كَشَّافِكَ إِنَّاكَ الْحَاكَ الْحَاكَ الْحَاكَ الْحَاكَ الْحَاكِ الْحَلِي الْحَاكِ الْحَاكِ

جَمِت بِعِ لَلْحَقُوبِ مَجَفَّ فَكَّ مَ الطَّبْعَةُ الأولى الطَّبْعَةُ الأولى 1259 هـ - ٢٠٠٨ مر





الرقب المحالك

تأليف الشَّنجُ العَلَامَة مَنصُورِ بْن يُونسَ البُهُوتِي الحَنبَلِيّ الشَّنجُ العَلَامَة مَنصُورِ بْن يُونسَ البُهُوتِي الحَنبَلِيّ المتوفّى سَنة ١٥٠٠ه، رَحَمُه الله تعالى

> نىس رنزج رنزس لجنّة مُتَخَصِّصَة في وَزارَة العَدْل

الجِحَلِّدالِخَامِسُ عَشْر القَضَاء وَالفشَّيا ۔ الِاقْرُار

> وزَارة العسّدل في المسّملكة العرّبَيّة السُّعُوديّة



### 山山山山山

\*

للتلكمة العنه السيم و للتلكمة العنه المنافعة العنه المنافعة العندان والمنافعة المنافعة المنا



# كلمة معالي وزير العدل الشيخ الدكتور/ عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ بمناسبة الانتهاء من تحقيق الكتاب

الحمـــد لله رب العــــالمين ، حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.أما بعد:

فإني أحمد الله جلّ وعلا أن من علينا بإنهاء تحقيق كتاب ((كشاف القناع عن الإقسناع)) هذا الكتاب المهم المفيد ، وإخراجه إخراجاً علمياً دقيقاً ؛ وفق التحقيق العلمي ؛ إذ قامست اللجنة المكلّفة من وزارة العدل بمقابلة الكتاب بالنسخ الاصلية وتخريج أحاديثه وتوثيق نقوله وتصحيح الأخطاء الموجودة فيه بإشراف صاحب الفضيلة الشيخ عبدالعزيز بن إبراهيم بن قاسم.

وإني أشكر اللجنة على ما بذلته من جهود مباركة في خدمة الكتاب المذكور، وأسأله تعالى أن ينفع به أصحاب الفضيلة العاملين في السلك القضائي وغيرهم من طلبة العلم.

وأرجو أن يتلو هذا المشروع العلمي النافع مشاريع أخرى تقوم بها الوزارة في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك المبارك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود حفظهما الله تعالى ، ونفع بهما الإسلام والمسلمين ، إنه على كل شيء قدير ، وصلى الله على نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه ، وسلم تسليماً كثيراً.





# كتاب القضاء والفتيا



## كتاب القضاء والفتيا

(والقضاء) مصدر قضى يقضي، فهو قاضٍ؛ إذا حكم، وإذا فصَل، وإذا أحكم، وإذا أمضى، وإذا فرغ من الشيء، وإذا خلق. وقُضِّي فلان واسْتُقْضِيَ: صار قاضياً. وسُمِّي قاضياً؛ لأنه يُمضي الأحكام ويُحْكِمها، ويكون قضى بمعنى: أوجب.

و (جَمْعُه) أي: القضاء (أقضيةً) وجُمع مع أنه مصدر باعتبار أنواعه.

(وهو) أي القضاء: (الإلزام) بالحكم الشرعي (وفَصْلُ الخصُومات) والحكم إنشاءٌ لذلك الإلزام إن كان فيه إلزام، أو للإباحة والإطلاق إن كان الحكم في الإباحة، كحكم الحاكم المالكي(١) بأن الموات إذا بَطَلَ إحياؤه صار مباحاً لجميع الناس؛ قاله ابن قُندس.

وفي «الاختيارات» (۲): الحاكم فيه صفات ثلاث: فمن جهة الإثبات: هو شاهد، ومن جهة الأمر والنهي: هو مُفتٍ، ومن جهة الإلزام بذلك: هو ذو سلطان. انتهى.

وأركان القضاء خمسة: القاضي، والمقضيُّ به. والمقضيُّ فيه، والمقضيُّ له، والمقضيُّ عليه.

والأصل فيه: قوله تعالى: ﴿ يَا دَاوِدُ إِنَّا جَعَلَنَاكُ خَلَيْفَةً فِي الأَرْضَ فَاحَكُمْ بِينَ النَّاسُ بِالْحَقِّ ﴾ (٣). وقوله تعالى: ﴿ فَلَا وَرَبُّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَى يُحكِّمُ وَكَ فَيِمَا شَجَرَ بِينَهُم ثُم لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهُم حَرَجاً مَمَا يُحكِّمُونَ فِي أَنْفُسِهُم حَرَجاً مَمَا

<sup>(</sup>١) انظر: حاشية الدسوقي (٦٦/٤)، ومنح الجليل (١٢/٤ ـ ١٣).

<sup>(</sup>٢) ص / ١٨١.

<sup>(</sup>٣) سورة ص، الآية: ٢٦.

قَضَيْتَ ﴾ (١). وقوله ﷺ: «إذا اجتهد الحاكمُ فأصابَ فله أجران، وإن أخطأ فله أجرُ" متفق عليه من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص (٢). وأجمع المسلمون على نَصْب القُضُاة للفصل بين الناس (٣).

(وهو) أي: القضاء (فَرْضُ كِفاية، كالإمامة العُظمى) قال أحمد (٤): لا بُدَّ للناس من حاكم؛ أتذهب حقوق الناس؟ وقال الشيخ تقي الدين (٥): قد أوجب النبي عَلَيْ تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفر (٢)، وهو تنبيه على أنواع الاجتماع.

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية: ٦٥.

<sup>(</sup>٢) البخاري في الاعتصام، باب ٢١، حديث ٧٣٥٢، ومسلم في الأقضية، حديث ١٧١٦، عن عمرو بن العاص رضي الله عنه، لا من حديث عبدالله بن عمرو كما قال المؤلف. ولفظهما: إذا حكم فاجتهد، ثم أصاب، فله أجران، وإذا حكم فاجتهد، ثم أخطأ، فله أجر.

<sup>(</sup>٣) انظر: المغنى (١٤/٥).

<sup>(</sup>٤) الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص/ ٢٤، ٧١، والهداية ص/٥٦٣.

<sup>(</sup>٥) الاختيارات الفقهية ص/ ٤٨٠.

<sup>(</sup>٢) أخرج أبو داود في الجهاد، باب ٨٧، حديث ٢٦٠٨، وأبو يعلى (٢/٣١، ٢١٥) حديث حديث ١٠٥٤، ١٣٥٩، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٣٨/١٢) حديث ٢٢٠٤، والبيهقي (٥/٧٥٧)، وابن عبدالبر في التمهيد (٧/٢٠)، من طريق حاتم بن إسماعيل، عن محمد بن عجلان، عن نافع، عن أبي سلمة، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن رسول الله ﷺ قال: "إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمّروا أحدهم". وأخرجه أبو داود - أيضاً - في الجهاد، باب ٨٧، حديث ٢٦٠٩، والبيهقي (٥/٧٥٧) بالإسناد المذكور، عن أبي هريرة رضي الله عنه. سكت عليه أبو داود، والمنذري، وحسنه النووي في رياض الصالحين، حديث ٢٦٠، والسيوطي في الجامع الصغير (١/٣٣٣ مع الفيض). وأخرجه البزار «كشف الأستار» (٢/٧٢١) حديث ١٦٧٠، من طريق حاتم بن إسماعيل، عن ابن عجلان، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، بنحوه.

(وإذا أجمع أهلُ بلدٍ على تَرْكِهِ أثِموا) قال ابن حمدان: إن لم يحتكموا في غيره، لكن المخاطب بنصب القُضاة الإمام كما يأتي.

(وولايته) أي: القضاء (رُتبةٌ دينية ونَصْبَـةٌ شرعية، وفيه فضل عظيم لمن قوي على القيام به وأداءِ الحَقِّ فيه) قال مسروق: لأن أحكم يوماً بحقِّ أحبُّ إلى من أن أغزو سنة في سبيل الله(١).

(قال الشيخ (٢): والواجب اتخاذها) أي: ولاية القضاء (ديناً وقُربة، فإنَّها من أفضل القُرُبات) و «الأعمَالُ بالنِّيَّاتِ، وإنما لكُلِّ امرىء ما نَوى (٣) (وإنما فسد حال الأكثر لطلب الرياسة والمال بها. انتهى.

وفيه) أي: القضاء (خطر) عظيم (ووزُرٌ كبير لمن لم يؤدِّ الحقَّ فيه) ولهذا في الحديث: «مَن جُعل قاضياً فقد ذُبِح بغير سكِّينِ» رواه الترمذي

وأخرجه أحمد (١٧٦/٢ ـ ١٧٧)، عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما، مرفوعاً
 بلفظ: (ولا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلاة إلا أمّروا عليهم أحدهم».

قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٨/ ٦٣ \_ ٦٤): فيه ابن لهيعة، وهو لين، وبقية رجاله رجال الصحيح.

وأخرج ابن خزيمة (١٤١/٤) حديث ٢٥٤١، والبزار (٢/٢١) حديث ٣٢٩، والخرج ابن خزيمة (١٤١/٤) حديث ٢٥٤١، والحاكم (٢٤٣/١)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٣٧/١٢) حديث ٤٦١٩، والحاكم (٤٤٣/١)، من طريق الأعمش، عن زيد بن وهب قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إذا كان ثلاثة نفر فليؤمروا أحدهم، ذاك أمير أمره رسول الله على المناه الم

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي.

وقال البزار: رواه غير واحد، عن الأعمش عن زيد بن وهب، عن عمر موقوفاً. وصوبه الدارقطني في علله (٢/ ١٥١). والموقوف أخرجه البيهقي (٩/ ٣٥٩).

 <sup>(</sup>۱) أخرجه ابن سعد (۲/ ۸۲)، وابن أبي شيبة (۷/ ۲۲۹، ۲۱۷/۱۲)، والدارقطني
 (۱) والبيهقي (۱۰/ ۸۹).

<sup>(</sup>٢) الاختيارات الفقهية ص/ ٤٨٠.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخریجه (۱/۹۳) تعلیق رقم (۲).

وحسَّنه (۱). أي: من تصدَّى للقضاء وتولاه، فقد تعرَّض للذبح، فليحذره، وحسَّنه (۱). أي: من تصدَّى للقضاء وتولاه، فقد تعرَّض للذبح، فلي «حاشيته». والذبح ههنا مجاز عن الهلاك، فإنه من أسرع أسبابه؛ قاله في «حاشيته». (فمن عَرف الحقَّ ولم يقضِ به، أو قضى على جهلٍ، ففي النار، ومن عَرف الحقَّ وقضى به؛ ففي الجنَّة) لحديث: «قاضيان في النار، وقاضِ في الجنة» (۲).

<sup>(</sup>١) في كتاب الأحكام؛ باب ١، حديث ١٣٢٥. وأخرجه \_ أيضاً \_ أبو داود في الأقضية، باب ۱، حدیث ۳۵۷۱ ـ ۳۵۷۲، والنسائي في الکبری (۳/ ٤٦٢) حدیث ۹۲۳ ـ ٥٩٢٥، وطبعة الرسالة (٥/٣٩٧ ـ ٣٩٨) حديث ٥٨٩٢ ـ ٥٨٩٥، وابن ماجه في الأحكام، باب ١، حديث ٢٣٠٨، وابن أبي شيبة (٧/ ٢٣٦، ٢٣٨)، وأحمد (٢/ ٢٣٠، ٣٦٥)، ووكيع في أخبار القضاة (٧/١)، وأبو يعلى (١١/ ٤٩١، ١٠/ ٢٦١) حديث ٦٦١٣، ٦٦٦٦، وابن حبان في الثقات (٦/ ٢٨٦)، والطبراني في الصغير (١/ ١٩١) حديث ٤٩١، وابن عدي (١/ ٢٢٤، ٤/ ٤٦٥)، والدارقطني (٤/ ٢٠٣ \_ ٢٠٣)، والحاكم (٤/ ٩١)، والقضاعي في مسند الشهاب (١/ ٢٤٦ \_ ٢٤٧) حديث ٣٩٥ ـ ٣٩٦، والبيهقي (٩٦/١٠)، وفي معرفة السنن والآثار (٢٢١/١٤) حديث ١٩٧٢٦، والخطيب في تاريخه (٦/ ١٥١)، والبغوي في شرح السنة (١/ ٩٢) حديث ٢٤٩٦، وابن الجوزي في العلل المتناهية (٢/ ٢٥٧) حديث ١٢٦١ - ١٢٦٢ ، كلهم من طرق عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة رضى الله عنه. قال الترمذي: حسن غريب. وقال البغوي: هذا حديث حسن. وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. وقال الحافظ في التلخيص الحبير (٤/ ١٨٤): أعله ابن الجوزي فقال: هذا حديث لا يصح وليس كما قال. وكفاه قوة تخريج النسائي له، وذكر الدارقطني الخلاف فيه على سعيد المقبري، قال: والمحفوظ عن سعيد المقبري عن أبي هريرة. انظر: علل الدارقطني (١٠/ ٤٠٠). وذكره السيوطي في الجامع الصغير (٦/ ٢٣٨ مع الفيض) ورمز لحسنه. وقال المناوي: رمز المصنف لحسنه، وهو أعلى من ذلك، فقد قال الحافظ العراقي [في تخريج أحاديث الإحياء (٢/ ٩٣٩) حديث ٣٤٣٥]: سنده صحيح.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود في الأقضية، باب ۲، حديث ۳۵۷۳، والترمذي في الأحكام، باب
 ۱، حديث ۱۳۲۲، والنسائي في الكبرى (۳/ ٤٦١) حديث ٥٩٢٢، وابن ماجه في =

(ويجب على الإمام أن ينصِب في كلِّ إقليم قاضياً) لأن الإمام هو القائم بأمْرِ الرعية، المتكلِّم بمصلحتهم، المسؤول عنهم، فيبعث القضاة إلى الأمصار؛ لفعل النبيِّ عَلَيْقِ والصحابة، وللحاجة إلى ذلك؛ لئلا يتوقَّف الأمر على السفر إلى الإمام، فتضيع الحقوق؛ لما في السفر إليه من المشقَّة وكُلُفة النفقة، وبعث النبيُّ عَلَيْقِ قاضياً إلى اليمن (١)، وولَّى

الأحكام، باب ٣، حديث ٢٣١٥، ووكيع في أخبار القضاة (١٣/١ ـ ١٥)، والروياني في مسنده (١/ ٩٤) حديث ٢٦، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (١/٣٤ ـ ٤٤) حديث ٥٤ ـ ٥٥، والطبراني في الكبير (٢٠/١) حديث ١١٥٤، وفي الأوسط (٤/ ٣٧٠) حديث ١٢٥٨، ٣٧٧٧، وابن عدي (٤/ ٤٥٩) عديث ١٢٥٣، ٣٧٥٢، ٢٧٥٣، وابن عدي (٤/ ٤٥٩) عليم المسند (١١٣١)، والحاكم (٤/ ٩٠)، والبيهقي (١/ ١١٦ ـ ١١٧)، وفي المدخل إلى السنن الكبرى ص/ ١٧٧، حديث ١٨٣، وفي شعب الإيمان (٢/ ٣٧) حديث ٢٥٣١ كلهم من طرق عن عبدالله بن بريدة، عن أبيه رضي الله عنه.

قال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي، وقال في الكبائر ص/ ٩٨: إسناده قوي. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ١٩٥): رواه الطبراني في الأوسط، ورجاله رجال الصحيح.

وأخرجه الطبراني \_ أيضاً \_ في الكبير (٢/ ٢١) حديث ١١٥٦، من طريق علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه رضى الله عنه.

وأخرجه وكيع في أخبار القضاة (١/ ١٥ ـ ١٨)، والطبراني في الأوسط (٤/ ٤٩٥) حديث ٣١٤، والقضاعي في مسند الشهاب (٢٩/١) حديث ٣١٧، عن ابن عمر رضي الله عنهما، مرفوعاً. قال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٩٣/٤): رواه الطبراني في الأوسط، والكبير... ورجال الكبير ثقات.

<sup>(</sup>۱) أخرج أبو داود في الأقضية، باب ٦، حديث ٣٥٨٢، والترمذي في الأحكام، باب ٥، حديث ١٣٣١، والنسائي في الكبرى (٥/١١٦ ـ ١١٧) حديث ١٨٤٨ ـ ١٤٢٨، والنسائي في الكبرى (١١٦ ـ ١١٧) حديث ١٨٤٨ ـ ١٤٢٨، والطيالسي ص/١٦، ١٩، حديث ٩٨، ١٢٥، وابن سعد (٢/٣٣٧)، وابن أبي شيبة (٧/ ٢٩١، ٢٩، ١٧٦، ١٧٦)، وأحمد (١/٨٣، ٨٨، ٩، ٩، ٩، ١٩، ١٤١، ١٤٩ ـ المحابة (١/٩٠)، وفي فضائل الصحابة (٢/٩٠) حديث ١٢١٢، وعبد بن حميد (١/٣٤) حديث ١٢١٢، حديث ١٢١٢، وعبد بن حميد (١/٣٤) حديث ١٢١٢، حديث ١٢١٢، وعبد بن حميد (١/٣٤)

عُمرُ شُريحاً قضاءَ الكوفة (١)، وكعب بنَ سُور قضاء البصرة (٢)، وغير ذلك. والإقليم بكسر الهمزة: أحد الأقاليم السبعة. قال أبو منصور: ليس بعربي محض (٣).

(و)يجب على الإمام (أن يختار لذلك أفضل من يجد عِلماً وَوَرعاً) لأن الإمام ينظر للمسلمين، فيجب عليه اختيار الأصلح لهم، فيختار أفضلهم علماً؛ لأن القضاء بالشيء فَرْعٌ عن العِلم به، والأفضل أثبت

٧٣٣، ووكيع في أخبار القضاة (١/ ٨٤ ـ ٨٧)، وأبو يعلى (١/ ٢٥٢، ٢٦٨، ٢٠٥، ٣٢٣)، حديث ٢٩٣، ٢٦١، ٣٧١، ٤٠١، والإسماعيلي في معجم الشيوخ (٢/ ٣٠٤)، والحاكم (٣/ ١٣٥)، والبيهقي (١/ ٨٦، ١٣٧)، كلهم من طرق بألفاظ مختلفة، مطولاً ومختصراً، عن علي رضي الله عنه، قال: بعثني رسول الله ﷺ إلى اليمن قاضياً، فقلت: يا رسول الله ترسلني، وأنا حديث السن ولا علم لي بالقضاء؟! فقال: إن الله سيهدي قلبك، ويثبت لسانك، فإذا جلس بين يديك الخصمان، فلا تقضين حتى تسمع من الآخر، كما سمعت من الأول؛ فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء، قال: فما زلت قاضياً، أو ما شككت في قضاء بعد. هذا لفظ أبي داود.

قال الترمذي: حديث حسن. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي. انظر: التلخيص الحبير (٤/ ١٨٢).

وأخرج وكيع في أخبار القضاة (١/ ٨٧)، والحاكم (٨/ ٨٨)، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعث النبي ﷺ إلى اليمن عليّاً. فقال: علمهم الشرائع، واقض بينهم، قال: لا علم لي بالقضاء، فدفع في صدره، فقال: اللهم اهده للقضاء.

قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبدالرزاق (۸/ ۲۲٤) رقم ۱٤٩٧٩، وابن سعد (٦/ ١٣٢)، وابن أبي شيبة (١/ ١٣٢)، ووكيع في أخبار القضاة (٢/ ١٨٩)، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٤/ ٣٣٧)، والبيهقي (٥/ ٢٧٤، ٢٠/ ١١٠)، وابن عساكر في تاريخه (١٨/٢٣).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه ابن سعد (۷/ ۹۲)، وابن أبي شيبة (۱۶/ ۸۳)، ووكيع في أخبار القضاة
 (۱/ ۲۷٤)، والمعافى بن زكريا في الجليس الصالح (۲/ ۳۷۷).

<sup>(</sup>٣) المعرّب ص/ ٢٣.

وأمكن، وكذا مَن ورعه أشدً؛ لأن سكون النفس إلى ما يحكم به أعظم.

(وإن لم يعرفِ) الإمامُ الأفضلَ (سأل عمَّن يصلح) قال تعالى: ﴿فاسألوا أهلَ الذكر إن كنتُم لا تعلمون﴾(١) (فإن ذُكر له) أي: للإمام (من لا يعرفه، أحضره وسأله) ليكون على بصيرة؛ ولأنه ربَّما كان للمسؤول غرضٌ غير المطلوب. وكانوا يمتحنون العمال بالفرائض ونحوها من الغوامض (فإن عَرف عدالته) ولاه (وإلا بحث عنها، فإذا عَرَفَها، ولاه) وإلا لم يولِّه إلا عند الضرورة، كما يأتي.

(ويأمره) الإمام (بتقوى الله، وإيثار طاعته في سِرّه وعلانيته، و)يأمره أيضاً (بتحرِّي العَدْل والاجتهاد في إقامة الحَقِّ) لأن ذلك تذكرة له بما يجب عليه فِعْله، وإعانة له في إقامة الحق، وتقوية لقلبه، وتنبيه على اعتناء الإمام بأمر الشرع وأهله.

(ويكتب) الإمامُ (له) أي: للقاضي (بذلك عهداً) إذا كان غائباً عنه، فيكتب له بأنه ولاه، وأنه يأمره بتقوى الله. . . إلخ.

(و)يأمره (أن يستخلِفَ في كل صُقْع) بضم الصاد، أي: ناحية (أصلحَ من يقدِر عليه) لهم؛ لأن في ذلك خروجاً من الخلاف في جواز الاستخلاف، وتنبيها على مصلحة رعية بلد القاضي، وحثاً له على اختيار الأصلح.

(ويجب على مَن يصلح له) أي: القضاء (إذا طُلب، ولم يوجد غيره ممن يوثق به، الدخولُ فيه، إن لم يشغله عمّا هو أهمّ منه) لأن فَرْض الكفاية إذا لم يوجد من يقوم به، تعيّن عليه، كغسل الميت ونحوه.

(ولا يجب عليه) أي: على من يصلح للقضاء (طَلَبه) ولو لم يوجد

<sup>(</sup>١) سورة النحل، الآية: ٤٣.

غيره؛ لما روى أنس قال: قال رسول الله ﷺ: «مَن سأل القضاءَ، وُكِلَ إلى نفسهِ، ومن أُجبر عليه، نزل مَلَكٌ يُسَدِّدُه» رواه الخمسة إلا النسائي (١). وفي رواية أخرى: «مَن ابتَغَى القضاءَ وسأل فيه شُفَعَاءَ، وُكِلَ إلى نفسه، ومن أُكره عليه، أُنزل عليه مَلَكٌ يُسَدِّدُه» قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب (٢).

(ومن لا يُحسِنه) أي: القضاء (ولم تجتمع فيه شُروطُه؛ حَرُم عليه

(۱) أبو داود في الأقضية، باب ٣، حديث ٣٥٧٨، والترمذي في الأحكام، باب ١، حديث ١٣٢٩، وأحمد حديث ١٣٢٩، وابن ماجه في الأحكام، باب ١، حديث ٢٣٠٩، وأحمد (٣/٨١). وأخرجه \_ أيضاً \_ ابن أبي شيبة (٧/ ٢٣٥ \_ ٢٣٦)، ووكيع في أخبار القضاة (١/ ٢٢ \_ ٣٢)، والحاكم (٤/ ٩٢)، والبيهقي (١٠/ ١٠٠)، والخطيب في الموضح (١٠١/٥)، والضياء في المختارة (٤/٧/٤ \_ ٤٠٨) حديث ١٥٨٠ \_ الموضح (١٥٨١)، والضياء في المختارة (٤/٧/٤ \_ ٤٠٨) حديث ١٥٨٠ \_ الموضح (١٠٥١)، والشياء في عن عبدالأعلى التعليي، عن بلال بن أبي موسى، عن أنس رضي الله عنه.

وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي.

وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (٣/ ٥٤٧): بلال بن مرداس الفزاري مجهول الحال، وعبدالأعلى بن عامر ضعيف.

(٢) أخرجه الترمذي في الأحكام، باب ١، حديث ١٣٢٤، ووكيع في أخبار القضاة (٢) أخرجه الترمذي في الأحكام، باب ١، حديث ١٣٢٤، ووكيع في أخبار القضاة (٦٢/١)، والبيهقي (٦٢/١)، والخطيب في الموضح (٦٢/١)، من طريق أبي عوانة، عن عبدالأعلى بن عامر، عن بلال بن مرداس، عن خيثمة بن أبي خيثمة، عن أنس رضي الله عنه.

قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، وهو أصح من حديث إسرائيل عن عبدالأعلى.

قال ابن القطان: خيثمة بن أبي خيثمة البصري لم تثبت عدالته، قال ابن معين: ليس بشيء، والعجب من الترمذي فإنه أورد الحديث من رواية إسرائيل عن عبدالأعلى عن بلال بن أبي موسى عن أنس، ثم قال في رواية أبي عوانة: إنها أصح من رواية إسرائيل، وإسرائيل أحد الحفاظ، ولولا ضعف عبدالأعلى كان هذا الطريق خيراً من طريق أبي عوانة الذي فيه خيثمة وبلال بن مرداس.

الدخول فيه) لعدم صحة قضائه، فيعظم الغرر والضرر.

(ومن كان من أهله) أي: القضاء (ويوجد غيرُه مِثلُه) في الأهلية (فله أن يليه، ولا يجب عليه) الدخول فيه؛ لأنه لم يتعيَّن عليه.

(والأولى ألا يُجيبَ إذا طُلِبَ) إذاً؛ لما فيه من الخطر والمشقّة الشديدة؛ ولما في تَرْكه من السلامة، وذلك طريقة السلف، وقد أراد عثمان تولية ابن عُمر القضاء، فأبى (١).

(ويُكره له طَلَبه) أي: القضاء (وكذلك الإمارة) لقول النبي على العبدالرحمن بن سَمُرَة: «لا تسأل الإمارة، فإنك إن أُعْطِيتَها عن مسألة

(۱) أخرج الترمذي في الأحكام، باب ۱، حديث ١٣٢٢، وفي العلل الكبير ص/١٩٨، حديث ١٩٨، ووكيع في أخبار القضاة (١٧/١ ـ ١٨)، وابن حبان «الإحسان» حديث ٢٥٠، ووكيع في أخبار القضاة (١٧/١ ـ ١٨)، وابن حبان «الإحسان» (١١/ ٤٤٠) حديث ٢٧٥، والطبراني في الأوسط (٣/ ٣٥١) حديث ٢٧٥، والضياء في المختارة (١/ ٤٩٩ ـ ٥٠٠) حديث ٣٦٩، من طريق عبدالملك بن أبي جميلة، عن عبدالله بن موهب أن عثمان رضي الله عنه قال لابن عمر رضي الله عنهما: اذهب فاقضِ بين الناس، قال: أو تعافيني يا أمير المؤمنين؟ قال: فما تكره من ذلك وقد كان أبوك يقضي؟ قال: إني سمعت رسول الله علي يقول: من كان قاضياً فقضى بالعدل فبالحري أن ينقلب منه كفافاً. فما أرجو بعد ذلك؟!

قال الترمذي: حديث غريب وليس إسناده عندي بمتصل، ونقل في العلل (١/ ٥٣٤) عن البخاري قوله: عبدالله بن موهب عن عثمان مرسل.

وقال أبو حاتم في العلل (٢/ ٤٦٨): عبدالملك بن أبي جميلة مجهول، وعبدالله بن موهب: الرملي على ما أرى، وهو عن عثمان مرسل.

وأخرجه ابن سعد في الطبقات (٤/ ١٤٦)، وأحمد (١/ ٦٦)، من طريق أبي سنان، عن يزيد بن موهب، بنحوه.

وأخرجه الطبراني في الأوسط (٤/ ٥٩٥) رقم ٣٨٤٠، من طريق محمد بن مسلم الطائفي، عن عمرو بن دينار، بنحوه، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (١٩٣/٤) وعزاه\_أيضاً إلى الكبير. . . وقال: رجال الكبير ثقات.

وُكِلْتَ إليها، وإن أُعطيتها عن (١) غير مسألة أُعِنْتَ عليها» متفق عليه (٢). (وطريقة السلفِ الامتناعُ) طلباً للسلامة.

(وإن لم يمكنه القيامُ بالواجب، لظُلْمِ السُّلطان أو غيره؛ حَرُم) عليه الدخول فيه (وتأكد الامتناع) من الإجابة إليه (ويَحْرُم بَـذُل المال في ذلك) أي: في نَصْبِه قاضياً (ويحرم أخذه) أي: أخذ المال على تولية القضاء.

(و) يحرم (طَلَبُه وفيه مُباشِرٌ أهلٌ له) ولو كان الطالب أهلاً للقضاء؛ لما فيه من إيذاء القائم به .

فإن لم يكن فيه مباشِرٌ أهلٌ لم يحرم طلبه، قال الماوردي (٣): فإن كان أكثر قصده إزالته أُثيب، وإن كان قصده ليختص بالنظر أُبيح، فإن ظَنَّ عدم تمكينه فاحتمالان.

(وتصح تولية مفضول مع وجود أفضل) منه؛ لأن المفضول من الصحابة كان يولَّى مع وجود الفاضل، مع الاشتهار والتكرار، ولم يُنكر ذلك أحد، فكان إجماعاً.

وتصح \_ أيضاً \_ تولية حريص عليها بلا كراهة .

(ولا تثبت ولاية القضاء إلا بتولية الإمام، أو نائبه) فيه؛ لأن ولاية القضاء من المصالح العامة، فلم تجز إلا من جهةِ الإمام، كعقد الدُّمة؛ ولأن الإمام صاحبُ الأمر والنهي، وهو واجب الطاعة مسموع الكلمة.

<sup>(</sup>١) في (ذ): (من)، وكلاهما في الرواية.

 <sup>(</sup>۲) البخاري، في الأيمان والنذور، باب ۱، حديث ٦٦٢٢، وفي كفارات الأيمان، باب
 ۱۰ حديث ٦٧٢٢، وفي الأحكام، باب ٥ ـ ٦، حديث ٧١٤٦ ـ ٧١٤٧، ومسلم،
 في الأيمان، حديث ١٦٥٢.

<sup>(</sup>٣) الأحكام السلطانية ص/ ١٢١، والفروع (٦/ ٤١٧).

(ومن شَرْطِ صِحَّتِها) أي: ولاية القضاء (معرفة المولِّي) بكسر اللام (كون المولَّي) بفتحها (على صفة يصلح للقضاء) لأن مقصود القضاء لا يصلح إلا بذلك؛ ولأن الأصلَ العدمُ، فلا تجوز توليته مع عدم العلم بأهليته، كما لا تجوز توليته مع عدم العلم بصلاحيته.

(و)من شرط صِحَّتها (تعيينُ ما يوليه الحكم فيه من الأعمال) كمصر ونواحيها (والبلدان) كالمَحَلَّة ونحوها؛ ليعلم محل ولايته، فيحكم فيه ولا يحكم في غيره؛ ولأنه عقد ولاية يُشترط فيه الإيجاب والقبول، فلا بُدَّ من معرفة المعقود عليه، كالوكالة.

(و)من شَرْطِ صحتها (مشافهته بالولاية في المجلس) إن كان حاضراً (ومكاتبته بها) إن كان غائباً؛ لأن التولية تحصُل بذلك، كالتوكيل، وحينئذ يكتب له عهداً بما ولاه؛ لأن النبيَّ عَلَيْ كتب لعمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن (۱)، وكتب عمر إلى أهل الكوفة: أمّا بعدُ فإني قد بَعثتُ إليكم (۲) عمّاراً أميراً (۲) وعبدالله قاضيا (۱) (في البُعْدِ) أي: يكاتبه (۵) بها

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه (۱/ ۳۱۳) تعلیق رقم (۱ \_ ۲)، (۱۳ / ۳۲۵) تعلیق رقم (۵).

<sup>(</sup>٢) في (ذ): (لكم).

<sup>(</sup>٣) في «ح»: «أميراً عليكم».

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن سعد (٢/٧)، وأحمد في فضائل الصحابة (٢/ ٨٤١ ـ ٨٤٢) رقم ١٥٤٦ ـ اخرجه ابن سعد (١٥٤٦)، وأحمد في الإحكام (١٥٤٧، والفسوي في المعرفة والتاريخ (٢/ ٥٣٣)، وابن حزم في الإحكام (٢١١/٤)، والطبراني في الكبير (٨٦/٩) رقم ٨٤٧٨، والضياء في المختارة (٢/ ٢٠٧ ـ ٢٠٠٨) رقم ١٠٠٨ ـ ١٠٩٠.

قال ابن كثير في مسند الفاروق (٢/ ٦٧٨): إسناده قوي صحيح.

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٩/ ٢٩١): رجاله رجال الصحيح غير حارثة بن مضرب، وهو ثقة.

<sup>(</sup>٥) في (ذ): (أي مكاتبته).

في البُعْد (وإشهادُ عدلين على توليته، فيقرأ) الإمامُ أو نائبه (عليهما العهدَ، أو يقرؤه غيره بحضرته، ليمضيا معه إلى بلد توليته، فيقيما له الشهادة، ويقول) الإمامُ أو نائبه (لهما: اشهدا على أنّي قد ولّيته قضاءَ البلد الفُلاني، وتقدّمت إليه بما يشتمل هذا العهد عليه) أي: إذا كان البلد الذي ولاه فيه بعيداً لا يستفيض إليه الخبر بما يكون في بلد الإمام.

(ولا تصح الولاية بمجرَّد الكتابة من غير إشهادٍ) عدلين عليها؛ لأن العلم لا يصح إلا بذلك.

(وإن كان البلد) الذي ولاه فيه (قريباً من بلد الإمام يستفيض إليه ما يجري في بلد الإمام، نحو أن يكون بينهما خمسة أيام فما دونها، جاز أن يكتفى بالاستفاضة دون الشهادة، كالكتابة والإشهاد) أي: كما يكتفى بالاستفاضة عن الكتابة وعن الإشهاد؛ لأن العلم بالولاية يحصُل بذلك. وأطلق الأدمي (١): واستفاضته (٢). وظاهره: مع البعد، قال في «الفروع»: وهو متجه.

(ولا تُشترط عدالة المولِّي \_ بكسر اللام \_ ولو كان نائب الإمام) لأن ولاية الإمام الكبرى تصح من كلِّ بَرِّ وفاجر، فصحة (٣) ولايته كالعدل؛ ولأنها لو اعتبرت في المولِّي، أفضى إلى تعذُّرها بالكلية فيما إذا كان غير عدل.

(وألفاظ التولية الصريحة سبعة: ولَّيتُكَ الحكم، و: قلَّدتُكَ) الحكم (و: استَنَبَتُكَ) في الحكم (و: ردَدْتُ إليك)

<sup>(</sup>١) في «ذ»: «الأزجى»، وعلق في الهامش: «نسخة: الأدمى».

<sup>(</sup>۲) في احا واذا: اواستفاضةا.

<sup>(</sup>٣) في «ذ»: «فتصح».

الحكم (و: فوصّ إليك) الحكم (و: جعلتُ إليك الحكم، فإذا وُجِد أحدها) أي: أحدُ هذه الألفاظ السبعة (وقبِلَ المولَّى الحاضرُ في المجلس، أو) قبِلَ (الغائب بعده) أي: بعد المجلس (أو شَرَع الغائبُ في العمل؛ انعقدت) الولاية؛ لأن هذه الألفاظ تدلُّ على ولاية القضاء دلالة لا تفتقر معها إلى شيء آخر. قال في «المبدع»: ويصح القبول بالشروع في العمل في الأصح. انتهى. وظاهره: أنه لا فرق بين الحاضر والغائب، وهو واضح.

(والكناية نحو: اعتمدتُ عليك، و:عوَّلتُ عليك، و:وكلَّتُ إليك، و:أسندت الحكمَ إليك، فلا تنعقدُ) الولاية بكناية منها (حتى تقترن بها قرينةٌ، نحو: فاحكم، أو: فتولَّ ما عوَّلتُ عليك، وما أشبهه) لأن هذه الألفاظ تحتمل التولية وغيرها من كونه يأخذ برأيه أو غير ذلك، فلا تنصرف إلى التولية إلا بقرينة تنفى الاحتمال.

### فصل

(وتفيد ولاية الحكم العامة) أي: التي لم تُخَصَّ بحالة دون حالة، فصلَ الخصومات وما عُطف عليه.

(ويَلزم) القاضي (بها) أي: بسبب الولاية العامة (فصلُ الخصومات، واستيفاءُ الحقّ ممن هو عليه، ودفعُه إلى رَبِهٌ) لأن المقصود من القضاء ذلك، ولهذا قال أحمد (١١): أتذهبُ حقوقُ الناس؟! (والنظرُ في أموال اليتامى والمجانين والسُّفهاء) لأن تَرْكَ ذلك يؤدِّي إلى ضياع أموالهم (والحَجْرُ على من يرى الحَجْرَ عليه لسَفَهٍ أو فَلَس) لأن الحَجْرَ يفتقر إلى نظرِ واجتهاد، فلذلك كان مختصاً به (والنظرُ في الوقوف) التي يفتقر إلى نظرِ واجتهاد، فلذلك كان مختصاً به (والنظرُ في الوقوف) التي

<sup>(</sup>١) الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص/ ٢٤، ٧١، والهداية ص/ ٥٦٣.

(في عمله) أي: ولايته (بإجرائها على شرط الواقف) لأن الضرورة تدعو إلى إجرائها على شروطه، سواء كان لها ناظرٌ خاص، أو لم يكن (وتنفيذُ الوصايا) لأن الميت محتاج إلى ذلك كغيره (١١).

(وتزويجُ النساء اللاتي لا وليَّ لهنَّ) لقوله ﷺ: «فإن اشتَجَرُوا فالسلطانُ وليُّ مَن لا وليَّ له»(٢) والقاضى نائبه.

(وإقامةُ الحدود) لأنه على كان يُقيمها، والخلفاءُ من بعده.

(وإقامة الجمعة، بالإذن في إقامتها، ونَصْب إمامها، وكذا العيد) لأن الخلفاء كانوا يقيمونها (ما لم يُخَصَّا بإمامٍ) من جهة السلطان أو الواقف؛ ذكره ابن حمدان.

(والنظرُ في مال الغائب) لئلا يضيع.

(وجبايةُ الخراج، وأخذُ الصدقة) أي: الزكاة (إن لم يُخصَّا بعامل) من جهة الإمام، قياساً على ما تقدم.

(والنظرُ في مصالح عمله، بكف الأذى عن طُرقات المسلمين، وأفنيتهم) لأنه مُرْصَد للمصالح.

(وتصفّحُ حال شهوده وأمنائه؛ ليستبقي أو يستبدل من يصلح) أي: يستبقي من يصلح، ويستبدل من ثبت جرحه، كما في «المقنع» و«المنتهى» وغيرهما؛ لأن العادة في القضاة ذلك، فعند إطلاق الولاية تنصرف إلى ما جرت به العادة.

(قال في «التبصرة»: ويستفيد الاحتساب على الباعة والمشترين، وإلزامهم بالشرع) وفي «المنتهى»: لا يستفيد ذلك؛ لأن العادة لم تثبت

<sup>(</sup>١) في الأصل: (بغيره).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه (١١/ ٢٦٠) تعليق رقم (٣).

بتولِّي القضاة لذلك.

(قال الشيخ (١٠): ما يستفيده بالولاية لا حَدَّ له شرعاً، بل يُتكفَّى مَن الأَلفاظ والأحوال والعُرف) لأن كل ما لم يُحَدَّ شرعاً يُحمل على العرف، كالحِرْزِ والقبض.

(ولا يحكم) القاضي في غير عمله (ولا يولِي) في غير عمله (ولا يعلى) في غير عمله (ولا يسمع بينة في غير عمله، وهو) في الأصل ما يجمع بلدانا أو قرى متفرقة، كالعراق ونواحيه. والمراد هنا: (محلُّ حكمه) الذي وُلِي ليحكم فيه، سواء كان يجمع بلدانا أو قرى متفرقة، أو بلداً معيناً، أو محلاً معيناً من البلد، كما أوضحته في «الحاشية».

(فإن فعل) أي: حكم، أو ولَّى، أو سمع بينة في غير عمله (لَغَا) ذلك؛ لأنه لم يُصادف ولاية (وتجب إعادة الشهادة، كتعديلها) في محل الحكم؛ لأنه موضع نفوذ حكمه.

(وله) أي: القاضي (طَلَبُ الرزقِ من بيت المال لنفسه، وأمنائه وخلفائه) لأن عمر رزَقَ شُريحاً في كلِّ شهرٍ مائة درهم (٢)، ورزق ابنَ

<sup>(</sup>١) الاختيارات الفقهية ص/ ٤٨٠.

<sup>(</sup>٢) لم نقف على من خرجه مسنداً بهذا اللفظ، قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (١٩٤/٤): لم أره هكذا. وأخرج ابن عساكر في تاريخه (١٨/٢٣) موصولاً، والذهبي في سير أعلام النبلاء (١٠٢/٤)، معلقاً، عن مجالد، عن الشعبي أن عمر رزق شريحاً مائة درهم على القضاء.

وأخرج عبدالرزاق (٢٩٧/٨) رقم ١٥٢٨٢، عن الحسن، أن عمر رزق شريحاً وسلمان بن ربيعة على القضاء. قال الحافظ في التلخيص: هذا ضعيف منقطع. وذكر البخاري في الأحكام، باب ١٧، قبل حديث ٧١٦٣ معلقاً: كان شريح يأخذ على القضاء أجراً، ووصله عبدالرزاق (٨/٢٩٧) رقم ١٥٢٨٣، عن الشعبي قال: لم يأخذ مسروق على القضاء رزقاً، وأخذ شريح.

مسعود نصف شاة كلَّ يوم (١) ، وإذا جاز له الطلب لنفسه ، جاز لمن هو في معناه (مع الحاجة وعدمها) لأن أبا بكر لما ولي الخلافة ، فرضوا له كل يوم درهمين (٢) ، وفرض عمر لزيد وغيره (٣) ، وأمر بفرض الرزق لمن تولى من القضاة (٤)(٥) ؛ ولأنه لو لم يجز فرض الرزق لتعطلت وضاعت الحقوق .

وأخرج ابن أبي شيبة (٢/٦٠)، ووكيع في أخبار القضاة (٢/٢٢)، عن ابن أبي
 ليلى قال: بلغنا أن عليّاً رزق شريحاً على قضاء الكوفة خمس مائة درهم. زاد وكيع:
 في كل شهر.

<sup>(</sup>۱) لم نقف على من رواه بهذا اللفظ، وأخرج عبدالرزاق (٢٠٩/١، ١٠١٢) رقم ١٩٢٧، وأبو عبيد في الأموال ص/٨٦، رقم ١٩٢٧، وابن سعد (٣/ ١٠٥١، ٢/٨)، وابن زنجويه في الأموال (٢٠٩/١) رقم ٢٥٦، والبيهقي (٢/ ٢٥٥، ٣٥٤)، والخطيب في تاريخه (١/ ١٠ ـ ١١)، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، بعث عمار بن ياسر، وعبدالله بن مسعود، وعثمان بن حنيف إلى الكوفة فجعل عماراً على الصلاة والقتال، وجعل عبدالله بن مسعود على القضاء وعلى بيت المال، وجعل عثمان بن حنيف على مساحة الأرض، وجعل لهم كل يوم شاة: نصفها وسواقطها لعمار، وربعها لابن مسعود، وربعها لابن حنيف . . الخ.

<sup>(</sup>٢) لم نقف على من رواه مسنداً هكذا، وأورده الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (٤) لم نقف على من رواه مسنداً هكذا، وروى ابن سعد [٣/ ١٨٥] بسند صحيح إلى ميمون الجزري والد عمرو، قال: لما استخلف أبو بكر جعلوا له ألفين، قال: زيدوني فإن لى عيالاً، وقد شغلتموني عن التجارة، فزادوا له خمس مائة.

وأخرج ابن سعد \_ أيضاً \_ (٣/ ١٨٤)، عن عطاء بن السائب أنهم فرضوا لأبي بكر رضى الله عنه كل يوم شطر شاة. قال الحافظ في الفتح (٤/ ٣٠٥): مرسل رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٣) أخرج ابن سعد (٣٥٩/٢)، ووكيع في أخبار القضاة (١٠٨/١)، من طريق الحجاج بن أرطاة، عن نافع قال: استعمل عمر بن الخطاب زيد بن ثابت على القضاء، وفرض له رزقاً.

<sup>(</sup>٤) في «ذ»: «لمن تولى القضاء»، وعلق في الهامش: «نسخة: من القضاة».

<sup>(</sup>٥) أخرج ابن عساكر في تاريخه (٥٨/ ٤٣٥)، عن نافع قال: كتب عمر بن الخطاب إلى=

(فإن لم يُجعل له) أي: القاضي (شيء، وليس له ما يكفيه، وقال للخصمين: لا أقضى بينكما إلا بجُعْل؛ جاز) في الأصح؛ قاله في «المغنى» و«الشرح».

(ولا يجوز الاستئجار على القضاء) لأنه يختص أن يكون فاعله من أهل القُربة، ولا يعمله الإنسان عن غيره، وإنما يقع عن نفسه.

(وللمفتي أخذُ الرِّزْقِ من بيت المال) لأن الإفتاء من المصالح العامة، كالأذان (ولو تعيَّن عليه أن يُفتي، وله كِفاية؛ لم يأخذ) من المستفتى؛ لأنه اعتباض عن واجب عليه، ولا يجوز.

(ومن أخذ رِزْقاً) من بيت المال (لم يأخذ) من المستفتي أجرة لفتياه ولا لخطّه؛ لاستغنائه بالرزق (وإلا) أي: وإن لم يأخذ رِزْقاً (أخذ أجرة خطّه) فقط.

(و)يجب (على الإمام أن يفرض من بيت المال لمن نصب نفسه لتدريس العلم والفتوى في الأحكام ما يُغنيه عن التكسُّب) لدعاء الحاجة إلى القيام بذلك والانقطاع له، وهو في معنى الإمامة والقضاء.

#### فصل

(ويجوز أن يوليه) الإمام (عموم النظر في عُموم العمل، بأن يوليه القضاء) في سائر الأحكام (في كلِّ البلدان، و)يجوز (أن يوليه) الإمام (خاصًا في أحدهما) أي: القضاء أو العمل (أو) أن يوليه خاصًا (فيهما)

أبي عبيدة بن الجراح وإلى معاذ بن جبل حين بعثهما إلى الشام أن: انظروا رجالاً من صالحي من قبلكم، فاستعملوهم على القضاء وارزقوهم وأوسعوا عليهم من مال الله عز وجل.

أي: في القضاء والعمل (فيولينه عموم النظر في بلد) خاص (أو محَلَة خاصة، فينفُذُ قضاؤه في أهله ومن طَرَأ إليه) لأن الطارىء إليه يُعطى حكم أهله، بدليل أن الدماء الواجبة لأهل مكة يجوز تفريقها في الطارىء إليها كأهلها.

(لكن لو أذِنَتُ له في تزويجها) من لا وَليَّ لها وهي في عمله (فلم يزوِّجُها حتى خرجت من عَمَله، لم يصح تزويجه) لها ما دامت خارجة عن عمله؛ لأنها حالة التزويج لم تكن في عمله، فلم يكن له عليها ولاية (كما لو أذنت له في غير عمله) أن يزوِّجَها، فلا يصح (ولو دخلت بعد) ذلك (إلى عمله) لأن إذنها له في غير عمله لا عِبرة به؛ لعدم ولايته عليها في غير عمله، فلم يصح تزويجه لها، كما لو لم تدخل إلى عمله.

(فإن قالت) للقاضي في غير عمله: (إذا حصلت في عملك، فقد أذنتُ لك) أن تزوّجني (فزوَّجها) بعد حصولها (في عمله؛ صَحَّ) تزويجه لها (بناءً على جواز تعليق الوكالة بالشرط) والإذنُ في معنى الوكالة، وليس وكالة، كما تقدم (١) في النكاح؛ لأنها لا تملك عزله.

(أو يجعل) الإمامُ أو نائبُهُ (إليه) أي: القاضي (الحكم في المداينات خاصَّة، أو) الحكم (في قَدْرٍ من المال لا يتجاوزه، أو يفوّض إليه عقود الأنكحة دون غيرها) في بلدٍ خاص، أو جميع البلدان؛ لأن الخيرة في التولية إلى الإمام، فكذا في صفتها، وله الاستنابة في الكل، فكذا في البعض.

وقد صَحَّ أَن النبيَّ ﷺ كَان يستنيب أصحابه كُلاًّ في شيء، فولَّى

<sup>(1) (11/717).</sup> 

عمرَ القضاء (١)، وبعث عليّاً قاضياً باليمن (٢)، وكان يُرسِل بعضَهم لقبض الزكاة وغيرها (٣)، وكذلك الخلفاء من بعده.

(ويجوز أن يولِّي) الإمامُ قاضياً (من غير مذهبه) لأن على القاضي أن يجتهد رأيه في قضائه (وإن نهاه عن الحكم في مسألة، فله الحكم بها) هذا أحد وجهين؛ أطلقهما في «الرعاية». قال في «الإنصاف»: قلت: الصواب الجواز، انتهى.

قلت: فيفرق بين ما إذا ولاه ابتداءً شيئاً خاصّاً، وبين ما إذا ولاه ثم نهاه عن شيء.

(ويجوز أن يولِي) من له الولاية (قاضيين فأكثر في بلد واحد، يجعل لكل واحدٍ منهما عملاً، سواء كان المولِي الإمام، أو القاضي) ولَّى (خلفاءَه، مثل أن يجعل إلى أحدهما الحكم بين الناس، و)يجعل (إلى الآخر عقود الأنكحة) لأن الإمام كامل الولاية، فوجب أن يملك ذلك، إذ لا ضرر فيه، كتولية القاضي الواحد.

(فإن جعل إليهما) أي: القاضيين (عملاً واحداً، جاز) له ذلك (فيحكم كلُّ واحدٍ باجتهاده) لأنها نيابة، فجاز جعلها لاثنين كالوكالة؛

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري في تاريخه (٣/٤٢٦).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخریجه (۱۱/۱۵) تعلیق رقم (۱).

<sup>(</sup>٣) أخرج البخاري في الزكاة، باب ٢٧، حديث ١٥٠٠، وفي الهبة، باب ١٧، حديث ٢٥٩٧، ومسلم في الإمارة، حديث ١٨٣٢، عن أبي حميد الساعدي قال: استعمل رسول الله على رجلاً من الأزد \_ يقال له ابن اللُّتبيّة \_ على الصدقة، فلما قدم، قال: . . . الحديث.

وأخرج أبو داود في الإمارة، باب ١٢، حديث ٢٩٤٧، عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه، قال: بعثني رسول الله على ساعياً... الحديث. وانظر ما تقدم (٤١٩/٤).

ولأنه يجوز للقاضي أن يستخلف خليفتين في موضع واحد، فالإمام أولى.

(وليس لـ) لقاضي (الآخر) الـ (العتراضُ عليه) أي: على رفيقه (ولا نقضُ حُكمِه) كما لو كان كلُّ واحدٍ منهما بعمل خاص.

(فإن تنازع خصمان في الحكم عند أحدهم، قُدِّم قولُ الطالب) وهو المدَّعي على المُدَّعى عليه (ولو) كان الطالب يريد الدعوى (عند نائب) لأن الحق له في الدعوى، فكان الحق إليه (١) في تعيين القاضي.

(فلو تساويا) أي: الخصمان (في الدعوى، كمدعيين (٢) اختلفا في ثمن مبيع باقي، اعتبر أقربُ الحاكمين إليهما) لأنه لا حاجة إلى التكلُّف للأبعد منهما (فإن استويا) أي: الحاكمان في القُرب (أقرع بينهما) أي: بين الخصمين، إذا طلب كلُّ واحدٍ منهما قاضياً؛ لعدم الترجيح بدون القُرعة.

(ولا يجوز أن يقلِّد القضاءَ لواحد على أن يحكم بمذهب بعينه) لقوله تعالى: ﴿فاحكم بين الناسِ بالحقِّ﴾(٣) والحق لا يتعيَّن في مذهب، وقد يظهر الحق في غير ذلك المذهب.

(فإن فعل) أي: ولاه على أن يحكم بمذهب بعينه (بطل الشرطُ) وصحَّت الولاية؛ كالشروط الفاسدة في البيع (وعملُ الناسِ على خلافه، كما يأتي قريباً.

قال الشيخ(1): من أوجب تقليد إمام بعينه استُتيب، فإن تاب وإلا

<sup>(</sup>١) في (٤١): (له)، وعلق في الهامش: (وفي نسخة: إليه).

<sup>(</sup>٢) في اذا: اكالمدعيينا.

<sup>(</sup>٣) سورة ص، الآية: ٢٦.

<sup>(</sup>٤) الاختيارات الفقهية ص/ ٤٨٢.

قُتِلَ، وإن قال: ينبغي) أي: تقليد إمام بعينه (كان جاهلاً ضالاً) و(قال: ومن كان متبعاً لإمام، فخالفه في بعض المسائل لقوة الدليل، أو لكون أحدهما أعلم أو أتقى، فقد أحسن، ولم يقدح في عدالته) بلا نزاع (قال: وفي هذه الحال) أي: حال قوة الدليل، أو كون أحدهما أعلم أو أتقى (يجوز) تقليد من اتصف بذلك (عند أثمة الإسلام، بل يجب، وإن) الإمام (أحمد نص عليه (۱)) انتهى.

(ويجوز أن يفوض الإمام إلى إنسان تولية القضاء) أي: أن يولي القضاة (وليس له) أي: لمن ولاه الإمام تولية القضاء (أن يولي نفسه، ولا والده، ولا ولده، كما لو وكله في الصدقة بمال، لم يَجُزُ له أخذُه، ولا دفعه إلى هذين) كما تقدم في الوكالة (٢).

(فإن مات المولِّي - بكسر اللام - أو عُزِل المُولَّى - بفتحها -) أي: اللام (مع صلاحيتِه؛ لم تبطل ولايتُه، كما لو عُزل الإمامُ؛ لأنه) أي: القاضي (نائب المسلمين، لا) نائب (الإمام) فلم ينعزل بموته ولا عَزْله؛ ولأنه عقد لمصلحة المسلمين، كما لو عقد الوليُّ النكاحَ على مَوْلِيَّتِهِ، ثم مات، أو فسخه (وكذا كلُّ عقدٍ لمصلحة المسلمين، كوالٍ، ومن ينصبه) الإمام (لجباية مالٍ) كخراج وزكاة (وصرفِه، وأمير جهادٍ، ووكيل بيت المال، ومحتسب؛ قاله الشيخ (٣) قال في «المبدع»: وهو ظاهر كلام غيره. وجزم به في «المنتهى».

(وقال) الشيخ(١) (أيضاً في الكُلِّ: لا ينعزل بانعزال المستنيب

انظر: الآداب الشرعية (١/ ١٨٧).

<sup>(</sup>Y) (A/ F/3).

<sup>(</sup>٣) انظر: الفروع (٦/ ٤٣٦ ـ ٤٣٧).

<sup>(</sup>٤) انظر: الفروع (٦/ ٤٣٧).

وموته، حتى يقوم غيرُه مقامه. انتهى) لأن فيه ضرراً.

(ولا يبطل ما فرضه فارض في المستقبل) أي: لو قدَّر القاضي نفقة أو كسوة أو نحوهما، ثم مات أو عزل، لم يبطل فرضه في المستقبل بموته، ولا بعزله، ولا يجوز لأحد تغييره ما لم يتغير السبب؛ لأن فرضه حُكْم، وأحكامُهُ لا تبطل بالموت ولا بالعزل.

(ولا ينعزل) القاضي (حيث صَعِّ عزلُه، قبل علمه بالعزل، فليس كوكيل) لأن الحقَّ في الولاية لله، وإن قلنا: هو وكيل، والنسخ في حقوق الله لا يثبت قبل العلم، كما قلنا على المشهور: إن نسخ الحكم لا يثبت في حَقِّ من لم يبلغه.

وفرَّقوا بينه وبين الوكيل؛ بأن أكثر ما في الوكيل ثبوتُ الضمان، وذلك لا يُتافي الجهلَ. بخلاف الحكم فإن فيه الإثم، وذلك ينافي الجهلَ، كذلك الأمر والنهي، وهذا هو المنصوص عن الإمام أحمد(١)؛ قاله في «الاختيارات»(٢).

(فإن كان المستنيبُ قاضياً، فعزل نُوَّابه، أو زالت ولايته بموتٍ أو عزل، أو غيره، كما لو اختلَّ فيه بعض شروطه؛ انعزلوا) لأنهم نوابه، أشبهوا الوكيل. وهذا بخلاف من ولاه الإمامُ قاضياً، فإنه يتعلَّق به قضايا الناس، وأحكامهم عنده وعند نُوَّابه بالبلدان، فيشتَّ ذلك على المسلمين.

قلت: وعلى هذا فَنُوَّابِ الأمير: كالوالي والمحتسِب ونحوهما، ممن ولايته منه، ينعزلون بعزله.

(ومن عَزَل نفسه انعزل) قاضياً كان أو غيره، وسواء كانت ولايته

<sup>(</sup>١) انظر: الاختيارات الفقهية ص/ ٤٨٧.

<sup>(</sup>Y) on (Y)

من الإمام أو غيره؛ لأنه وكيل.

(ولو أُخبر بموت قاضي بلد، فولَّى غيرَه) مكانَه (فبان) المخبَر عنه (حيّاً؛ لم ينعزل) لأنها كالمُعَلَّقة على صحة الأخبار، وكذا كلُّ ما رُثِّب على إنهاءِ فاسدٍ.

(ويُستحبُّ) للإمام (أن يجعل للقاضي أن يستخلِف) خروجاً من خلافِ مَن منعه منه بلا إذني.

(وإن نهاه) أي: نهى الإمامُ القاضيَ (عن الاستخلاف، لم يكن له أن يستخلف) غيره؛ لأن ولايته قاصرة.

(وإن أطلق) الإمام، فلم يأمره بالاستخلاف، ولم ينهه عنه (فله) أي: القاضي (ذلك) قال في «الاختيارات»(۱): نص الإمام أحمد(۲) على أن للقاضي أن يستخلف من غير إذن الإمام، فرقاً بينه وبين الوكيل، وجعلاً له كالوصي. انتهى. وجزم به في «المستوعب»، وقدّمه في «الشرح»، وقيل: له ذلك فيما لا يباشره مثله عُرفاً، أو يشق. وهذا الثاني جزم به المصنف في الوكالة تبعاً لـ«التنقيح»، وقال عنه هناك في «الإنصاف»: إنه المذهب. وقد نقلنا كلامه في «الحاشية».

فإن استخلف في موضع ليس له الاستخلاف، فحكمه حكم مَن لم يول. ويشترط أهلية النائب لما تولاًه.

(ويصحُّ) تعليق (توليةِ قضاء، و)توليةِ (إمْرَةِ<sup>(٣)</sup>) بلدٍ أو سريةِ ونحوها (بشرطِ) لأن النبيَّ ﷺ علَّق ولاية الإمارة بعد زيد على شرط<sup>(٤)</sup>،

<sup>(</sup>١) ص/ ٤٨٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: الأحكام السلطانية ص/ ٦٨.

<sup>(</sup>٣) في اذا: اإمارة).

<sup>(</sup>٤) أخرج البخاري في المغازي، باب ٤٤، حديث ٢٢٦١، عن عبدالله بن عمر رضي الله =

فكذا ولاية الحكم.

(وإذا قال المولِّي: من نظر في الحكم في البلد الفلاني من فلان وفلان، فهو خليفتي، أو) فـ (قد ولَّيته، لم تنعقد لمن ينظر منهما؛ لجهالة المولَّى منهما) لأنه لم يُعين بالولاية واحداً منهما، كما لو قال: بعتُكَ أحدَ الثوبين.

(وإن قال) الإمام: (ولَّيت فلاناً وفلاناً، فمن نَظَرَ منهما فهو خليفتي، انعقدت لمن سبق منهما بالنظر) لأنه ولاهما جميعاً، ثم عين السابق منهما.

#### فصل

(ويُشترط في القاضي عشر صفاتٍ.

أن يكون بالغاً عاقلاً) لأن غيرهما لا ينفذ قوله في نفسه، فَلأَنْ لا ينفذ في غيره أولى، وهما يستحقان الحَجْرَ عليهما، والقاضي يستحقه على غيره، وبين الحالتين منافاة.

(ذَكَراً) لقوله ﷺ: «لن يُفْلح قومٌ ولَّوْا أمرَهم امرأةً»(١)؛ ولأن المرأة ناقصة العقل، قليلة الرأي، ليست أهلاً لحضور محافل الرجال.

(حرّاً) لأن العبد منقوص برِقه، مشغولٌ بحقوق سيده، وكالإمامة العُظمى (لكن تصحّ ولاية عبدٍ إمارة سريّةٍ، وقَسْمَ صدقة، و)قسم (فيء، وإمامة صلاة) غير جمعة وعيد.

عنهما، قال: أمر رسول الله ﷺ في غزوة مؤتة زيد بن حارثة. فقال رسول الله ﷺ: إن
 قتل زيد، فجعفر، وإن قتل جعفر، فعبدالله بن رواحة.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في المغازي، باب ٨٢، حديث ٤٤٢٥، وفي الفتن، باب ١٨، حديث ٧٠٩٩، عن أبي بكرة رضي الله عنه.

(وأن يكون مسلماً) لأن الكفر يقتضي إذلالَ صاحبه، والقضاءُ يقتضي احترامه، وبينهما منافاة؛ ولأنه شرط في الشهادة، فهنا أولى.

(عدلاً، ولو تائباً من قَذْف) نص عليه (١) (فلا تجوز تولية فاسق، ولا مَن فيه نقص يمنع) قَبول (الشهادة) لقوله تعالى: ﴿إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا﴾(٢) ولا يجوز أن يكون الحاكم ممن لا يُـقبل قوله، ويجب التبيّن عند حكمه، وكالشهادة.

(وأن يكون سميعاً) لأن الأصمَّ لا يسمع كلام الخصمين (بصيراً) لأن الأعمى لا يميز المدعي من المُدَّعى عليه، والمُقِرَّ من المُقَرِّ له (ناطقاً) لأن الأخرس لا يمكنه النطق بالحكم، ولا يفهم جميعُ الناس إشارتَه.

(مجتهداً) إجماعاً؛ ذكره ابن حزم (٣)؛ وأنهم أجمعوا على أنه لا يحل لحاكم ولا لمفتٍ تقليد رَجُلٍ لا يحكم ولا يُفتي إلا بقوله؛ لأن فاقد الاجتهاد إنما يحكم بالتقليد، والقاضي مأمور بالحكم بما أنزل الله؛ ولأن المفتي لا يجوز أن يكون عاميّاً مقلّداً، فالحاكم أولى (ولو) كان اجتهاده (في مذهب إمامه) إذا لم يوجد غيره (للضرورة).

لكن في «الإفصاح»(٤): إن الإجماع انعقد على تقليد كُلِّ من المذاهب الأربعة، وإنَّ الحقَّ لا يخرج عنهم، ثم ذكر أن الصحيح في

<sup>(</sup>۱) انظر: مسائل الكوسج (۷/ ۳۳۸۰ ـ ۳۳۸۱) رقم ۲٤٣٣، ومسائل صالح (۱/ ٤٣٨) رقم ۲٤۳۱، ومسائل صالح (۱/ ٤٣٨) رقم ٤٣١، ١٣٣٤، ومسائل ابن هانيء (۲/ ۳۷) رقم ۱۳۳۰، ۱۳۳۵، ومسائل عبدالله (۳/ ۱۳۰۸) رقم ۱۸۲۰، والفروع (۱/ ٤٢١، ٥٦٩).

<sup>(</sup>٢) سورة الحجرات، الآية: ٦.

<sup>(</sup>٣) انظر: مراتب الإجماع ص/ ٨٥، ٨٦، والفروع (٦/ ٤٢١).

<sup>(3) (7/737).</sup> 

هذه المسألة أن قول من قال: إنه لا يجوز إلا تولية مجتهد؛ فإنه إنما عنى به ما كانت الحال عليه قبل استقرار ما استقرات عليه هذه المذاهب. وقال الموفّق في خطبة «المغني»: النسبة إلى إمام في الفروع كالأئمة الأربعة ليست بمذمومة، فإن اختلافهم رحمة، واتفاقهم حُجّة قاطعة.

(واختار في «الإفصاح» و «الرعاية»: أو مُقَلِّداً) قال في «الإنصاف»: (وعليه عمل الناس من مدة طويلة، وإلا تعطَّلت أحكام الناس.

وكذا المفتي) قال ابن بشار (١): ما أعيب على مَن يحفظ خمس مسائل لأحمد يُفتي بها. وظاهر نقل عبدالله (٢): يفتي غير مجتهد؛ ذكره القاضى، وحمله الشيخ تقى الدين على الحاجة (٣).

(فَيُراعي كلُّ منهما أَلفاظَ إمامِه، و)يُراعي من أقواله (متأخِّرَها، ويُقلّد كبارَ مذهبه في ذلك، ويحكم به، ولو اعتقد خلافه؛ لأنه مُقلّد) ولا يخرج عن الظاهر عنه.

(قال الشيخ<sup>(1)</sup>: منصب الاجتهاد ينقسم) أي: يقبل الانقسام، بأن يكون مجتهداً في شيء دون شيء (حتى لو ولاه في المواريث، لم يجب أن يعرف إلا الفرائض والوصايا وما يتعلَّق بذلك، وإن ولاه عقود الأنكحة وفَسْخَها، لم يجب أن يعرف إلا ذلك، وعلى هذا فَقُضاة الأطراف يجوز

<sup>(</sup>۱) هو علي بن محمد بن بشار، أبو الحسن الزاهد، حدث عن المروذي وصالح وعبدالله ابني الإمام أحمد، وحدث عنه النجاد. توفي سنة ۳۱۳ رحمه الله تعالى. وأخرج قوله المذكور أبو يعلى في العدة في أصول الفقه (٤/ ١٥٩٨)، وطبقات الحنابلة (٢/ ٦٣، ١٤١).

 <sup>(</sup>۲) مسائل عبدالله (۱۳۱۲/۳) رقم ۱۸۲٤، والعدة في أصول الفقه (۱۵۹۵/۶).
 (۲) والفروع (۲/۲۲۶).

<sup>(</sup>٣) المسودة (٦/ ٢٢٦)، والفروع (٦/ ٢٢٤).

<sup>(</sup>٤) الاختيارات ص/ ٤٨٥ ـ ٤٨٦.

ألا يقضوا في الأمور الكِبار، كالدِّماء والقضايا المشكِلة. وعلى هذا لو قال: اقضِ فيما تعلم، كما يقول له: أفتِ فيما تعلم؛ جاز، ويبقى ما لا يعلم خارجاً عن ولايته. انتهى. ومثله: لا تقضِ فيما مضى له عشر سنين، ونحوه) لخصوص ولايته.

(ويحرم الحكم والفتيا بالهوى إجماعاً (١)، وليَخذَر المُفتي أن يميل في فُتياه مع المستفتي، أو مع خصمه، مثل أن يكتب في جوابه ما هو له) فقط (أو يسكت عما هو عليه) فقط (ونحو ذلك) بل يكتب ما له وما عليه؛ لأنه العدل وأداء الأمانة فيما علمه الله.

(وليس له أن يبتدىء في مسائل الدعاوى والبينات بذِكْر وجوه المخالص منها) لأن ذلك مَيْل مع أحدهما (وإن سأله بأيِّ شيء تندفع دعوى كذا وكذا، وبينة كذا وكذا؟ لم يُجب (٢)؛ لئلا (٣) يتَوصل) السائل (بذلك إلى إبطال حَقَّ، وله أن يسأله عن حاله فيما ادَّعي عليه، فإذا شرحه) المستفتي (له) أي: للمفتي (عرَّفه بما فيه من دافع وغير دافع) ليكون على بصيرة.

(ويحرم الحكم والفُتيا بقولٍ أو وَجُهٍ من غير نَظَرٍ في الترجيح إجماعاً. ويجب أن يعمل بموجب اعتقاده فيما له وعليه إجماعاً؛ قاله الشيخ (٤).

ولا يُشترط كُون القاضي كاتِباً) لأنه على كان أُمِّياً، وليس من ضرورة الحكم كونه كاتباً (أو) أي: ولا يشترط \_ أيضاً \_ كونه (وَرِعاً، أو

<sup>(</sup>١) مراتب الإجماع ص/ ٨٧، والاختيارات ص/ ٤٨٠.

<sup>(</sup>٢) في (ذ): الم يُجبه).

<sup>(</sup>٣) في (ح): (لأنه).

<sup>(</sup>٤) الاختيارات الفقهية ص/ ٤٨٠.

زاهداً، أو يقظاً، أو مثبِتاً للقياس، أو حَسَن الخُلُق، والأولى كونه كذلك) أي: كاتباً ورعاً زاهداً يقظاً مثبتاً للقياس حسن الخُلُق؛ لأنه أكمل.

(قال الشيخ (١): الولاية لها رُكنان: القوة والأمانة، فالقوة في الحكم ترجع إلى العلم بالعدل وتنفيذ الحكم، والأمانة ترجع إلى خشية الله) تعالى.

(قال(٢): وشروط القضاء تُعتبر حسب الإمكان، ويجب تولية الأمثل فالأمثل، قال: وعلى هذا يدلُّ كلام) الإمام (أحمدَ<sup>(٣)</sup> وغيره، فيولَّى للعَدَم أنفع الفاسقَيْن، وأقلَّهما شرّاً، وأعدل المقلِّدين وأعرفهما بالتقليد. وهو كما قال) وإلا لتعطَّلت الأحكام، واختلَّ النظام.

(والشاب المُتَّصف بالصفات المُعتبرة كغيره، لكنَّ الأُسنَّ أولى مع التساوي) في الصفات المعتبرة، وولَّى النبيُّ ﷺ عتَّاب بن أُسِيد مكة وهو ابن إحدى وعشرين سنة (٤٠).

(ويرجح \_ أيضاً \_ بحُسْنِ الخُلُق) وتقدم.

(و)يرجح (من كان أكمل في الصفات) السابق ذكرها؛ لترجحه بكماله.

(و) يجوز أن (يولَّى المَوْلَى) أي: العتيق (٥) (مع أهليته) لأنه صار حرّاً، أشبه حرَّ الأصل.

<sup>(</sup>١) الاختيارات الفقهية ص/ ٤٨٠ ـ ٤٨١.

<sup>(</sup>٢) الاختيارات الفقهية ص/ ٤٨١.

<sup>(</sup>٣) انظر: الاختيارات الفقهية ص/ ٤٨١، والفروع (٦/ ٤٢٤).

 <sup>(</sup>٤) ذكره المزي في تهذيب الكمال (٣١/٣١)، والعراقي في تخريج الإحياء (١/٤٤)
 وقال: صحيح.

<sup>(</sup>٥) في «ذ»: «المعتق».

(وما يمنع التولية ابتداءً يمنعها دواماً، إذا طرأ ذلك عليه كفِسْقِ أو زوال عَقْلِ (١) فينعزل بذلك؛ لأن وجود العقل والعدالة ونحوها شرط في صحة الولاية، فتبطل بزواله، لفقد شرطها (إلا فَقْدَ السمع والبصر فيما ثبت عنده) أي: القاضي (في حال سمعه وبصره، فلم يحكم به حتى عمي أو طرش، فإن ولاية حكمه باقية فيه) لأنه إنما مُنع الأعمى والأصم ابتداء؛ لأن الأعمى لا يميز بين المُدّعي والمُدَّعى عليه كما سبق، والأصم لا يعرف ما يُقال فلا يمكنه الحكم، فإذا كان قد عرفهما قبل العمى، وسمع منهما قبل الصمم، وثبت عنده المحكوم عليه من الخصم واللفظ، لم يمنع العمى والصمم الحكم؛ لأن فقدهما ليس من مقدمات الاجتهاد، فيصح الحكم منه مستنداً إلى حال السمع والبصر، بخلاف غيرهما من الفسق والجنون والرُدة ونحوها.

(ولو مرض مرضاً يمنع القضاء؛ تعيَّن عَزْلُه) قَدَّمه في «الفروع» (وقال الموفَّق والشارح: ينعزل بذلك، ويتعيَّن على الإمام عَزْله. انتهى) أي: منعه وإقامة غيره.

(والمجتهد) مأخوذ من الاجتهاد: وهو استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظنّ بحكم شرعي (مَن يعرف مِن كتاب الله) تعالى (وسُنّة رسوله لتحصيل ظنّ بحكم شرعي (مَن يعرف مِن كتاب الله) تعالى (وسُنّة رسوله على الحقيقة) أي: اللفظ المستعمل في وضع أول (والمجاز) أي: اللفظ المستعمل في غير وضع أول، زاد بعضهم: على وجه يصح (والأمر) أي: القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به (والنهيّ) أي: اقتضاء الكف عن فعل؛ لا بقول: كُفّ (والمجمّل) أي: ما لا يُفهم منه عند الإطلاق شيء (والمبيّن) أي: المخرج من حيز الإشكال إلى حيز

<sup>(</sup>١) في «ذ»: «كفسق وزوال عقل».

التجلِّي والوضوح (والمحكم) أي: المتضح (١) المعنى (والمتشابة) مُقابِلَه، إما لاشتراكِ أو ظهور (٢) تشبيه (والخاصُ المقصور من العام على بعض مسمَّياته (والعام) ما ذَلَّ على مسمَّيات باعتبار أمْرِ اشتركت فيه مطلقاً (والمطلَق) ما ذلَّ على شائع في جنسه (والمقيَّد) ما ذلَّ على شيء معيَّن (والناسخ) أي: الرافع لحكم شرعي (والمنسوخ) ما ارتفع شرعاً بعد ثبوته شرعاً (والمُستثنَى) أي: المخرَج بـ (إلا »، أو ما في معناها من لفظ شامل له (والمستثنى منه) هو العام المخصوص بإخراج بعض ما ذلَّ عليه بـ (إلا »، أو ما في معناها.

(ويَعرف من الشّنة صحيحَها) وهو ما نقله العدل الضابط عن مثله من غير شذوذ ولا علة (من سقيمها) وهو ما لم يوجد فيه شروط الصحة، كالضعيف والمنقطع، والمنكر، والشاذ وغيرها (ومتواترها) هو الخبر الذي نقله جمع لا يُتصور تواطؤهم على الكذب، مستوياً في ذلك طرفاه ووسطه، والحقُّ أنه لا ينحصر في عدد، بل يُستدل بحصول العلم على حصول العدد، والعلمُ الحاصل عنه ضروري في الأصح (من آحادها) وهو ما عدا المتواتر (٣)، وليس المراد به أن يكون راويه واحداً، بل كل ما لم يبلغ التواتر فهو آحاد (ومرسَلها) وهو قولُ غير الصحابي: قال رسول الله على الله ومن وقه، سواء كان مرفوعاً أو موقوفاً (ومسندها) ما اتصل إسناده من راويه إلى مُنتهاه، وأكثر استعماله فيما جاء عن النبيً على ومنقطِعها) أي:

<sup>(</sup>١) في ددًا: دأى اللفظ المتضح).

<sup>(</sup>٢) في اذا: الظهورا.

<sup>(</sup>٣) في (ذ): (التواتر).

ما لم يتصل سنده، على أي وجه كان الانقطاع (مما له تعلُق بالأحكام خاصّة) وظاهره: أنه لا يجب عليه حفظ القرآن، وإنما المتعين عليه حفظ نحو خمسمائة [آية](١) المتعلقة بالأحكام، كما نقله المُعْظَمُ؛ لأن المجتهد هو من يعرف الصواب بدليله، كالمجتهد في القبلة. ولكلِّ مما ذكرنا دلالة لا يمكن معرفتها إلا بمعرفته، فوجب معرفة ذلك لتعرف دلالته، وتوقف الاجتهاد على معرفة ذلك.

(ويعرف ما أجمع عليه مما اختلف فيه) لئلا يؤديه اجتهاده إلى قول يخرج عن الإجماع، أو أقوال السلف.

(و)يعرف (القياس) وهو ردُّ فرع إلى أصل (و)يعرف (حدودَه) أي: القياس، على ما ذكر في أصول الفقه (وشروطَه) وبعضُها يرجع إلى الأصل، وبعضُها إلى الفرع، وبعضُها إلى العِلَّة (وكيفية استنباطه) على الكيفية المذكورة في محالِّها.

(و) يعرف (العربية) أي: اللغة العربية، من حيث اختصاصها بأحوال \_ هي الإعراب \_ لا توجد في غيرها من اللغات (المتداولة بالحجاز والشام والعراق، وما يواليهم) ليعرف به استنباط الأحكام من أصناف علوم الكتاب والسنة.

(وكلُّ ذلكَ مذكورٌ في أصول الفقه وفروعه، فمن عرف ذلك أو أكثره، ورُزق فهمه؛ صَلَحَ للفتيا والقضاء) لأن العالم بذلك يتمكَّن من التصرف في العلوم الشرعية ووضعها في مواضعها. قال أبو محمد الجوزي: من حصَّل أصول الفقه وفروعه فمجتهدٌ، ولا يقلِّد أحداً.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من «ذ».

## فصل

## في أحكام تتعلَّق بالفتيا

(كان السلف) رحمهم الله تعالى (يهابون(١) الفُتيا، ويشدُّدون فيها، ويتدافعونها).

قال النووي (٢): رُوِّينا عن عبدالرحمن بن أبي ليلى قال: «أدركتُ عشرين ومائةٌ من الأنصار من أصحاب رسول الله ﷺ يُسألُ أحدُهم عن المسألة فيردُّها هذا إلى هذا، وهذا إلى هذا، حتى ترجع إلى الأوَّلِ (٣) وفي رواية: «ما منهم مَن يُحَدِّث بحديث إلا وَدَّ أَنَّ أَخاه كَفَاه إيّاه، ولا يُسْتَفْتَى عن شيءٍ إلا وَدَّ أَنَّ أَخاه كَفاه الفُتْيًا (٤).

(وأنكر) الإمام (أحمد (٥) وغيره على من يهجم على الجواب) لخبر «أُجُرؤُكم على الفُتْيا، أجرؤكم على النار»(٢).

<sup>(</sup>١) في «ذ»: «يأبون» وعلق في الحاشية: «نسخة: يهابون».

<sup>(</sup>Y) المجموع (1/ ¥Y).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الفسوي في المعرفة والتاريخ (٨١٧/٢)، والبيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى ص/٤٣٣، رقم ٨٠١، والخطيب في تاريخه (٤١٢/١٣)، وفي الفقيه والمتفقه (٢٣/٢) رقم ٦٤٠.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن المبارك في الزهد ص/ ١٩، رقم ٥٨، وابن سعد (٦/ ١١٠)، والدارمي في المقدمة، باب ١٩، رقم ١٣٧، والفسوي في المعرفة والتاريخ (١١٧/٢)، والبيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى ص/ ٤٣٣، رقم ٢٠، والخطيب في الفقيه والمتفقه (٢/ ٢٣ \_ ٢٤) رقم ٦٤١، وابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله (٢/ ١١٠) رقم ٢١٩٩.

<sup>(</sup>٥) مسائل ابن هانيء (٢/ ١٦٥ \_ ١٦٦) رقم ١٩١٦، ١٩٢٠، والفروع (٦/ ٤٢٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الدارمي في المقدمة، باب ٢٠، حديث ١٥٩، عن عبيدالله بن أبي جعفر مرسلاً.

(وقال) أحمد (١٠): (لا ينبغي أن يُجيبَ في كلِّ ما يُستفتَى فيه. وقال (٢٠): إذا هاب الرجلُ شيئاً لا ينبغي أن يُحمل على أن يقول.

وقال (٣): لا ينبغي للرجل أن ينصب نفسه للفُتيا حتى يكون فيه خمس خصال، أولها(٤):

أن تكون له نية) أي: أن يخلص في ذلك لله تعالى، ولا يقصد رياسة ولا نحوها (فإن لم تكن له نية، لم يكن عليه نور، ولا على كلامه نور) إذ «الأعمال بالنيات، ولكل امرىء ما نوى»(٥).

(الثانية: أن يكون له حِلْم ووقار وسكينة) وإلا لم يتمكن من فعل ما تصدى له من بيان الأحكام الشرعية.

(الثالثة: أن يكون قوياً على ما هو فيه، وعلى معرفته) وإلا فقد عَرَّض نفسه لعظيم.

(الرابعة: الكفاية، وإلا بغَضَه (٢) الناسُ، فإنه إذا لم تكن له كفايةً احتاج إلى الناس وإلى الأخذِ مما في أيديهم) فينفرون (٧) منه.

(الخامسة: معرفة الناس، أي: ينبغي له) أي: للمفتي (أن يكون

<sup>(</sup>١) مسائل الكوسج (٩/ ٤٦٧٩) رقم ٣٣٣٥.

<sup>(</sup>٢) أخرجه عنه ابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله (٢/ ٧٧٥) رقم ١٤٣٣.

 <sup>(</sup>٣) إبطال الحيل ص/٢٤، والعدة في أصول الفقه (٥/٩٩٥)، وطبقات الحنابلة (٧/٢).

<sup>(</sup>٤) في «ذ»: «إحداها».

<sup>(</sup>٥) تقدم تخریجه (۱/۹۳) تعلیق رقم (۲).

<sup>(</sup>٦) «بغضه» كذا في الأصول! وفي نسخة أشار إليها في حاشية «ذ» ومصادر التوثيق كافة: «مضغه»، قال ابن القيم في إعلام الموقعين (٤/ ٢٠٤): وأما قوله: «الرابعة الكفاية وإلا مضغه الناس. . . » فلا يأكل منهم شيئاً إلا أكلوا من لحمه وعرضه أضعافه.

<sup>(</sup>٧) في «ذ»: «فيتضررون».

بصيراً بمكر الناسِ وخِدَاعِهم، ولا ينبغي له أن يُحْسِن الظَّنَّ بهم، بل يكون حَذِراً فَطِناً مما يُصورُونه في سؤالاتهم) لئلا يوقعوه في المكروه، ويؤيده حديث: «احْتَرِسوا من الناس بسوء الظَّنِّ»(١)، وخبر: «أخوك البكري، ولا تأمنه»(٢).

(والمفتي من يُبَيِّنُ الحُكمَ الشرعيَّ، ويُخبرُ به من غير إلزام، والحاكم يُبيَّنُهُ) أي: الحكم الشرعي (ويُلزِم به) فامتاز بالإلزام.

قال الخطيب (٣): «ينبغي للإمام أن يتصفَّح أحوال المفتين، فمن صَلَحَ للفُتيا أقرَّه، ومن لا يصلح منعه ونهاه أن يعود، وتواعده بالعقوبة إن عاد. وطريق الإمام إلى معرفة من يصلح للفتوى أن يسأل علماء وقته،

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه (۶/ ۹۹) تعلیق رقم (۲).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في الأدب، باب ٣٤، حديث ٤٨٦١، وابن سعد في الطبقات (٢/ ٢٩٦)، وأحمد (٥/ ٢٨٩)، والفاكهي في أخبار مكة (٢/ ٢٣١ ـ ٣٣٢)، وابن قانع في معجم الصحابة (٢/ ٢١٤)، والطبراني في الكبير (٣٦/ ٣٦ ـ ٣٧) حديث ٧٧، وأبو الشيخ في الأمثال (١/ ٩٤) حديث ١١٩، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٤/ ١٩٩١) حديث ٤٠٠٥، والبيهقي (١١/ ١٢٩)، وابن عبدالبر في الاستيعاب (٣/ ١٩٩١)، وابن الأثير في أسد الغابة (٤/ ٣٦٢)، من طريق عبدالله بن عمرو، عن أبيه عمرو بن الفغواء الخزاعي.

وعبدالله بن عمرو بن الفغواء، قال الذهبي عنه في الميزان (٢/ ٤٦٩): لا يعرف، تفرد عنه عيسى بن معمر. وله شاهد أخرجه البزار «كشف الأستار» (٢/ ٤٤٥) حديث ١٢٠٧، والعقيلي في الضعفاء (٢/ ٧٧)، والطبراني في الأوسط (٤/ ١٢٤) حديث ٣٧٧، وابن عدي في الكامل (١/ ٣١٧ \_ ٣١٨، ٣/ ١٠٦٥)، وأبو الشيخ في الأمثال (٣/ ٣١٧) من طريق زيد بن عبدالرحمن بن زيد بن أسلم، عن أسلم، عن أسلم، عن عمر رضى الله عنه.

قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٣/ ٢١٥، ٥/ ٢٥٨): رواه الطبراني في الأوسط من طريق زيد بن عبدالرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، وكلاهما ضعيف.

<sup>(</sup>٣) الفقيه والمتفقه (٢/ ٣٢٤).

ويعتمد أخبار الموثوق بهم. ثم روى بإسناده عن مالك قال: ما أفتيتُ حتى شَهِدَ لي سبعون أني أهلٌ لذلك<sup>(۱)</sup>. وفي رواية: ما أفتيتُ حتى سألتُ من هو أعلم مني: هل تراني موضعاً لذلك<sup>(۲)</sup>؟ قال مالك: ولا ينبغي لرجل أن يرى نفسه أهلاً لشيء حتى يسأل من هو أعلم منه<sup>(۳)</sup>.

(ويحرم أن يُفتي في حال لا) يجوز أن (يحكم فيها، كغضب ونحوه) كحَرُّ مفرط، وبرد مفرط، وملل ونحوه مما يغير الفِكْرَ (فإن أفتى) في تلك<sup>(٣)</sup> الحال (وأصاب) الحقَّ (صَحَّ) جوابه (وكُرِه.

وتصحُّ فتوى العبد والمرأة والقريب والأمي، والأخرس المفهوم الإشارة أو الكتابة) كخبرهم.

(وتصح) الفُتيا (مع جَرّ النفع، ودفع الضَّررِ، ومِن العدوِّ، وأن يُفتي أباه وابنه (٤) وشريكه، و)سائر (من لا تُقبَلُ شهادتُه له) كزوجته ومكاتِبه؛ لأن القصد بيان الحكم الشرعي، وهو لا يختلف، وليس منه إلزام، بخلاف الحاكم.

(ولا تصح) الفُتيا (من فاسقٍ لغيره، وإن كان مجتهداً) لأنه ليس بأمين على ما يقول. وفي «إعلام الموقعين» (٥): قلت: الصواب جواز استفتاء الفاسق، إلا أن يكون معلناً بفسقه، داعياً إلى بدعته (لكن يفتي)

 <sup>(</sup>١) أخرجه \_ أيضاً \_ أبو نعيم في الحلية (٦/ ٣١٦)، وابن الجوزي في المنتظم (٩/ ٤٣)،
 وفي تعظيم الفتيا ص/ ١٢٣، رقم ٤٩.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه الخطيب في الفقيه والمتفقه (۲/ ۳۲۵ ـ ۳۲۲) رقم ۱۰٤۲، وأبو نعيم في الحلية (۳۱۲ ـ ۳۱۲)، والبيهقي في المدخل ص/٤٤٠، رقم ۸۲۰، وابن الجوزي في تعظيم الفتيا ص/۱۲۳، رقم ۵۰.

<sup>(</sup>٣) في «ذ»: «ذلك».

<sup>(</sup>٤) في الذَّا ومتن الإقناع (٤/ ٤٠٠): «وأمه».

<sup>.(</sup>YY · /£) (o)

المجتهد الفاسقُ (نفسَه) لأنه لا يتهم بالنسبة إلى نفسه (ولا يسأله) أي: الفاسق (غيره) لعدم حصول المقصود والوثوق به.

(ولا تصح) الفتيا (من مستور الحال) وفي «المبدع»: تصح فُتيا مستور الحال في الأصح.

(والحاكم كغيره في الفُتيا) فيما يتعلَّق بالقضاء وغيره.

(ويحرم تساهل مُفْتٍ) في الفُتيا (وتقليدُ معروفٍ به) أي: بالتساهل في الفُتيا.

(قال الشيخ (١٠): لا يجوزُ استفتاءُ إلا مَن يُـفتي بعلم وعدل. انتهى) لأن أمر الفُتيا خَطَر، فينبغي أن يُحتاط.

(وليس لمن انتسب إلى مذهب إمام) إذا استُفتيَ (في مسألة ذات قولين، أو وجهين، أن يتخيَّر ويعملَ بأيّهما شاء) بل يُراعي ألفاظَ إمامه، ومتأخرها، وأقربها من الكتاب والسُّنة (وتقدم في الباب(٢).

ويلزم المفتي تكريرُ النظر عند تكرار الواقعة) كالمجتهد في القبلة، يجتهد لكل صلاة، وأما العامي إذا وقعت له مسألة فسأل عنها، ثم وقعت له ثانياً، فلم أر لأصحابنا فيها شيئاً. وقال القاضي أبو الطيب الشافعي: يلزمه السؤال ثانياً، إلا أن تكون مسألة يكثر وقوعها، ويشق عليه إعادة السؤال عنها، فلا يلزمه ذلك، ويكفيه السؤال الأول، للمشقة؛ نقله عنه النووي في «شرح المُهَذّب»(٣). وقال في موضع آخر(٤): لا يلزمه في

الفتاوى الكبرى (٤/ ٢٢٥).

<sup>. (</sup>TT - TT / 10) (T)

<sup>(</sup>٣) المجموع شرح المهذب (١/ ٨٣).

<sup>(</sup>٤) المجموع شرح المهذب (١/ ٩٨).

الأصح؛ لأنه قد عرف الحكم الأول، والأصل استمرار المفتي عليه. انتهى. وهذا ظاهر كلام أصحابنا.

(وإن حَدَث ما لا قولَ فيه) للعلماء (تكلَّم فيه حاكمٌ ومجتهِدٌ ومُفْتٍ) فيرده إلى الأصول والقواعد.

(وينبغي له) أي: المفتي (١) (أن يشاور مَن عنده ممن يثِقُ بعلمه، إلا أن يكون في ذلك إفشاء سِرّ السائل، أو تعريضه للأذى، أو) يكون فيه (مفسدة لبعض الحاضرين) فيخفيه إزالةً لذلك.

(وحقيق به) أي: المفتي (أن يُكثِرَ الدعاء بالحديث الصحيح: «اللهمَّ ربَّ جبريلَ وميكائيلَ وإسرافيلَ، فاطِرَ السماوات والأرضِ، عالِمَ الغيب والشهادة، أنت تحكمُ بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لِمَا اختُلِف فيه من الحقِّ بإذنِكَ، إنكَ تَهْدِي مَن تشاء إلى صراطِ مستقيم»(٢). ويقول إذا أشكل عليه شيء: يا مُعَلِّمَ إبراهيمَ علَّمني) للخبر (٣).

(وفي «آداب المفتي»(٤): ليس له أن يُفتي في شيء من مسائل الكلام مفصلاً، بل يمنع السائل وسائر العامة من الخوض في ذلك أصلاً).

قال في «المبدع»: ولا تجوز الفتوى في علم الكلام، بل يُنهى

<sup>(</sup>١) في اذا: اللهفتي١.

<sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه (۳/ ۸۲) تعلیق رقم (۱).

 <sup>(</sup>٣) لم نقف عليه مسنداً، وأورده ابن القيم في إعلام الموقعين (١/ ١٥) من قول معاذ بن
 جبل رضي الله عنه .

 <sup>(</sup>٤) هو كتاب صفة الفتوى والمفتي والمستفتي لأحمد بن حمدان الحراني والنقل المذكور فيه ص/ ٤٤.

السائل عنه، والعامة أولى، ويأمر الكلَّ بالإيمان المجمل، وما يليق بالله تعالى، ولا يجوز التقليد فيما يطلب به الجزم، ولا إثباته بدليل ظني، ولا الاجتهاد فيه، ويجوز فيما يطلب فيه الظن، وإثباته بدليل ظَنِّي، والاجتهاد فيه.

(وله) أي: المفتي (تخيير من استفتاه بين قوله وقول مخالفه) لأن المستفتي يجوز له أن يتخير وإن لم يخيره. وقد سُئِل أحمد عن مسألة في الطلاق؟ فقال: إن فعل حَنثَ. فقال السائل: إن أفتاني إنسان لا أحنث؟ قال: تعرف حلقة المدنيين؟ قال: فإن أفتوني حَل؟ قال: نعم (١).

(ولا يلزم جوابُ ما لم يقع) لخبر أحمد عن ابن عمر: لا تسألوا عمًّا لم يكن، فإن عمر نهى عن ذلك (٢) (لكن يُستحب إجابته) أي: السائل عمًّا لم يقع؛ لئلا يدخل في خبر: «مَنْ كَتَمَ عِلْماً سُئِلَهُ...» الحديث (٣).

<sup>(</sup>۱) طبقات الحنابلة (۱/۱٤۲)، والعدة في أصول الفقه (٥/١٥٧١)، والمسودة (٢/١٥٧١)، وزاد فيه: حلقة بالرصافة.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الدارمي في المقدمة، باب ۱۸، رقم ۱۲۳، وابن عبدالبر في الاستذكار (۸/ ۸۸)، وفي جامع بيان العلم وفضله (۲/ ۲۰۲۱) رقم ۲۰۲۷، والخطيب في الفقيه والمتفقه (۲/ ۱۲ – ۱۳) رقم ۲۲۱، ۲۲۲. ونهي عمر أخرجه عنه الدارمي في المقدمة، باب ۱۸، رقم ۱۲۲، والبيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى ص/ ۲۲۵ – ۲۲۵، والخطيب في الفقيه والمتفقه (۲/ ۱۲) رقم ۲۲۰، والرافعي في التدوين في أخبار قزوين (۱/ ۲۱۷)، وابن عساكر في تاريخ دمشق والرافعي في التدوين في ألبلدانيات (۱/ ۲۱۷)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (۳۲۰/۶).

<sup>(</sup>٣) روي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، منهم:

أ \_ أبو هريرة رضي الله عنه: أخرجه أبو داود في العلم، باب ٩، حديث ٣٦٥٨، والترمذي في العلم، باب ٣، حديث ٢٦٤٩، وابن ماجه في المقدمة، باب ٢٤، حديث ٢٦١، ٢٦١، وابن أبي شيبة حديث ٢٥٣١، وأجمد (٢٦٣، ٢٦٢، ٣٤٤، ٣٥٠)، وأحمد (٢٦٣/، ٢٦٢، ٣٤٤، ٣٥٠)، =

وأبو يعلى (١/١٨) حديث ٢٩٨٦، والعقيلي (١/٤١، ٢٥٧، ٣١٣، ٣/٣٠)، وابن الأعرابي في معجمه (٥٨/١) حديث ٧٣، وابن حبان «الإحسان» (١/٩٧) حديث ٥٩، وابن الإعرابي في الأوسط (٥٨/١٠) حديث ١٩٧/١) حديث ١٩٠، والطبراني في الأوسط (٣/١٥، ١٥٧/١) حديث ٢١١، ٣٥٥، وابن عدي وفي الصغير (١/١١، ١٩٩، ١٩٧١)، والحاكم (١/١١، ١٦٥، وتمام في فوائده (٢/١٣١) حديث ١٣٥٠، والبيهقي في حديث ١٥٥٠، والقضاعي في مسند الشهاب (١/٢٦٢) حديث ٢٣٤، والبيهقي في شعب الإيمان (٢/ ٢٧٥ ـ ٢٧٦) حديث ١٧٤، وفي المدخل ص/٣٤٦، حديث ٤٧٥، والخطيب في الكفاية (١/٣٠)، وفي تاريخه (٢/٨٦٢)، وابن عبدالبر في جامع بيان العلم (١/٢ ـ ٨) حديث ١ ـ ٦، والبغوي في شرح السنة (١/٢٠) حديث ١ ـ ٦، والبغوي في شرح السنة (١/١٠) حديث ١٣١ ـ ١٤٠، والبغوي، وحسنه الترمذي، والبغوي، وقال المتذري في مختصر سنن أبي داود (٥/١١٥) ـ بعد نقله كلام الترمذي -: قد روي عن أبي هريرة من طريق فيها مقال، والطريق التي أخرجه بها أبو داود طريق حسن. وقال العقيلي (١/٤٧): إسناده صالح.

وقال الحاكم: هذا حديث تداوله الناس بأسانيد كثيرة تجمع ويذاكر بها، وهذا الإسناد صحيح على شرط الشيخين. وسكت عليه الذهبي، وقال في الكبائر ص/١٢٢: إسناده صحيح. وقال الحافظ في القول المسدد ص/ ٤٥: الحديث وإن لم يكن في نهاية الصحة، لكنه صالح للحجة. انظر: إتحاف السادة المتقين (١٠٨/١).

- عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما: أخرجه ابن المبارك في الزهد (رواية نعيم) - مراه ، حديث - 87، وابن حبان «الإحسان» (- 47) حديث - 9، والطبراني في الأوسط (- 10) حديث - 4، والحاكم (- 10) والبيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى ص/ - 80، حديث - 8، والخطيب في تاريخه (- 8، وابن عبدالبر في جامع بيان العلم (- 10) حديث - 8، وابن الجوزي في العلل المتناهية (- 11) حديث - 11.

صحح إسناده الحاكم على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي. وقال ابن القيم في تهذيب السنن (٥/ ٢٥١): هذا إسناد صحيح.

وقال المنذري في مختصر السنن (٥/ ٢٥٢): قد روي هذا الحديث \_ أيضاً \_ من رواية =

(ولا) يلزمُ (جوابُ ما لا يحتَمِلُه السائلُ) قال البخاري: قال علي: حَدِّثُوا الناسَ بما يَعْرِفُون؟ أَتُريدُون أَن يُكذَّب الله ورسولُهُ (١). وفي مقدمة مسلم عن ابن مسعود: ما أنت بمُحدِّثٍ قوماً حديثاً لا تَبْلُغُه عقولُهم إلا كان فتنةً لبعضهم (٢).

(ولا) يلزم جوابُ (ما لا نَفْعَ فيه) لخبر أحمد عن ابن عباس، أنه قال عن الصحابة: ما كانوا يسألون إلا عما ينفعهم (٣). وسئل أحمد عن يأجوج ومأجوج: أمسلمون هم؟ فقال للسائل: أحْكَمْتَ العلم حتى تسأل عن ذا(٤)؟ وسُئِل عن مسألة في اللعان فقال: سل ـ رحمك الله عما ابتليتَ به (٥).

(وإن جعل له) أي: للمفتي (أهلُ بَلَدٍ رزقاً ليتفرَّغَ لهم؛ جاز) له أخْذُه، والإرزاق معروف غير لازم لجهة معينة. قال القرافي: ولا يورَث، بخلاف الأجرة، قال: وباب الإرزاق أدخل في باب الإحسان، وأبعدُ في باب المعاوضة، وباب الإجارة أبعد عن باب المسامحة، وأدخل في باب

<sup>=</sup> عبدالله بن مسعود، وعبدالله بن عباس، وعبدالله بن عمر بن الخطاب، وعبدالله بن عمرو بن العاص، وأبي سعيد الخدري، وجابر بن عبدالله، وأنس بن مالك، وعمرو بن عبسة، وعلي بن طلق، وفي كل منها مقال.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في العلم، باب ٤٩، رقم ١٢٧.

<sup>(</sup>Y) صحيح مسلم (1/11).

<sup>(</sup>٣) لم نقف عليه في مظانه من كتب الإمام أحمد المطبوعة. وأخرجه \_ أيضاً \_ الدارمي في المقدمة، باب ١٨، رقم ١٢٢٨، والطبراني في الكبير (١١/٤٥٤) رقم ١٢٢٨، والطبراني في الكبير (١١/٤٥٤) رقم ١٢٢٨، والخطيب في تاريخه (١٤/١٢).

قال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٥٨/١ ـ ١٥٩): فيه عطاء بن السائب، وهو ثقة، ولكنه اختلط، وبقية رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٤) الآداب الشرعية (٢/ ٧٢).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق.

المكاسبة(١).

(وله) أي: المفتي (قَبول هدية، والمراد: لا ليفتيَه بما يريده مما لا يفتي به غيرَه) أي: غير المُهْدي (وإلا) أي: وإن أخذها ليفتيه بما يريده مما لا يُفتى به غيرَه (حَرُمت) عليه الهدية.

(ومَن عَدِم مفتياً في بلده وغيره، فله حُكم ما قبل الشرع) على الخلاف: هل الأصل في الأشياء الحظر، أو الإباحة، أو الوقف؟ (وقيل: متى خَلَتِ البلدُ من مُفْتٍ حَرُم السُكْنى فيها) قال النووي: والأصح: لا يحرم إن أمكن الذهاب إلى مُفتٍ.

(وله) أي: المفتى (ردُّ الفُتيا إن خاف غائلتها، أو كان في البلد من يقوم مقامه) في الفُتيا؛ لأن الإفتاء في حَقِّه مع وجود من يقوم مقامه سُنَّةٌ (وإلا) أي: وإن لم يكن في البلد من يقوم مقامه (لم يجز) له ردُّ الفُتيا لتعيُّنها عليه، والتعليم كذلك، كما ذكر معناه النووي في «شرح التهذيب»(٢).

(لكن إن كان الذي يقوم مقامه معروفاً عند العامة مُفتياً (٣)، وهو جاهلٌ؛ تعيَّن الجوابُ على العالم) لتعيُّن الإفتاء عليه إذاً.

(قال في "عيون المسائل": الحكم يتعين بولايته) أي: الحكم (حتى لا يمكنه رد محتكمين إليه، ويمكنه رد من يَستشهِدُه، وإن كان متحمّلاً شهادة، فنادر (١٤) ألا يكون سواه) أي: معه، متحمّلاً لتلك الشهادة، فلا يتعين عليه أداؤها، إذ يمكن نيابة غيره عنه (وأما في

<sup>(</sup>١) الفروق (٣/٣).

<sup>(</sup>Y) المجموع شرح المهذب (1/ VO).

<sup>(</sup>٣) في متن الإقناع (٤٠٢/٤): «بفتيا».

<sup>(</sup>٤) في «ذ»: «فتعذر».

الحكم، فـ) إنه (لا ينوب البعضُ عن البعضِ، ولا يقول لمن ارتفع إليه: المضِ إلى غيري من الحُكَّام. انتهى) أي: ولو كان في البلد من يقوم مقامه، لما يلزم على جواز تدافع الحكومات من ضياع الحقوق.

(ومن قويَ عنده (١) مذهبُ غير إمامه) لظهور الدليل معه (أفتى به) أي: بما ترجَّح عنده من مذهب غير إمامه (وأعلَمَ السائل) بذلك؛ ليكون على بصيرة في تقليده (قال) الإمام (أحمد: إذا جاءت المسألةُ ليس فيها أثر) أي: حديث مرفوع ولا موقوف؛ لأن قول الصحابي عنده حُجَّة، إذا لم يخالفه غيره (فأفتِ فيها بقول الشافعي؛ ذكره النووي في "تهذيب الأسماء واللغات"(٢) في ترجمة الشافعي) وفي "المبدع": قال أحمد في رواية المَرّوذي(٣): إذا سُئِلتُ عن مسألة لم أعرف فيها خبراً، قلت فيها بقول الشافعي؛ لأنه إمام عالم من قريش، وقد قال ﷺ: "يَملأ الأرضَ علماً"(٤).

<sup>(</sup>۱) في حاشية نسخة الشيخ حمود التويجري رحمه الله (٤/ ١٧٧) ما نصه: «انظر هذا مع ما تقدم من قوله: (ويقلد كبار مذهبه) وإن خالف اعتقاده. فليُحرر. نقلته من خط ابن العمادة.

<sup>(</sup>٢) (١/ ٦٠)، وانظر: مناقب الشافعي للبيهقي (٢٥٨/٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي في مناقب الشافعي (١/٥٤)، وابن عساكر في تاريخه (١٥/٣٣٩). قال في الفروع (٦/٤٤٥\_٤٤٦): هذه الحكاية في إسنادها أحمد بن محمد بن ياسين، أبو إسحاق الهروي، كذبه الدارقطني، وقال الإدريسي: سمعت أهل بلده يطعنون فيه ولا يرضونه. اهـ.

<sup>(</sup>٤) روي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، منهم: أ ـ عبدالله بن مسعود رضي الله عنه: أخرجه الطيالسي ص/٣٩، حديث ٣٠٩، وابن أبي عاصم في السنة (٢/ ٦٣٧، ٦٤١) حديث ١٥٢٢، ١٥٤٠، والعقيلي (٢٨٩/٤)، وأبو نعيم في الحلية (٦/ ٢٩٥، ٩/ ٦٥)، والخطيب في تاريخه (٢/ ٢٠)، والمزي في تهذيب الكمال (٢٤/ ٣٦٣). وفي سنده النضر بن حميد، قال البخاري: منكر =

(ويجوز له) أي: للمُفتي (العدولُ عن جواب المسؤول عنه إلى ما هو أنفع للسائل) قال تعالى: ﴿يسألونك عن الأهلَّة قل هي مواقيتُ للناس والحجِّ﴾(١).

(و)يجوز للمُفتي (أن يُجيبه بأكثر مما سأله) عنه؛ لقوله على وقد سُئِل عن ماء البحر: «هو الطَّهورُ ماؤه؛ الحِلُّ مَيْتَتُه»(٢).

(و)للمُفتي (أن يدله) أي: المستفتي (على عوض ما منعه منه (٣)، وأن يُتَبَهه على ما يجب الاحترازُ منه (٣) لأن ذلك من قبيل الهداية لدفع المضار.

(وإذا كان الحكم مستغرّباً، وطَّأ قبله (٤) ما هو كالمقدمة له) ليزيل استغرابه.

(وله الحَلْف على ثبوت الحكم أحياناً) قال تعالى: ﴿قُلْ إِي وَرَبِّي

الحديث، وقال أبو حاتم: متروك الحديث. انظر: ميزان الاعتدال (٢٥٦/٤).

ب \_ أبو هريرة رضي الله عنه: أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (٢٧٢٢) حديث
١٥٢٣، والخطيب في تاريخه (٢٠/٦ \_ ٦١)، والبيهقي في مناقب الشافعي
(٢٧/١)، والمزي في تهذيب الكمال (٢٤/٣٦٣). وفي سنده عبدالعزيز بن
عبيدالله بن حمزة، وهو ضعيف؛ قاله الحافظ في التقريب.

ج \_ ابن عباس رضي الله عنهما: أخرجه ابن عدي (٢٨/١)، وأبو نعيم في الحلية (٩/ ٦٥). وفي سنده إسماعيل بن مسلم المكي أبو إسحاق: ضعيف الحديث؛ قاله ابن حجر في التقريب.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية: ١٨٩.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخریجه (١/ ٣٤) تعلیق رقم (٤).

<sup>(</sup>٣) في اذا: اعنها.

 <sup>(</sup>٤) في (ذ) بعد قوله: (وطأ قبله) زيادة: (أي مهد له، أي ذكر للحكم شيئاً يوضح ويبين
 به الحكم المذكور ووطأ قبله).

إنه لحقٌ ﴾ (١) وقال جلَّ ذِكْرُه: ﴿فوربُّ السماءِ والأرضِ إِنَّه لحقٌّ مثلَ ما أنكم تنطِقونَ ﴾ (١) . والسُّنة شهيرةٌ بذلك. وقوله: أحياناً، احتراز من الإفراط في الحَلْف فإنه مكروه.

(وله أن يُكذُلِك مع جواب مَن تقدَّمه بالفتيا، فيقول: جوابي كذلك، أو: الجواب صحيح، وبه أقول) طلباً للاختصار مع حصول المقصود (إذا علم صواب جوابه، وكان أهلاً) للفتيا (وإلا) أي: وإن لم يعلم صوابه (استقل بالجواب معه في الورقة.

وإن لم يكن) مَن تقدَّم المُفتي (أهلاً) للفتيا (لم يُفتِ معه؛ لأنه تقرير لمُنكر.

وإن لم يعرف المُفتي اسمَ مَن كَتَب قَبْلُه، فله أن يمتنع من الفُتيا معه، خوفاً مما قلناه) أي: من أن يكون غير أهل، فيكون تقريراً للمُنْكَر (والأولى أن يُشير على صاحب الرقعة بإبدالها) إذا جَهِل المفتي قبله فيها (فإن أبَى ذلك) أي: إبدالها (أجابه شفاهاً) بلا كتابة.

(وإذا كان هو المبتدىء بالإفتاء في الرقعة، كتب في الناحية اليُسرى؛ لأنه أمْكَنُ، وإن كتب في) الجانب (الأيمن أو الأسفل، جاز.

ولا يكتب فوق البسملة) احتراماً لاسم الله تعالى (وعليه أن يختصر جوابه) لأن الزيادة على ما يحصُل به المقصود إشغال للرقعة بما لا حاجة إليه، وقد لا يرضى ربُّها بذلك، ودلالة الحال أنه إنما أذن في قَدْر الحاجة.

(ولا بأس لو كتَب) المُفتي (بعد جوابه عمّا في الرقعة: زاد السائل من لفظه كذا وكذا، والجواب عنه كذا وكذا) لأنه إخبار بالواقع.

سورة يونس، الآية: ٥٣.

<sup>(</sup>٢) سورة الذاريات، الآية: ٢٣.

(وإن جهل) المُفتي (لسان السائل) أي: لغته (أجزأت ترجمة واحد ثقة) كالإخبار بالقِبلة وغيرها، بخلاف الترجمة عند الحاكم، فحكمها كالشهادة، ويأتي (١).

(وإن رأى) المفتي (لَحْناً فاحشاً في الرقعة) المكتوب فيها السؤال (أو) رأى بها (خطأ يُحيل المعنى، أصلحه) لأن إجابته تتوقف على ذلك لفهم المقصود.

وينبغي) للمُفتي (أن يكتب الجواب بخطِّ واضحٍ وَسَطاً، ويقارب سطورَه وخطه؛ لئلا يزوِّر أحد عليه، ثم يتأمَّل الجواب بعد كتابته خوفاً من غَلَط، أو سهو.

ويُستحبُّ أن يكتب في أول فتواه: الحمد لله، وفي آخرها: والله أعلم، ونحوه، و:كتبه فلان الحنبلي، أو الشافعي، ونحوه) كالمالكي والحنفى، اقتداء بمن سلف.

روإذا رأى) في (خلال السطور أو في آخرها بياضاً يحتمل أن يُلحَق به ما يفسد الجواب، فليحترز منه، فإما أن يأمره بكتابة غير الورقة، أو يشغله بشيء) ليأمن من الزيادة.

(وينبغي) للمفتي (أن يكون جوابه موصولاً بآخر سطر في الورقة، ولا يدع بينهما فُرْجة، خوفاً من أن يُثبتَ (٢) السائل فيها غَرَضاً له ضاراً.

وإن كان في موضع الجواب وَرَقَةٌ مُلتَزِقَةٌ ""، كتب على موضع الالتزاق وشغله بشيء) لئلا يُحلَّ اللزق ويوصل برقعة أخرى. قلت: فإن

<sup>.(10</sup>V/10) (1)

<sup>(</sup>٢) في دذه: دأن يكتبه.

<sup>(</sup>٣) في اذا: الملزوقة!.

كان غير ملزق<sup>(١)</sup>، وطلب منه الكتابةُ ليلزق، لم يجب؛ لئلا يلزق بغير ما سئل عنه، مما يخالفه في الحكم.

(وإذا سُئل) المفتي (عن شَرْطِ واقفٍ، لم يفت بإلزام العمل به، حتى يعلم هل الشرط معمولٌ به في الشرع، أو من الشروط التي لا تَحِل، مثل أن يشرط أن يصلي الصلوات في التربة المدفون بها) الواقف (ويدع المسجد، أو يشعل بها) أي: التربة (قنديلاً أو سراجاً) لأن ذلك مُحَرَّم، كما تقدم في الجنائز(٢).

(أو وَقَفَ مدرسة ، أو رباطاً ، أو زاوية ، وشرط أنَّ المقيمين بها من أهل البدع ، كالشيعة ، والخوارج ، والمعتزلة ، والجهمية ، والمبتدعين في أعمالهم ، كأصحاب الإشارات واللاذن (٢) ، وآكل الحيات وأشباه الذباب ، المشتغلين بالأكل والشرب والرقص ) فلا يجوز أن يعمل بالشرط المذكور ، فضلاً عن وجوب اتباعه .

(ولا يجوز أن يُفتي فيما يتعلَّق باللفظ) كالطلاق والعَتَاق والأيمان والأقارير (بما اعتاده هو من فَهْم تلك الألفاظ، دون أن يعرف عُرْفَ أهلها والمتكلِّمين بها، بل يحملها على ما اعتادوه وعرفوه، وإن كان) الذي اعتادوه (مخالفاً لحقائقها الأصلية) أي اللغوية؛ لما تقدم في الأيمان أن العُرْفى يُقَدَّم على الحقيقة المهجورة.

(وإذا اعتدل عنده قولان من غير ترجيح) أي: وكان من أهل

<sup>(</sup>١) في (ذ): الملتزق).

<sup>(7) (3/117).</sup> 

 <sup>(</sup>۳) في دد»: «الملاذن»، واللاذن قد تقدم التعریف به (٤/ ٤٣٨) تعلیق رقم (۳)، وانظر: مجموع الفتاوی (۱۱/ ٤٩٦) ، ۲۹۲/۲٤، ۲۹۲/۲۷).

<sup>(1) (1/303).</sup> 

الاجتهاد (فقال القاضي: يُفتي بأيهما شاء) وتقدم(١): ليس لمن انتسب لمذهب إمام أن يتخير في مسألة ذات قولين.

(ومن أراد كتابةً على فُتيا، أو) أن يكتب (شهادةً، لم يجز أن يكبرُ خطه، ولا أن يوسِّعَ الشُطورَ بلا إذنِ ولا حاجة) لأنه غير مأذون فيه لفظاً ولا عُرفاً.

(ويُكره أن يكون السؤال بخطّه) أي: المُفتي، و(لا) يُكره أن يكون (بإملائه وتهذيبه.

وإذا كان في رُقعةِ الاستفتاءِ مسائلُ، فحسنٌ أن يُرَتِّب الجوابَ على ترتيب الأسئلة) ليحصُل التناسب.

(وليس له أن يكتب الجوابَ على ما يعلمه من صورةِ الواقعة، إذا لم يكن في الرُّقعة تعرُّضٌ له، بل يذكر جوابَ ما في الرُّقعة، فإن أراد الجواب على خِلاف ما فيها، فليقل: وإن كان الأمرُ كذا، فجوابهُ كذا) قلت: وإن أمر السائل بتغيير الرُّقعة، فهو أولى.

(ولا يجوز إطلاقه في الفتيا في اسم مشترك إجماعاً) قاله ابن عقيل (بل عليه التفصيل) في الجواب (فلو سُئِل) المفتي: (هل له الأكل في رمضان بعد طلوع الفجر؟ فلا بلد أن يقول: يجوز بعد الفجر الأول لا الثاني. وأرسل) الإمام (أبو حنيفة إلى أبي يوسف يسأله عمَّن دفع ثوباً إلى قصًار، فقصره وجَحَده: هل له أجرة إن عاد وسلمه إلى ربه؟ وقال) أبو حنيفة: (إن قال) أبو يوسف: (نعم، أو لا، أخطأ، فَفَطِنَ أبو يوسف وقال: إنْ قَصَره قبل جحوده، فله) الأجرة؛ لأنه قصره لربه (وبعده) أي:

<sup>(1) (01/73).</sup> 

وإن قَصَره بعد جحوده (لا) أجرة له (لأنه قَصَره لنفسه(١).

وسأل أبو الطيب) الطبري (قوماً) من أصحابه (عن بيع رَطْلِ تمرٍ برطلِ تمرٍ، فقالوا: يجوز، فخطَّاهم، فقالوا: لا، فخطَّاهم) فخجِلوا (فقال: إن تساويا كيلاً جاز<sup>(٢)</sup>) فهذا يوضح خطأ المطلِق في كل ما يحتمل التفصيل.

قال ابن مفلح عن قول ابن عقيل المذكور: كذا قال، ويتوجُّه عمل بعض أصحابنا بظاهره. انتهى.

قلت: ولم تزلِ العلماء يجيبون بحسب ما يظهر لهم من المتبادر إلى الفهم. ويؤيده حديث جبريل لما سأل عن الإسلام والإيمان والإحسان<sup>(٣)</sup>، ولم يستفصله على: هل السؤال عن حقائقها، أو شروطها، أو أركانها؟ ونحو ذلك من متعلّقاتها.

(ولا يجوز) للمفتي (أن يُلقِيَ السائلَ في الحَيْرة، مثل أن يقول في مسألة في الفرائض: تُقسَم على فرائض الله) تعالى (أو يقول: فيها) أي: المسألة التي سُئل عنها (قولان، ونحوه) مما لا بيان فيه (بل يُبَيّن له بياناً مُزِيلاً للإشكال) لأن الفُتيا تبيين الحكم، كما تقدم.

(لكن ليس عليه) أي: المُفتي (أن يذكر المانع في الميراث، من الكفر، وغيره) كالرِّق واختلافِ الدِّين (وكذلك في بقية العقود، من

<sup>(</sup>۱) أخرج القصة الخطيب في تاريخه (٣٤٩/١٣)، وفي الفقيه والمتفقه (٧٩/٢) رقم ٧٢٢، عن الصيمري في أخبار أبي حنيفة ص/٢٩.

<sup>(</sup>٢) ذكره عنه ابن عقيل في الفنون، كما في الفروع (٦/ ٤٣٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في الإيمان، باب ٣٧، حديث ٥٠، وفي تفسير سورة لقمان، حديث ٤٧٧٧، ومسلم في الإيمان، حديث ٩ ـ ١٠، عن أبي هريرة رضي الله عنه. وأخرجه مسلم في الإيمان، حديث ٨، عن عمر رضي الله عنه.

الإجارة والنكاح وغير ذلك) كالبيع والصلح ونحوهما (فلا يجب) على المفتي (أن يذكر الجنون والإكراه ونحو ذلك) من الصّغر، وعدم معرفة المبيع، ونحوه، عملاً بالظاهر، وهو الصحة.

(والعامي يخيَّر في فتواه، فيقول) المفتي: (مذهب فلان كذا) وتقدم (١) أن العاميَّ يتخير، وإن لم يخيره المفتي.

(ويُقَلِّدُ العاميُّ مَن عرفه عالماً عدلاً، أو رآه منتصباً) للتدريس والإفتاء (معظَّماً) لأن ذلك يدلُّ على فضله (ولا يُقلِّد من عَرَفه جاهلاً عند العلماء، ويكفيه) أي: العامي (قولُ عَدْلٍ خبير) بما أفتاه فيه، كسائر الأخبار الدينية (قال ابن عقيل: يجب سؤال أهل الفقه والخير) لقوله تعالى: ﴿فَاسَأَلُوا أَهْلِ الذِّكْرِ إِن كنتم لا تعلمون ﴾(٢) (فإن جهل عدالته؛ لم يجز تقليده) لأنه لم يتحقق شرطُ جواز التقليد.

(ويُقَلِّدُ) المجتهد العدلَ ولو (ميتاً، وهو كالإجماع في هذه الأعصار وقبلها) لأن قوله باق في الإجماع، وكالحاكم والشاهد، لا يبطل حكمه ولا شهادته بموته.

قال الشافعي<sup>(٣)</sup>: المذاهب لا تموت بموت أربابها. قال النووي في «شرح المهذب»<sup>(٤)</sup>: وليس له \_أي: للعامي \_التمذهب أحد الصحابة \_ رضي الله تعالى عنهم \_ وغيرهم من الأولين، وإن كانوا أعلم وأعلى درجة ممن بعدهم؛ لأنهم لم يتفرَّغوا لتدوين العلم وضبط أصوله

<sup>.(12 (01/33).</sup> 

<sup>(</sup>٢) سورة النحل، الآية: ٤٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: البرهان (١/ ٧١٥) رقم ٥٥٩.

<sup>(</sup>٤) المجموع شرح المهذب (٩٦/١).

وفروعه، فليس لأحد منهم مذهب محرَّر مقرَّر(١).

(ويحفظ المستفتي الأدبَ مع المفتي ويُجِلُه) لأن «العلماء ورثة الأنبياء»(٢) (ولا يوميء بيده في وجهه، ولا يقول: ما مذهبُ إمامِكَ في

- (۱) في حاشية نسخة الشيخ حمود التويجري رحمه الله (٤/ ١٨٠) ما نصه: «قلت: يُحمل قولُ النوويِّ على أنه لا يجوز له أن يتمذهب بمذهب ابن عباس مثلاً في كل ما ينزل به، وكل ما يتعبد به، إذ تتعدَّر عليه الإحاطة بجميع أقواله في جميع ذلك، لا أن يعمل بقولٍ صحَّ نقلُه عنه في أمر نزل به وما أشبهه، كما جزم به ابن القيم [إعلام الموقعين (٢/ ١٨١ ١٨٧)] فَلْيُحفظُ. اهـ. من خط ابن العماد)).
- (۲) جزء من حدیث أبي الدرداء رضي الله عنه، أخرجه أبو داود في العلم، باب ۱، حدیث ۳٦٤۱، والترمذي في العلم، باب ۱۹، حدیث ۲٦٨٢، وابن ماجه في المقدمة، باب ۱۷، حدیث ۲۲۲، والدارمي في المقدمة، باب ۱۸، حدیث ۳٤۹، والفسوي في المعرفة والتاریخ (۱/۲۰۱ ۲۰۱ )، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (۱/۲۰) حدیث ۹۸۲، وابن قانع في معجم الصحابة (۲/۲۸۷ ۳۸۷)، وابن حبان «الإحسان» (۱/۲۸۷) حدیث ۸۸، والطبراني في مسند الشامیین (۲/۲۲٪) حدیث ۱۲۳۱، والقضاعي في مسند الشهاب (۲/۳۰۱) حدیث ۹۷۰، والبیهقي في شعب الإیمان (۲/۲۲٪) حدیث ۲۲۲، وفي المدخل إلى السنن والبیهقي في شعب الإیمان (۲/۲۲٪) حدیث ۱۲۹۲، وفي المدخل إلى السنن الکبری ص/ ۲۰۰، حدیث ۳۶۷ ۳۶۸، وابن عبدالبر في جامع بیان العلم وفضله (۱/۱۰۲ ۱۷۱) حدیث ۱۲۹، وفي الرحلة في طلب الجدیث ص/۷۷ ۱۲۸، حدیث ۶ ۵، والبغوي في شرح السنة (۱/۲۷۰) حدیث ۱۲۹، وابن عساکر في تاریخه (۲/۲۷) دیث ۲۲، بلفظ: العلماء خلفاء الأنبیاء.

قال الترمذي: لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث عاصم بن رجاء بن حيوة، وليس هو عندي بمتصل. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٢٦/١): رجاله موثقون.

وقال الدارقطني في العلل (٢/٢١٦): يرويه عاصم بن رجاء بن حيوة واختلف عنه ؛ فرواه عنه أبو نعيم، عن عاصم بن رجاء بن حيوة، عمن حدثه، عن كثير بن قيس. ورواه عبدالله بن داود الخريبي، عن عاصم فقال: عن داود بن جميل، عن كثير بن قيس، وداود هذا مجهول.

ورواه محمد بن يزيد الواسطي، عن عاصم بن رجاء، عن كثير بن قيس، لم يذكر =

كذا، أو: ما تحفظُ في كذا؟ أو: أفتاني غيرُكَ، أو): أفتاني (فلانٌ بكذا، أو: قلتُ أنا) كذلك (أو: وقع لي) كذلك (أو: إن كان جوابُكَ موافقاً، فاكتب) ونحو ذلك مما يُنافى الأدب.

(لكن إن عَلِم) المفتي (غرضَ السائل في شيء، لم يجز) له (أن يكتب) في رُقعته (بغيره) لأنه يُفسد عليه رُقعته، ويحوجه إلى إبدالها.

(ويُكره) للمستفتي (أن يسأله) أي: المُفتي (في حال ضَجَر، أو همِّ، أو) عند (قيامه، أو نحوه) كنُعاسه، وكلِّ ما يشغل الفِكر.

(ولا يُطالِبُهُ بالحُجَّة) أي: لا يطلب المستفتي من المفتي الدليل على ما قاله له؛ لأن فيه اتهاماً له.

(ويجوز تقليد المفضول من المجتهدين) مع وجود أفضل منه؛ لأن المفضول من الصحابة والسلف كان يُفتي مع وجود الفاضل منهم مع الاشتهار والتكرار، ولم يُنكِر ذلك أحد، فكان إجماعاً(۱). وقال ﷺ: «أصحابي كالنجوم بأيِّهِمُ اقتديتُم اهتديتُم»(۲)، وفيهم الأفضل من غيره. و\_أيضاً\_العاميُّ لا يمكنه الترجيح، لقصوره عنه.

«فائدة»: لا يجوز التقليد في معرفة الله تعالى والتوحيد والرسالة؛

بينهما أحداً، وعاصم بن رجاء ومن فوقه إلى أبي الدرداء ضعفاء، ولا يثبت، ورواه الأوزاعي، عن كثير بن قيس، عن يزيد بن سمرة، عن أبي الدرداء، وليس بمحفوظ. اهد. وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (٣/ ١٦٤): رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن حبان من حديث أبي الدرداء، وضعفه الدارقطني في العلل، وهو مضطرب الإسناد؛ قاله المنذري [في تهذيب السنن (٥/ ٢٤٣ \_ ٢٤٤)]، وقد ذكره البخاري في صحيحه [في العلم، باب ١٠، بعد حديث ٢٦] بغير إسناد.

<sup>(</sup>١) انظر: المستصفى للغزالي (٢/ ٤٦٨ ـ ٤٦٩).

<sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه (۲/ ۲۰٤) تعلیق رقم (۳).

ذكره القاضي (١) وابن عقيل (٢) وأبو الخطّاب (٣) وذكره عن عامّة العلماء، وذكر غيره (٤) أنه قول جمهور العلماء، واستدلَّ لذلك بأمره تعالى بالتدبُّر والتفكُّر، وفي "صحيح ابن حبان": لما نزل قوله تعالى: ﴿إِن في خَلْقِ السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات﴾ (٥) قال: "ويلٌ لمن قرأهُنَّ ولم يتدبَّرهن، ويلٌ له، ويلٌ له» (٢). والإجماع على وجوب معرفة الله تعالى (٧)، ولا تحصُل بتقليد؛ لجواز كذب المُخبِر، واستحالة حصوله، كمَنْ قلَّد في حدوثِ العالم، وكمَنْ قلَّد في قِدَمِهِ؛ ولأن التقليد لو أفاد علماً، فإما بالضرورة وهو باطلٌ، وإما بالنظر، فيستلزم الدليل، والأصل عدمُهُ، والعلم يحصُل بالنظر، واحتمال الخطأ لعدم تمام مُراعاة والقانون الصحيح؛ ولأن الله تعالى ذمّ التقليد بقوله تعالى: ﴿إنّا وجدنا القانون الصحيح؛ ولأن الله تعالى ذمّ التقليد بقوله تعالى: ﴿إنّا وجدنا المنتهى».

(ولزومُ التمذهبِ بمذهبٍ، وامتناعُ الانتقال إلى غيره، الأشهرُ

<sup>(</sup>١) العدة في أصول الفقه (٤/ ١٢١٧).

<sup>(</sup>٢) الواضح في أصول الفقه (٥/ ٤٩٩).

<sup>(</sup>٣) التمهيد في أصول الفقه (٢/ ٣٩٦).

<sup>(3)</sup> البحر المحيط (7/ YVY).

<sup>(</sup>٥) سورة آل عمران، الآية: ١٩٠.

<sup>(</sup>٢) «الإحسان» (٢/ ٣٨٦) حديث ٢٠٠. وأخرجه \_ أيضاً \_ ابن مردويه، وعبد بن حميد في تفسيرهما، كما في تفسير ابن كثير (١/ ٤٤١)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٢٣/ ٢٣) حديث ٢٦٨، وأبو الشيخ في أخلاق النبي (٣/ ١٦٧) حديث ٨٥٠، في حديث طويل عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً. قال الألباني \_ رحمه الله \_ في السلسلة الصحيحة (١/ ١٤٧) حديث ٢٨: إسناد جيد، رجاله كلهم ثقات.

<sup>(</sup>٧) الإحكام للآمدي (٤/ ٢٢٩)، وفتح الباري (١/ ٧٠).

<sup>(</sup>٨) سورة الزخرف، الآية: ٢٢.

عدمه).

قال الشيخ تقي الدين (١): العاميُّ هل عليه أن يلتزم مذهباً معيَّناً يأخذ بعزائمه ورخصه؟ فيه وجهان لأصحاب أحمد، وهما وجهان لأصحاب الشافعي، والجمهور من هؤلاء وهؤلاء لا يوجبون ذلك، والذين يوجبون يقولون: إذا التزمه لم يكن له أن يخرج عنه مادام ملتزماً له، أو ما لم يتبين له أن غيره أولى بالالتزام منه، ولا ريب أن التزام المذاهب والخروج عنها، إن كان لغير أمر ديني، مثل أن يلتزم مذهباً لحصول غرض دنيوي من مال أو جاه ونحو ذلك، فهذا مما لا يُحمد عليه، بل يُذَمُّ عليه في نفس الأمر، ولو كان ما انتقل إليه خيراً مما انتقل عنه، وهو بمنزلة من يُسلِم، لا يُسلِم إلا لغرض دنيوي، أو يهاجر من مكة عنه، وهو بمنزلة من يُسلِم، لا يُسلِم إلا لغرض دنيوي، أو يهاجر من مكة إلى المدينة لامرأة يتزوجها، أو دنيا يصيبها.

قال: وأما إن كان انتقاله من مذهب إلى مذهب لأمر ديني، فهو مثاب على ذلك، بل واجب على كلِّ أحدٍ إذا تبيَّنَ له حُكمُ الله ورسولِه في أمرٍ ألا يعدِلَ عنه، ولا يتبع أحداً في مخالفة الله تعالى ورسوله، فإن الله تعالى فرض طاعة رسوله على كل أحد في كل حال. انتهى.

وفي «الرعاية»: من التزم مذهباً أنكر عليه مخالفته بلا دليل، ولا تقليد سائغ، ولا عذر. ومراده بقوله: «بلا دليل» إذا كان من أهل الاجتهاد. وقوله: ولا تقليد سائغ، أي: لعالم أفتاه، إذا لم يكن أهلاً للاجتهاد. وقوله: ولا عُذر، أي: يُبيح له ما فعله، فَيُنكر عليه حينئذ؛ لأنه يكون متبعاً لهواه.

وقال في موضع آخر: يلزم كلُّ مقلِّدٍ أن يلتزم بمذهب معيَّن في

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۲۰/۲۲۲)، والفتاوي الكبري (۲/ ۲۳۸).

الأشهر، ولا يُقَلِّد غيره. وقيل: بلي، وقيل: ضرورة.

(ولا يجوز له) أي: للمفتي (ولا لغيره، تتبع الحِيل المُحَرَّمة والمكروهة، ولا تتبع الرُّخص لمن أراد نفعه، فإن تتبع ذلك) أي: الحِيل المكروهة والمُحَرَّمة والرُّخص (فَسَقَ وحَرُمَ استفتاؤه. وإن حسن قصده) أي: المفتي (في حيلة جائزة لا شُبهة فيها ولا مفسدة، ليتخلَّص المستفتي بها من حَرَجٍ؛ جاز، كما أرشد النبي على بلالاً رضي الله عنه إلى بيع التمر بدراهم، ثم يشتري بالدراهم تمرأ آخر، فيتخلَّص من الربا(١١) بذلك، وهذا إذا كان قبض الدراهم، أو اشترى في ذمته بدراهم من جنس الأولى وعلى صفتها، فتحصل المقاصَّة، ويتخلص من الربا، وأما إذا اشترى بعين تلك الدراهم قبل قبضها مما يشاركه في العلة فلا، كما تقدم (٢) في البيع.

(وإذا استفتى واحداً، أخذ) المستفتي (بقوله، ويلزمه) الأخذ بقوله (بالتزامه) قال في «شرح التحرير» (۲): لو أفتى المقلد مُفْتِ واحد، وعمل به المقلد؛ لزمه قطعاً، وليس له الرجوع عنه إلى فتوى غيره في تلك الحادثة بعينها، إجماعاً؛ نقله ابن الحاجب (٤) والهندي (٥) وغيرهما. وإن لم يعمل به، فالصحيح من المذهب أنه يلزمه بالتزامه. قال ابن مفلح في «أصوله» (٢): هذا الأشهر.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه (٨/٤٤) تعليق رقم (١).

<sup>(</sup>Y) (Y/PYT, YP3).

<sup>(</sup>٣) التحبير شرح التحرير (٨/ ٩٥ - ٤٠٩٦).

<sup>(</sup>٤) مختصر ابن الحاجب (٢/ ٣٠٩).

<sup>(</sup>٥) نهاية الوصول في دراية الأصول (٩/ ٣٩١٩).

<sup>(</sup>٦) أصول الفقه (٣/ ١٥٦٥).

(ولو سأل) العاميُّ (مفتين فأكثر، فاختلفا عليه؛ تَخيَّر) صححه في «الإنصاف»، وقال الموفق في «الروضة»(۱): لزمه الأخذ بقول الأفضل في عِلْمِه ودينه. وقال الطوفي في «مختصرها»(۲): والظاهر: الأخذ بقول الأفضل في عِلْمه ودينه. وفي «إعلام الموقعين»(۳): يجب عليه أن يتحرَّى ويبحث عن الراجح بحسبه، وهو أرجح المذاهب السبعة. انتهى. والقول الأول اختاره القاضي(٤) وأبو الخطاب(٥) قال: وهو ظاهر كلام أحمد(١)، وقطع به المجد في موضع من «المسودة»(٧)، وقدَّمه صاحب «الفروع» في «أصوله»(٨).

(فإن لم يجد إلا مفتياً واحداً؛ لزمه قَبوله) كما لو حكم عليه به، ولا يتوقف ذلك على التزامه، ولا سكون نفسه إلى صحته.

(وله العمل بخط المُفتي، وإن لم يسمع الفتوى من لفظه؛ إذا عَرَف أنه خَطُه) لأنه على كان يكتب لعُمَّاله وولاته وسُعاته، ويعملون بذلك، ولدعاء الحاجة إليه، بخلاف حكم الحاكم. قلت: ومن ذلك: العملُ بكتب الأثمة إذا علم أنها خطُهم، أو نقلها الثقة من (٩) خطَهم.

<sup>(1) (7/37.1</sup>\_07.1).

<sup>(</sup>٢) البلبل في أصول الفقه ص/ ١٨٥، وشرح مختصر الروضة (٣/ ٦٦٦).

<sup>(7) (3/377).</sup> 

<sup>(</sup>٤) العدة في أصول الفقه (٤/ ١٢٢٧).

<sup>(</sup>٥) التمهيد في أصول الفقه (٤/٣٠٤، ٤٠٦).

<sup>(</sup>٢) في رواية الحسين بن بشار، كما في المسودة (٢/ ٨٥٨ ـ ٨٥٩).

<sup>(</sup>V) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٨) أصول الفقه (٣/ ١٥٦٥).

<sup>(</sup>٩) في لاذ": لاعن".

## نصل

(وإن تحاكم شخصان إلى رجُلٍ يصلح للقضاء، فحكَّماه بينهما، فحكم، نَفَذَ حكمه في المال، والقِصاص، والحَدِّ، والنكاح، واللعان وغيرها، حتى مع وجود قاض، فهو كحاكم الإمام) لما روى أبو شُريح أن رسولَ الله عَلَيُ قال له: "إنَّ الله هو الحكمُ، فلِمَ تُكنى أبا الحكم؟ قال: إنَّ قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني، فحكَمتُ بينهم فرضِي عليَّ الفريقان، قال: فما أحسَنَ هذا! فمَنْ أكْبَرُ وَلَدِك؟ قال: شُريحٌ، قال: فأنت أبو شريحٍ» أخرجه النسائي (١)، وعنه عليَّ: "مَن حكمَ بين اثنين تحاكما إليه وارتضيا به، فلم يعدل بينهما الحق (٢)، فعليه لعنة الله» رواه أبو بكر (٣)،

<sup>(</sup>۱) في كتاب آداب القضاء، باب ٧، حديث ٥٤٠٢، وفي الكبرى (٣/٢٦٤) حديث ٥٩٤٠. وأخرجه \_ أيضاً \_ البخاري في الأدب المفرد ص/ ٢٨٢، حديث ٨١١، وفي التاريخ الكبير (٨/ ٢٢٧ \_ ٢٢٨)، وأبو داود في الأدب، باب ٧، حديث ٤٩٥٥، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٥/ ٣٢٨) حديث ٢٨٧٣، والدولابي في الكنى والأسماء (١/ ٢٢٥) حديث ٢٠٧٧) وبن حبان «الإحسان» (٢/٧٥١) رقم ٤٠٥، والحاكم (١/ ٢٤٥)، والبيهقي (١/ ١٤٥)، وفي الأسماء والصفات (١/ ١٩٨) حديث ١٩٨٤، من طريق يزيد بن المقدام بن شريح، عن أبيه، عن شريح بن هانيء، عن هانيء بن يزيد رضي الله عنه. قال ابن مفلح في الفروع (٣/ ٣٥٥): إسناده جيد.

<sup>(</sup>٢) في (ذ): (بالحق) وهو الموافق للرواية.

<sup>(</sup>٣) أبو بكر هو عبدالعزيز غلام الخلال، كما صرح به ابن الجوزي في التحقيق (٣) أبو بكر هو عبدالعزيز غلام الخلال، كما صرح به ابن الجوزي في المخزون ص/١١٨، حديث ٣٨٤، ولم يطبع شيء من كتبه. وأخرجه \_ أيضاً \_ الأزدي في المخزون ص/١١٨، حديث ١٥٣، والعسكري في تصحيفات المحدثين (٢/٣٧٣)، من نسخة عبدالله بن جراد مرفوعاً.

قال ابن عبدالهادي في تنقيح التحقيق (٥/ ٦٣؛ ط/ أضواء السلف)، وابن الملقن في=

ولولا أن حكمه يلزمهما؛ لما لَحِقه هذا الذمُّ؛ ولأن عُمر وأُبيّاً تحاكما إلى زيد بن ثابت (١)، وتحاكم عثمان وطلحة إلى جُبير بن مطعم (٢)، ولم يكن أحدٌ منهما قاضياً.

(ويلزم مَن يَكتب إليه) المحكَّم (بحكمه؛ القَبول، و)يلزمه (تنفيذه) لأنه حاكم نافذ الأحكام، فلزمه قَبوله (كحاكم الإمام.

ولا يجوز نَقْضُ حُكمِه فيما لا يُنقضُ) فيه (حكمُ من له ولاية) من إمام أو نائبه، كما يأتي بيانه.

(ولكُلِّ واحدٍ من الخصمين الرجوعُ عن تحكيمِه قبل شروعه في الحُكْمِ) لأنه لا يلزم حكمه إلا برضا الخصمين، أشبه رجوعَ الموكِّل عن التوكيل قبل التصرُّف فيما وُكِّل فيه.

و(لا) يصح رجوعُ أحدهما (بعدَه) أي: بعد شروعه في الحكم (وقبل تمامه) كرجوع الموكِّل بعد صدور ما وكَّل فيه من وكيله.

(وقال الشيخ<sup>(٢)</sup>: وإنَّ حكَّم أحدُهما خصمَه، أو حكَّما مفتياً في مسألة اجتهادية، جاز، وقال<sup>(٤)</sup>: يكفي وصف القصة) أي: وإن لم تكن دعوى.

(وقال(٥): العَشْرُ صفاتِ التي ذكرها في «المحرر» في القاضي: لا

<sup>=</sup> البدر المنير (٩/ ٥٥٥): هذا الحديث لا يصح الاحتجاج به؛ لأنه من نسخة ابن جراد، وهي نسخة باطلة.

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي (١٠/١٣٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي (٥/ ٢٦٨).

<sup>(</sup>٣) الاختيارات الفقهية ص/ ٤٨٥.

<sup>(</sup>٤) انظر المصدر السابق ص/ ٤٨٥.

<sup>(</sup>٥) الاختيارات الفقهية ص/ ٤٨٦.

تشترط في من يُحَكِّمه الخصمان) وينبغي أن يُشهِد عليهما بالرضا به قبل حكمه؛ لثلا يجحد المحكومُ عليه منهما.

(وقال في «عُمَدِ الأدلة» بعد ذِكْرِ التحكيم: وكذا يجوز أن يتولَّى مُقَدَّمو الأسواقِ والمساجد: الوساطاتِ، والصُّلحَ عند الفَورة والمخاصمةِ، وصلاة الجنازة، وتفويضَ الأموال إلى الأوصياء، وتفرقة زكاته بنفسه، وإقامة الحدودِ على رقيقه، وخروج طائفةٍ إلى الجهاد تلصُّصاً وبياتاً، وعمارة المساجد، والأمرَ بالمعروف والنهي عن المنكر، والتعزيرَ لعبيدٍ وإماءٍ، وأشباهَ ذلك) قلت: وفي بعض ذلك ما لا يخفى على المتأمل.

## باب أدب(١) القاضي

بفتح الهمزة والدال، يقال: أَدِب الرجل ـ بكسر الدال، وضَمُّها لغةٌ \_إذا صار أديباً في خلق أو علم.

(وهو) أي: الأدب (أخلاقه التي ينبغي) له ولغيره (التخلُّق بها).

والمقصود من هذا الباب: بيان ما يجب على القاضي، أو يُسنُّ له أن يأخذ به نفسه وأعوانه من الآداب والقوانين التي تنضبط بها أمورُ القُضاة، وتحفظهم عن الميل والزيغ.

(والخُلُق) بضم اللام (صورته الباطنة) وهي نفسه وأوصافها ومعانيها. والثواب والعقاب يتعلقان بأوصاف الصورة الباطنة أكثر مما يتعلقان بأوصاف الصورة الظاهرة. قال الحافظ ابن حجر(٢): حُسن الخُلُق اختيار الفضائل وترك الرذائل.

(ينبغي) أي: يُسَنُّ (أن يكون) القاضي (قوياً من غير عنف) لئلا يطمع فيه الظالم. والعنف ضد الرفق (ليتناً من غير ضعف) لئلا يهابَهُ صاحب الحق، وظاهر «الفصول»: يجب ذلك.

(حليماً) لثلا يغضب من كلام الخصم، فيمنعَهُ ذلك من الحكم بينهما.

(متأنياً) [لئلا يؤدِّي إلى عَجَلتِهِ](٣).

(ذا فِطنة وتيقُظ) لئلا يُخْدَع من بعض الخصوم على غِرة.

<sup>(</sup>١) في (ذ): (آداب).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (٦/ ٥٧٥).

<sup>(</sup>٣) في (ذ): (لئلا تؤدي عجلتُهُ إلى ما لا ينبغي).

(بصيراً بأحكام الحُكَّام قبله، يخاف الله تعالى ويراقبه، لا يؤتى من غفلة، ولا يُخدع لغِرَّة) لقول على: «لا ينبغي للقاضي أن يكون قاضياً حتى يكون فيه خمس خِصال: عفيف، حليم، عالم بما كان قبله، يستشير ذوي الألباب، لا يخاف في الله لومة لاثم»(١).

(صحيحَ البصر والسمع، عالماً بلغات أهل ولايته) لأن ذلك أمكن في العدل بينهم؛ لأن المترجم قد يُخفي شيئاً من كلام أحدهما.

(عفيفاً) لما تقدم عن على (ورعاً، نزِهاً، بعيداً من الطمع، صدوق اللهجة، لا يَهْزِلُ ولا يمجُن) أي: يمزح؛ لأن ذلك يخلُّ بهيبته.

(ذا رأي ومشورة) لما تقدم عن علي (لكلامه لين إذا قرب، وهيبة إذا أوعد، ووفاء إذا وعد) يقال: وعد في الخير وأوعد في ضده. هذا هو الأصل، وقد يُستعمل كل منهما بمعنى الآخر.

(ولا يكون) القاضي (جَبَّاراً، ولا عَسُوفاً) لأنه لا يحصل المقصود بتوليته، من وصول الحق لمستحقه.

(وله أن ينتهر الخصم إذا التوى) لأن الحاجة داعية إلى ذلك، لإقامة العدل (و)أن (يصيحَ عليه) أي: على الخصم عند التوائه.

(وإن استحقَّ التعزيرَ، عَزَّره بما يرى من أدبٍ) لا يزيد على عشرة أسواط (أو حَبْسٍ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن عبدالبر في الاستذكار (۸۸/۲۳) رقم ٣٣٥٨٣. وجاء من كلام عمر بن عبدالعزيز رحمه الله تعالى: أخرجه ابن سعد (٣٦٩/٥ ـ ٣٧٠)، والبيهقي (١١٠/١٠).

وأخرجه البخاري في الأحكام، باب ١٦، قبل حديث ٧١٦٣ معلقاً، وعبدالرزاق (٢٩٨/٨) رقم ١٥٢٨٦، ووكيع في أخبار القضاة (١/٧٨ ـ ٧٩)، والبيهقي (١/٧٨)، بنحوه.

وإن افتات) الخصم (عليه) أي: على القاضي (بأن يقول) الخصم: (حكمت عليَّ بغير الحقِّ، أو ارتشيت، فله تأديبُه) لأنه يشقّ عليه رفعه إلى غيره، فجاز له تأديبه بنفسه مع أنه حق له (وله) أي: القاضي (أن يعفو) عمَّن افتات عليه؛ لأنه حقَّ له.

(وإن بدأ المُنكِرُ باليمين؛ قَطَعَها) القاضي (عليه، وقال: البينةُ على خصمِكَ) المدعي (فإن عاد) المُنكرُ إلى اليمين (نهره) عن ذلك (فإن عاد) إليه (عزَّره؛ إن رأى) ذلك (وأمثال ذلك مما فيه إساءة الأدب.

وإذا وُلِي) القاضي (في غير بلده، فأراد المسيرَ إليه، استُحِبَّ له أن يبحث عن قوم من أهل ذلك البلد إن وَجد؛ ليسألهم عنه) أي: عن البلد (وعن علمائه، وعدوله، وفضلائه) ليعرف حالهم، حتى يشاور من هو أهل للمشاورة، ويقبل شهادة من هو أهل للعدالة (ويتعرَّف منهم) أي: ممن وجده من أهل ذلك البلد (ما يحتاج إلى معرفته، فإن لم يجد) من يسألُهُ في البلد الذي هو فيه (ولا في طريقه، سأل إذا دخله) ليتعرف حالهم؛ لما تقدم.

(وإذا قَرُبُ) القاضي (منه) أي: من البلد الذي ولي فيه (بعث من يُعلِمهم بقدومه؛ ليَتكَقَّوه، من غير أن يأمرهم بتلقيه) لأن في تلقيه تعظيماً له، وذلك طريق لقبول قوله، ونفوذ أمره.

(ويدخل البلد يوم الاثنين، أو) يوم (الخميس، أو) يوم (السبت) لقوله ﷺ: «بورك لأمتي في سبتها وخميسها»(١) ورُوي أن النبي ﷺ «كان

 <sup>(</sup>١) أورده العجلوني في كشف الخفاء (١/ ٢١٤) وقال: قال ابن الملقن في شرح
 المنهاج، في باب القضاء: لا أصل له.

إذا قدم من سفر قدم يوم الخميس (() (ضحوة) لاستقبال الشهر تفاؤلاً (لابساً أجمل ثيابه) أي: أحسنها؛ لأن الله جميل يحب الجمال (() وقال تعالى: ﴿خذوا زينتكم عند كل مسجد﴾ ((() ؛ لأنها مجامع الناس، وهذا موضع يجتمع فيه ما لا يجتمع في المسجد، فكان أولى بالزينة (وفي «التبصرة»: وكذا أصحابه) أي: يلبسون أحسن ثيابهم. وجزم به في «المنتهى»؛ لأن ذلك أعظم له ولهم في النفوس (وأنَّ جميعَها) أي: الثياب (سود، وإلا فالعمامة) لأنه على «دخل مكَّة وعليه عِمامة حَرَقانيَةٌ (()) أي: سوداء؛ قاله في «الفروع» و«المبدع» (وظاهر كلامهم: غير السواد أولى) للأخبار (()) أي: في البياض.

(ولا يتطيّرُ) أي: يتشاءم (بشيء، وإن تفاءل، فحسنٌ) لأنه على كان يحبُّ الفألَ الحسن، ونهى عن الطّيرَة (٢) (فيأتي) القاضي (الجامع،

<sup>(</sup>۱) لم نقف على من أخرجه بهذا اللفظ، وإنما أخرج البخاري في الجهاد، باب ١٠٣، حديث ٢٩٤٩، عن كعب بن مالك رضي الله عنه، أنه كان يقول: لقلما كان رسول الله يخرج، إذا خرج في سفر إلا يوم الخميس. وأخرج أيضاً حديث ٢٩٥٠، عنه رضي الله عنه: أن النبي على خرج يوم الخميس في غزوة تبوك، وكان يحب أن يخرج يوم الخميس.

 <sup>(</sup>۲) يشير إلى الحديث الذي أخرجه مسلم في الإيمان، حديث ٩١، عن ابن مسعود رضي الله عنه، مرفوعاً: (إن الله جميل يحب الجمال، الكِبر بَطَر الحق وغَمْط الناس).

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف، الآية: ٣١.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة (٥/ ٦٨)، عن عمرو بن حريث، به. وأخرجه مسلم في الحج، حديث ١٣٥٩، والنسائي في الزينة، باب ١٠٨، حديث ٥٣٤٣، والحميدي (٢/ ٢٥٧) حديث ٥٦٦، عن عمرو بن حريث، بنحوه.

<sup>(</sup>٥) انظر ما تقدم (٢/ ١٨٠) تعليق رقم (١)، و(٦/ ٨٦) تعليق رقم (١).

<sup>(</sup>٦) أخرج ابن ماجه في الطب، باب ٤٣، حديث ٣٥٣٦، وابن أبي شيبة (٩/٤٠)، =

(ولْيُقِلُّ) القاضي (من كلامه إلا لحاجةٍ) للخبر (١).

وأحمد (٢/ ٣٣٢)، وابن حبان (الإحسان) (٤٩٠/١٣) رقم ٦١٢١، عن أبي هريرة
 رضي الله عنه قال: كان رسول الله ملي يحب الفأل الحسن ويكره الطيرة.

قال البوصيري في مصباح الزجاجة (٤/ ٧٧): هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات. وأخرج البخاري في الطب، باب ٤٤، حديث ٥٧٤٥ ـ ٥٧٥٥، ومسلم في السلام، حديث ٢٢٢٣، عن أبي هريرة رضي الله عنه، مرفوعاً: «لا طيرة، وخيرها الفأل» قيل: يا رسول الله وما الفأل؟ قال: «الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم».

وأخرج البخاري في الطب، باب ٤٤، ٥٥، حديث ٥٧٥٦، ٥٧٧٦، ومسلم في السلام، حديث ٢٧٢٦ (١١١ ـ ١١٢)، عن أنس رضي الله عنه، مرفوعاً: «لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل الصالح: الكلمة الحسنة، الكلمة الطيبة».

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في الجهاد، باب ١٩٧، حديث ٣٠٨٨، وفي المغازي، باب ٧٩، حديث ٤٤١٨، وفي التفسير، باب ١٨، حديث ٤٦٧٧، ومسلم في صلاة المسافرين، حديث ٢١٦، وفي التوبة، حديث ٢٧٦٩، عن كعب بن مالك رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه (٢/ ٢٧٣) تعليق رقم (٣).

<sup>(</sup>٣) في (ذ): (بالذي).

<sup>(</sup>٤) أخرج البخاري في الأدب، باب ٣١، ٨٥، حديث ٢٠١٩، ٢١٣٥، وفي الرقاق، باب ٢٣، حديث ٢٤٧٦، ومسلم في الإيمان، حديث ٤٨، عن أبي شريح العدوي رضي الله عنه، عن رسول الله ﷺ: قومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فليقل خيراً أو ليصمت.

(ويأمر من يُنادي بيوم جلوسه للحُكم) ليعلم مَن له حاجة، فيقصد الحضور لفصل حاجته (ثم ينصرف) القاضي (إلى منزله الذي أُعِدَّ له) ليستريح من نَصَبِ سفره، ويُعِدَّ أمره، ويُرتِّب نُوَّابه؛ ليكون خروجه على أعدل أحواله.

(وأول ما يبدأ به أن يبعث إلى الحاكم المعزول، فيأخذ منه ديوان المحكم) بكسر الدال، وحُكي فتحها، وهو فارسي مُعرَّب؛ لأنه الأساس الذي يبني عليه (ويلزمه) أي: المعزول (تَسْلِيمُه) أي: ديوان الحُكم (إليه) أي: إلى القاضي المتولِّي؛ لأنه في يد الحاكم بحكم الولاية، وقد صارت إليه، فوجب أن ينتقل ذلك إليه (وهو) أي: الديوان (ما فيه وثائق الناس من المحاضر، وهي نُسَخُ ما ثَبَتَ عند الحاكم، والسِّجلات، وهي نُسَخُ ما حَكمَ به) ويُعرف الآن بالسجل (وليامُرِ) القاضي (كاتباً ثقةً يكتُبُ ما تَسَلَّمه، بمحضر عَدْلين) احتياطاً.

(ثم يخرج) القاضي (يوم الوعد، على أعدل أحواله: غير غضبان، ولا جائع، ولا شبعان، ولا حاقن، ولا مهموم بأمرٍ يشغله عن الفهم، كـ: العطش والفرح الشديدين، والحزنِ الكثير، والهم العظيم، والوجع المؤلم، والنّعاس الذي يغمُرُ القلبَ) ليكون أجمع لقلبه، وأبلغ في تيقُظِه للصواب؛ ولقوله عليه: «لا يقضي القاضي وهو غضبانُ» متفق عليه من حديث أبي بكرة (١)، والباقي بالقياس عليه.

(ويُسَلِّم على من يَمُرُّ به (٢)) من المسلمين (ولو صبياناً، ثم على مَن في مجلسه) لحديث: «إن حقَّ المسلم على المسلم أن يُسَلِّم عليه إذا

<sup>(</sup>١) البخاري في الأحكام، باب ١٣، حديث ٧١٥٨، ومسلم في الأقضية، حديث ١٧١٧.

<sup>(</sup>٢) في «ذ١: اعليه).

لقه»(١).

(ويُصلِّي تحيةَ المسجد، إن كان في مسجد) لقوله ﷺ: "إذا دخل أحدكم المسجد، فلا يجلسُ حتى يركع (٢) ركعتين (٣) (وإلا) أي: وإن لم يكن في مسجد (خُيِّر، والأفضلُ الصلاة) لينال ثوابها.

(ويجلِسُ على بِساطٍ، أو لِبُد، أو غيره، يُفرش له في مجلس حكمه، بسكينةٍ ووَقَارٍ) لأنه أبلغ في هيبته، وأوقع في النفوس، وأعظم لحُرمة الشرع.

(ولا يجلسُ على التُّراب، ولا على حُصْرِ المسجد، لأن ذلك يَدهب بهيبته من أعين الخصوم) لكن قال في «الشرح»: وما ذكر<sup>(3)</sup> من جلوسه على البساط دون تراب وحصير، لم نعلم أنه نُقل عن النبي ﷺ، ولا عن أحد من خُلفائه، والاقتداءُ بهم أولى.

(ويَستعينُ بالله، ويتوكّلُ عليه، ويدعوه سرّاً أن يعصمه من الزَّال، ويوفّقَه للصواب، ولما يُرضِيه من القول والعمل) لأن ذلك مطلوب مطلقاً، ففي وقت الحاجة أولى، والقاضي أشدُّ الناس إليه حاجة.

(ويجعَلُ) القاضي (مَجلِسَه في مكان فَسِيح، كجامع، ويَصُونُه) أي: المسجد (عمَّا يُكره فيه) من لغط ونحوه (أو) يجلس في (فضاء واسع، أو دار واسعة في وسط البلد إن أمكن) ليكون ذلك أوسع على الخصوم، وأقرب إلى العدل.

(ولا يُكرَهُ القضاءُ في الجوامع والمساجد) لحديث كعب بن مالك؛

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه (٤/٤) تعليق رقم (١).

<sup>(</sup>٢) في (ذ): (يصلي) وهو الموافق لرواية البخاري.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخریجه (٢/ ٢٧٣) تعلیق رقم (٢).

<sup>(</sup>٤) في اذا: اوما ذكرها.

متفق عليه (۱)، وروي عن عمر وعثمان وعلي «أنهم كانوا يقضون في المسجد» (۲) وقال مالك (۳): هو السُّنة، والقضاء فيه من أمر الناس القديم. فإن اتفق لأحد من الخصوم مانع من الدخول، كحيض وكُفُر، وكَّل وكيلاً، أو ينتظر حتى يخرج فيحاكم إليه.

(ولا يتخذ) القاضي (في مجلس الحكم حاجباً ولا بوَّاباً، ندباً، بلا عُذر) لقول النبي ﷺ: «ما من إمام، أو والِ يغلق بابه دون ذوي الحاجة والخلّة والمسكنة إلا أغلق الله أبواب السماء دون خَلّته وحاجته (٤) ومسكنته إسناده ثقات؛ رواه أحمد والترمذي وقال: غريب (٥)؛ ولأن

<sup>(</sup>۱) أخرج البخاري في الصلاة، باب ۷۱، ۸۳، حديث ٤٥١، ٤٧١، وفي الخصومات، باب ٤، ٩، حديث ٢٤١٨، وفي الصلح، باب ١٠، ١٤، حديث ٢٤١٦، ٢٧٠، وباب ٤، ٩، حديث ٢٤١٨، وفي الصلح، باب ١٥، ١٤، حديث ٢٤١٨، و٠٠٠ و٠٠٠ ومسلم في المساقاة، حديث ١٥٥٨، عن كعب بن مالك رضي الله عنه، أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له عليه في المسجد، فارتفعت أصواتهماحتى سمعها رسول الله وهو في بيته، فخرج إليهما، حتى كشف سِجْف حجرته، فنادى: يا كعب، قال: لبيك يا رسول الله، قال: قضع من دينك هذاً. وأوماً إليه: أي الشطر، قال: لقد فعلت يا رسول الله، قال: قم فاقضه.

 <sup>(</sup>۲) لم نقف على من رواه مسنداً بهذا اللفظ، ولكن تقدم (۱۳/۱٤) تعليق رقم (۲) عن
 عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أنه أتي برجل في حد فقال: أخرجاه من المسجد، ثم
 اضرباه.

وتقدم أيضاً (١٣/١٤) تعليق (٣) عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أن رجلاً جاء إلى على فساره، فقال: يا قنبر، أخرجه من المسجد، فأقم عليه الحد.

<sup>(</sup>٣) المدونة (٥/ ١٤٤).

<sup>(</sup>٤) في (ذ): (دون حاجته وخلته).

<sup>(</sup>ه) أحمد (٤/ ٢٣١) و(٣٩/ ٢٥٤، حديث ٨٢، الملحق المستدرك من مسند الأنصار، طبعة مؤسسة الرسالة)، والترمذي في الأحكام، باب ٢، حديث ١٣٣٢. وأخرجه \_ أيضاً \_ عبد بن حميد (١/ ٢٥٨) حديث ٢٨٦، ووكيع في أخبار القضاة (١/ ٧٥)، وأبو يعلى (٣/ ١٣٤ – ١٣٥) حديث ١٥٦٥ \_ ١٥٦٦، والخلال في السنة (٢/ ٤٤٩)=

# الحاجب ربما قَدَّمَ المتأخر، وأخَّرَ المتقدِّم لغرضٍ له.

= حديث ٦٩٥، وابن قانع في معجم الصحابة (١٩٨/٢)، والحاكم (٩٤/٤)، والبيهقي في شعب الإيمان (٢/ ٢٢) حديث ٧٣٨٦ ـ ٧٣٨٧، وابن الأثير في أسد الغابة (٤/ ٢٧٠)، من طريق علي بن الحكم البناني، عن أبي الحسن، عن عمرو بن مرة الجهني رضى الله عنه.

قال الترمذي: حديث غريب. وصححه الحاكم. ووافقه الذهبي. وقال الحافظ في الفتح (١٣٣/١٣): سنده جيد. وذكره السيوطي في الجامع الصغير (٩٨/٥ مع الفيض)، ورمز لحسنه.

قلنا: في سنده أبو الحسن، وهو الجزري، قال فيه الذهبي في ميزان الاعتدال (٤/٥١٥): تفرد عنه علي بن الحكم. وقال الحافظ في التقريب (٢٠١٨): مجهول. لكن تابعه القاسم بن مخيمرة: أخرجه أبو داود في الخراج والإمارة، باب ٢١، حديث ٢٩٤٨، والترمذي في الأحكام، باب ٢، حديث ١٣٣٣، وفي العلل الكبير ص/ ١٩٩٩، حديث ٣٥٣، وابن سعد (٧/ ٤٣٧)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٤/ ٢٩٢) حديث ٢٣١٧، والدولابي في الأسماء والكنى (١/ ٤٥)، وابن خزيمة كما في إتحاف المهرة (٤/ ٣٧١) حديث ١٧٨٤، والطبراني في الكبير (٢٢/ ٣٣١) حديث ٢٣٨، وفي مسند الشاميين (١/ ٣١١) حديث ٤٠٤١، والحاكم (٤/ ٣٩)، والبيهقي (١/ ١١٠)، وفي شعب الإيمان (٢/ ٢١) حديث ٢٨٨، من طريق يزيد بن أبي مريم، أن القاسم بن مخيمرة أخبره، أن أبا مريم الأزدي أخبره، قال: دخلت على معاوية، فقال: ما أنعمنا بك أبا فلان \_ وهي كلمة تقولها العرب \_ فقلت: حديثاً سمعته، أخبرك به، سمعت رسول الله علي يقول: من ولاه الله عز وجل شيئاً من حاجته وخلته وفقره، احتجب الله عنه دون حاجته وخلته وفقره، احتجب الله عنه دون حاجته وخلته ونقرهم، احتجب الله عنه دون حاجته وخلته ونقرهم، احتجب الله عنه دون

قال الحاكم: إسناده صحيح. ووافقه الذهبي.

قال الترمذي: أبو مريم هو عمرو بن مرة الجهني. وجعلهما الحاكم اثنين، وكذا الذهبي في تجريد أسماء الصحابة (٢٠١/٢) رقم ٢٣٢٢ ـ ٢٣٢٣. ورجحه الحافظ في الإصابة (١٩/١٢) وعلله بقوله: فإن سند الحديثين مختلف، وكذا سياق المتن، وقد جزم غير واحد بأنه غيره.

(وفي «الأحكام السلطانية»(١): ليس له تأخير الحضور(٢) إذا تنازعوا إليه بلا عُذر) لما فيه من الضَّرر (ولا له) أي: القاضي (أن يحتجب إلا في أوقات الاستراحة) لأنها ليست وقتاً للحكومة.

(ويَعْرِض القصص) ليقضي حوائج أصحابها (فيبدأ بالأولِ فالأولِ) كما لو سبقوا إلى مباح.

(ويكون له من يُرتِّبُ الناسَ إذا كَثُرُوا، فيكتبُ الأولَ فالأولَ) ليعلم السابق (ويجب تقديم السابق على غيره) كالسبق إلى مُباح<sup>(٣)</sup>.

(فإذا حكم بينه وبين خصمه، فقال: لي دعوى أخرى، لم تُسمَع منه، ويقول له: الجلس، إذا لم يبق أحدٌ من الحاضرينَ، نظرتُ في دعواكَ الأخرى، إن أمكن) لئلا يستوعب المجلس بدعاويه، فيضر بغيره؛ ولأنه مسبوق بالنسبة إلى الثانية، لأن الذي يليه سبقه بالنسبة إلى الدعوى الثانية.

(فإذا فرغ الكلُّ) من دعاويهم (فقال الأخيرُ بعد فصل حكومته: لي دعوى أخرى، لم تُسمَع منه حتى تُسمع دعوى الأولِ الثانية) لسبقه (ثم تُسمع دعواه) لعدم المعارض.

(وإن ادعى المُدَّعَى عليه على المُدَّعي، حَكَمَ بينهما؛ لأننا إنما نعتبر الأولَ فالأولَ في المُدَّعِي، لا في المُدَّعَى عليه، وإذا تقدَّم الثاني) الذي (٤) جاء ثانياً (فادَّعى على المُدَّعِي الأولِ، والمُدَّعَى عليه الأول، حَكَمَ بينهما) كما لو ادَّعى على غيرهما.

<sup>(</sup>۱) ص/۷۳.

<sup>(</sup>٢) في (ذ) والأحكام السلطانية: (الخصوم).

<sup>(</sup>٣) في (٤٠: «المباح).

<sup>(</sup>٤) في ددًا: دأى الذي ا.

(وإن حضر اثنان) مدعيان (أو جماعة، دفعة واحدة) وتشاخُوا (أقرع بينهم، فَقدَّم من خرجت له القُرعة) لأنها مشروعة للترجيح في غير هذا الموضع، فكذا هنا. وفي «المحرر» و«الوجيز»: يقدم المسافر المرتحل. زاد في «الرعاية»: والمرأة في حكومات يسيرة. قال في «المبدع»: لكن لو قدَّم المتأخر أو عكس، صَحَّ قضاؤه مع الكراهة، انتهى. ومقتضى كلام المصنف أنه يحرم.

وإن ادَّعَى كلُّ منهم أنه حضر قبل الآخر ليدَّعي عليه، فهل يُقدِّم الحاكم من شاء منهما، أو يصرفهما حتى يتفقا، أو يُقرع بينهما، أو يحلِّف كل منهما الآخر؟ فيه أوجه، والاعتبار بسبق المُدَّعي.

(وإن كَثُرُ عدَدُهم) أي: المدعين الذين جاؤوا دفعة واحدة (كتب أسماءَهم في رِقَاع، وتَرَكها بين يديه، ومَدَّ يده فأخَذَ رُقعةً رُقعةً، واحدة بعد أخرى) أي: كلما انتهت خصومة صاحب رقعة، أخذ أخرى<sup>(۱)</sup>، فأنهى حكومة صاحبها (و)يأخذ أخرى فَـ (يقدِّم صاحبها حسب ما يتفق) إلى أن ينتهوا؛ لأنه لا مرجِّح هنا إلا القُرعة، وهذه (۲) أسهل طرقها.

## فصل

(ويلزمه) أي: القاضي (العدلُ بين الخصمين في لَحْظِهِ، ولَفْظه، ومجلسه، والدخولِ عليه) لما روى عمرو<sup>(٣)</sup> بن شَبَّةَ في كتاب «قضاة

<sup>(</sup>١) في (ذ): ﴿ الأَخْرَى ١.

<sup>(</sup>٢) في احا واذا: اوهذا!.

 <sup>(</sup>٣) اعمرو، كذا في الأصول! وصوابه: اعمر، وهو عمر بن شبّة بن عبيدة بن زيد بن رائطة النميري، أبو زيد بن أبي معاذ البصري النحوي الأخباري، نزيل بغداد، كان صاحب أدب وشعر وأخبار ومعرفة بأيام الناس، مات سنة ٢٦٢هـ رحمه الله تعالى. =

البصرة عن أم سلمة أن النبي على قال: «مَن ابتلي بالقضاء بين المسلمين، فليعدل بينهم في لفظه، وإشارته، ومقعده، ولا يرفعن صوته على أحد الخصمين ولا يرفعه على الآخر (١)؛ ولأنه إذا ميّز أحد الخصمين عن (٢) الآخر، حصر وانكسر، وربما لم يفهم حجته، فيؤدي إلى ظلمه.

(إلا أن يكون أحدهما كافراً، فيقدِّمَ المسلمَ عليه في الدخول، ويرفَعَه في الجلوس) لقوله تعالى: ﴿أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا يستوون﴾ (٣)؛ ولقول عليِّ لشُريح: لو كان خصمي مسلماً لجلستُ معه بين يديك، ولكن سمعتُ رسول الله ﷺ قال: «لا تساووهم في الجلوس، (٤) قال في «المبدع»: وإسناده ضعيف.

(أو يأذن له) أي: لِلقَاضي (أحدُ الخصمين في رَفْعِ الخَصْم الآخر عليه في المجلس، فيجوز) له رفعه؛ لإسقاط خصمه حقه بإذنه فيه (وإذا

<sup>=</sup> تهذيب الكمال (۲۱/ ۳۸۹\_۳۸۹).

<sup>(</sup>۱) كتاب قضاة البصرة لابن شبّة لم يُطبع. وأخرجه \_ أيضاً \_ وكيع في أخبار القضاة (١/ ٣١)، وأبو يعلى (١٠/ ٢٦٤، ٢٦١/ ٣٥٦) حديث ٢٥٨٦، ١٩٢٤، والطبراني في الكبيسر (٣١/ ٢٨٤ \_ ٢٨٥، ٢٨٥) حديث ٢٢٢ \_ ٣٢٣، ٩٢٣، والدارقطني (٤/ ٢٠٥)، والبيهقي (١٠/ ١٣٥) وضعفه. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ٢٠٥): فيه عباد بن كثير الثقفي، وهو متروك. وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (١٩٧/٤): في إسناده عباد بن كثير، وهو ضعيف. وذكره السيوطي في الجامع الصغير (٢/ ٢١ مع الفيض) ورمز لضعفه.

<sup>(</sup>٢) في (ذ): (على).

<sup>(</sup>٣) سورة السجدة، الآية: ١٨.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن القاص في أدب القاضي (١/١٧ ـ ١٦٨) حديث ١١٧، وأبو نعيم في الحلية (١/١٣٦)، والبيهةي (١/١٣٦)، وضعفه. انظر: التلخيص الحبير (١٩٣/٤).

سَلَّم عليه أحدُهما، رَدَّ عليه) السلام (ولا ينتظر) بالرد (سلام الثاني) لوجوب رَدِّ السلام؛ لعموم الأخبار (١١).

(وله) أي: القاضي (القيامُ السائغُ) كالقيامِ لعالمِ ووالدِ ونحوهما، فيقوم للخصمين، فإن قام لأحدهما، لزمه القيامُ للآخر؛ للعدل (و)له (تَرْكُه) أي: ترك القيام لهما؛ لأنه أبلغ في الهيبة.

(ويحرم عليه مسارَّة أحدهما) لما فيه من كُسُرِ قلب صاحبه، وربما أضعفه ذلك عن إقامة حجته.

(و) يحرم عليه (تلقينه) لأحدهما (حُجته) لأن عليه أن يعدل بينهما؛ ولما فيه من الضَّرر على صاحبه.

(و) يحرم عليه (تضييفه) أي: تضييف أحد الخصمين (إلا أن يُضيف خصمَه معه) لما رُوي عن علي أنه نزل به رَجُلٌ فقال: ألكَ خصمٌ؟ قال: نعم، قال: تحوَّلُ عنَّا، فإني سمعتُ رسول الله عليه يقول: "لا تُضيّفوا أحد الخصمين إلا ومعه خصمه" (٢).

<sup>(</sup>۱) منها ما رواه البخاري في الجنائز، باب ۲، حديث ۱۲٤٠، ومسلم في السلام، حديث ۲۱۲۲، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله على يقول: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس.

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبدالرزاق (٨/ ٣٠٠) حديث ١٥٢٩١، وإسحاق بن راهويه في مسنده كما في المطالب العالية (١/ ١٧٧) حديث ٢١٨١، والدارقطني في المؤتلف (١/ ٤٤٢)، والبيهقي (١/ ١٩٣١). قال الحافظ في التلخيص الحبير (١٩٣/٤): إسناده ضعيف منقطع. وأخرجه الطبراني في الأوسط (١٩/٤٥) حديث ٣٩٣٤، والبيهقي (١٣٧/١) بلفظ: ونهى النبي على أن يضيف أحد الخصمين دون الآخر، دون ذكر قصة الضيافة. وفي سنده القاسم بن غصن، قال الحافظ في التلخيص الحبير: القاسم ابن غصن مضعف.

(و) يحرم أيضاً (تعليمُه كيف يدَّعي) لما فيه من الإعانة على خصمه، وكسر قلبه (إذا لم يَلْزَم ذِكْرُه، فإن لَزِمَ، كشَرْطِ عقدٍ، أو سببِ) إرثٍ (ونحوه) مما تتوقف عليه صحة الدعوى، كوصف سرقة أو قتل (ولم يذكره المُدَّعي، فله) أي: القاضي (أن يسأل) عنه (ليحترز عنه) ويحرره؛ لتوقف الحكم عليه.

(وله) أي: القاضي (أن يشفع إلى خصمه؛ ليُنظِرَه) بالدَّين (أو يضع عنه، وله أن يَزِن عنه، ويكون) ذلك (بعد انقضاء الحكم) لأن في ذلك نفعاً لخصمه؛ ولأن معاذاً «أتى النبي على فكلمه ليكلِّم غرماءه، فلو تركوا لأحد، لتركوا معاذاً، لأجل رسول الله على رواه سعيد (۱). قال في «المبدع»: مرسل جيد. ونقل حنبل (۲): أن كعب بن مالك «تقاضى ابن أبي حدرد دَيناً عليه، وأشار النبي على إلى كعب أن ضع الشطر من دَينك، قال: قد فعلتُ، قال النبي على: قُمْ فأعطِهِ (۳) قال أحمد: هذا حكم من النبي على .

(وينبغي) للقاضي (أن يُخْضِرَ مجلِسَه الفقهاءَ من كُلِّ مذهبِ إن أمكن، يُشاوِرُهم فيما أشكل عليه) وإذا حدثت حادثة، سألهم عنها، ليذكروا أدلتهم فيها، وجوابهم عنها؛ فإنه أسرع إلى اجتهاده، وأقرب إلى صوابه (فإن حكم باجتهاده، فليس لأحدٍ منهم الاعتراض عليه) لأن في ذلك افتياتاً عليه (وإن خالف اجتهاده، إلا أن يحكم بما يخالف نصّاً) من

<sup>(</sup>۱) لم نقف عليه في المطبوع من سننه، وقد أخرجه أبو داود في المراسيل ص/١٦٢، حديث ١٧١، عن عبدالرحمن بن كعب بن مالك، مرسلاً، وقد تقدم تخريجه (٨/ ٣٣٢) تعليق رقم (١).

<sup>(</sup>٢) انظر: الفروع (٦/ ٤٤٤).

<sup>(</sup>٣) تقدم تخریجه (۱۵/ ۷۲) تعلیق رقم (۱).

كتاب أو سنَّة، وظاهره: ولو آحاداً كما يأتي (أو إجماعاً) لوجوب إنكاره، ونقض حكمه به.

(ويشاور) القاضي (الموافقين والمخالفين) من الفقهاء (ويسألهم عن حُجَجِهم لاستخراج الأدلة، وتعرف (١) الحق بالاجتهاد، قال) الإمام (أحمد) رضي الله عنه (٢): لما ولي سعد بن إبراهيم قضاء المدينة، كان يجلس بين القاسم وسالم يشاورهما، وولي محارب بن دِثار قضاء الكوفة، فكان يجلس بين الحكم وحماد يشاورهما (ما أحسنه لو فعله الحكم يشارون وينظرون) قال الله تعالى: ﴿وشاورهم في الأمر﴾ (٣) (فإن اتضح له الحكم) حكم فوراً (وإلا أخره) أي: الحكم حتى يتضح له الحق، فيحكم به؛ لما فيه من القضاء بالجهل (فلو حكم ولم يجتهد، فأصاب الحق، لم يصح) حكمه.

(ويحرم عليه) إن كان مجتهداً (تقليد غيره، وإن كان أعلم منه) لأن المجتهد لا يجوز له التقليد، نقل ابن الحكم: عليه أن يجتهد (٤). قال عمر: «والله ما يدري عمر أصاب الحق أم أخطأ» (٥) ولو كان حكم بحكم عن رسول الله على لم يقل هذا. ونقل أبو الحارث: لا تقلد أمرك أحداً، وعليك بالأثر (٢). وقال للفضل بن زياد: لا تُقلّد دينك الرجال؛ فإنهم لن

<sup>(</sup>١) في (ذ): (ولتعرّف).

<sup>(</sup>٢) مسائل صالح (٢/ ٩٥، ٣/ ١٥٥) رقم ٦٤٨، ١٥٤٩.

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران، الآية: ١٥٩.

<sup>(</sup>٤) انظر: الفروع (٦/ ٤٤٥).

<sup>(</sup>٥) انظر: العدة في أصول الفقه (٥/ ١٥٤٣ ـ ١٥٤٣)، والتمهيد في أصول الفقه (٣٢٠/٤).

 <sup>(</sup>٦) انظر: العدة في أصول الفقه (٤/ ١٢٢٩)، ومسائل أبي داود ص/ ٣٦٩، رقم
 ١٧٩٣.

يسلموا أن يغلطوا(١).

(ويحرم القضاء وهو غضبان كثيراً) لخبر أبي بكرة، أن النبي على قال: «لا يقضينَ حاكم بين اثنين وهو غضبان» متفق عليه (٢)؛ ولأنه ربما حَمَله الغضبُ على الجور في الحكم (أو) وهو (حاقن (٣)، أو حاقب (٤)، أو في شِدّة جوع، أو عطش، أو هَمَّ، أو غَمَّ، أو وَجَع، أو نُعاس، أو برد مؤلم، أو حرِّ مزعج، أو توقان جماع، أو شدة مرض، أو خوف، أو فرح غالب، أو ملل، أو كسل، ونحوه) كحزن، قياساً على الغضب؛ لأنه يمنع حضور القلب، واستيفاء الفِكر، الذي يتوصل به إلى إصابة الحق في الغالب، فهو في معنى الغضب.

(فإن خالف) القاضي (وحَكَم) في حال من تلك الأحوال (فوافق الحقّ؛ نَفَذَ) حكمه؛ خلافاً للقاضي، قال: لأن النهي يقتضي فساد المنهي عنه. وكان للنبي على القضاء مع ذلك؛ لأنه لا يجوز عليه غَلَط يُقَرُّ عليه، لا قولاً ولا فعلاً في حكم. وتقدم في الخصائص(٥).

(ويحرم) على القاضي (قَبوله رشوة) بتثليث الراء؛ لحديث ابن عمر (٢٠): «لعن رسول الله ﷺ الراشي والمرتشي» (٧) قال الترمذي: حسن

<sup>(</sup>١) انظر: العدة في أصول الفقه (٤/ ١٢٢٩ ـ ١٢٣٠).

<sup>(</sup>٢) البخاري في الأحكام، باب ١٣، حديث ٧١٥٨، ومسلم في الأقضية، حديث

<sup>(</sup>٣) حَقَن الرجل بوله: حَبَّسه وجمعه، فهو حاقن. المصباح المنير (٢/ ١٤٤) مادة (حقن).

<sup>(</sup>٤) الحاقب: الذي احتبس غائطه. المصباح المنير (١/١٩٧) مادة (حقب).

<sup>.(17/11) (0)</sup> 

 <sup>(</sup>٦) كذا في الأصول «ابن عمر» والصواب «ابن عمرو» كما في المصادر المخرجة لهذا الحديث.

<sup>(</sup>٧) أخرجه أبو داود في الأقضية، باب ٤، حديث ٣٥٨٠، والترمذي في الأحكام، باب=

صحيح. ورواه أبو بكر في «زاد المسافر» وزاد: «والرائش»(١) وهو: السفير بينهما (وهي) أي: الرشوة (ما يعطى بعد طلبه) لها.

(ويحرم بذلها من الراشي ليحكم له بباطلٍ، أو يدفع عنه حقّاً. وإن رشاه ليدفع) عنه (ظلمه، ويجريه على واجبه، فلا بأس به في

(۱) أبو بكر هو غلام الخلال وتقدم التعريف به (۱/ ۲۱۹) تعليق رقم (۲)، وكتابه فزاد المسافر، لم يطبع.

وأخرجه \_ أيضاً \_ ابن أبي شيبة (٢/ ٥٤٩)، وأحمد (٢٧٩/٥)، والبزار «كشف الأستار» (٢/ ٢٧٩) حديث ١٣٥٣، ووكيع في أخبار القضاة (٢/ ٤٩)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٣٣٢/ ١٤١) حديث ٥٦٥٥ \_ ٢٥٦٥، والطبراني في الكبير (٢/ ٤٩) حديث ١٤١٥، والحاكم (٢/ ٤٩)، والمرزي في تهذيب الكمال (٢٨٥ /٣٣)، عن ثوبان رضى الله عنه.

قال البزار: قوله: «الرائش» لا نعلمها إلا من هذا الطريق، وإنما يرويه ليث بن أبي سليم عن أبي زرعة، عن أبي إدريس، وقد أدخل ذؤاد بن عُلْبَة بينه وبين أبي زرعة رجلاً، فذكره عن أبي الخطاب، وأبو الخطاب، فليس بالمعروف، إلا أنه قد روى عنه ليث غير حديث.

وقال المنذري في الترغيب والترهيب (٣/ ١٢١): فيه أبو الخطاب، لا يُعرف. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ١٩٩): فيه أبو الخطاب، وهو مجهول.

٩، حديث ١٣٣٧، وابن ماجه في الأحكام، باب ٢، حديث ٢٣١٦، والطيالسي ص/ ٣٠٠، حديث ٢٢٧٦، وعبدالرزاق (٨/٨٤) حديث ١٤٦٩، وابن أبي شيبة (٢/٩٥ ـ ٥٥٠، ٥٨٥)، وأحمد (٢/١٦، ١٩٠، ١٩٠، ١٩١)، ووكيع في أخبار القضاة (٢/٤١)، وابن الجارود (٢/١٧) حديث ٥٨٦، والبغوي في الجعديات (٢/ ٩٩١) حديث ٢٨٦٤، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (١٤/ ٣٣٤) حديث ٥٦٥٧ ـ ٥٦٥٥ وابن حبان «الإحسان» (١١/ ٣٩٠) حديث ٧٠٠٥، والطبراني في الأوسط (٣/ ٢٩) حديث ٢٠٤٧، وفي الصغير (١/٨١)، والحاكم (١٠/٢١ ـ ١٠٢١)، والبيهتي في شعب الإيمان (٤/ ٣٩٠) حديث ٢٠٥٠، والبغوي في شرح السنة (١/ ٨٧)، حديث ٢٠٤٧) عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما.
 قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي.

حَقِّه) قال عطاء (١) وجابر بن زيد (١) والحسن (٢): لا بأس أن يُصانع عن نفسه؛ ولأنه يستفيد ماله، كما يستفيد الرجل أسيره.

(ويحرم قبوله) أي: القاضي (هدية) لما روى أبو سعيد (٣) قال: «بعث النبيُّ على الصدقة، فقال: «بعث النبيُّ على الضدقة، فقال الله الكم وهذا أهدي إلي، فقام النبيُّ على فحمِدَ الله وأثنى عليه، ثم قال: ما بال العامل نبعثه فيجيء فيقول: هذا لكم، وهذا أُهدِي إلي؟ ألا جلس في بيت أبيه فينظر أيُهدَى إليه أم لا؟ والذي نفسُ محمدِ بيده، لا نبعث أحداً منكم فيأخذ شيئاً، إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته، إن كان بعيراً له رُغاء، أو بقرة لها خُوار، أو شاة تَيعَر، ثم رفع يديه حتى رأيت عفرة إبطيه، فقال: اللهم [هل] بلغت؟ ثلاثاً متفق عليه (٥). وقال كعب الأحبار: قرأت فيما أنزل الله على أنبيائه: الهدية تفقاً عين الحكم (٢).

(بخلاف مُفْتِ) فلا يحرم عليه قَبول الهدية (وتقدم (٧) في الباب قبله) مفصًلاً.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/٥٥٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٥٥٨).

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصول، وصوابه: أبو حميد الساعدي رضي الله عنه، كما في مصادر التخريج.

<sup>(</sup>٤) زيادة من الصحيحين.

<sup>(</sup>٥) البخاري في الهبة، باب ١٧، حديث ٢٥٩٧، وفي الأيمان، باب ٣، حديث ٦٦٣٦، وفي الأحكام، باب ٢٤، حديث ٢١٧٤، عن أبى حميد الساعدي رضى الله عنه.

 <sup>(</sup>٦) ذكره الجاحظ في البيان والتبيين (٢٩١/٢)، وأخرجه وكيع في أخبار القضاة
 (١/ ٥٥)، عن أبي إسحاق السبيعي، بلفظ: مكتوب في الحكمة: الرشوة تعور عين
 الحكيم.

<sup>.(</sup>EV/10) (V)

(وهي) أي: الهدية (الدفع إليه ابتداء) من غير طلب (وظاهره) أنه يحرم على القاضي قبوله الهدية (ولو كان) القاضي (في غير عمله) لعموم الخبر.

(إلا ممن كان يُهدي إليه قبل ولايته إن لم يكن له) أي: المُهدي (حكومة) لأن التُّهمة منتفية؛ لأن المنع إنما كان (١) من أجل الاستمالة، أو من أجل الحكومة، وكلاهما مُنتفِ.

(أو) كانت الهدية (من ذي (٢) رَحِمٍ محرم منه) أي: من الحاكم (لأنه لا يصح أن يحكم له) هذا واضح في عمودي نسبه، دون من عداهم من أقاربه، مع أنه يحتمل أن يهدي لئلا يحكم عليه. قال القاضي في «الجامع الصغير»: لا ينبغي أن يقبل هدية إلا من صديق كان يلاطفه، أو ذي رَحِم محرم منه، بعد ألا يكون له خصم.

(وردُها) أي: رَدُّ القاضي الهدية حيث جاز له أخذها (أولى) لأنه لا يأمن أن يكون لحكومة منتظرة.

(واستعارته) أي: القاضي (من غيره كالهدية؛ لأن المنافع كالأعيان، ومثله لو خَتَنَ) القاضي (ولدَه ونحوَه، فأهْدِيَ له، ولو قلنا: إنها للولَدِ؛ لأن ذلك وسيلةٌ إلى الرِّشوة. فإن تُصدِّقَ عليه، فالأولى أنه كالهديَّة) على التفصيل السابق، وفي «الفنون»: له أخذ الصدقة.

(وإن قَبِلَ) الرشوة أو الهدية (حيث حَرُمَ القَبول، وَجَبَ رَدُها إلى صاحبها، كمقبوضٍ بعقدٍ فاسدٍ) وقيل: تؤخذ لبيت المال؛ لخبر ابن

<sup>(</sup>١) في اذا: ايكونا.

<sup>(</sup>٢) في اذا: اذويا.

اللُّتَبيّة (١) (وقال الشيخ (٢) في من تاب: إن علم صاحبه، دفعه إليه، وإلا؛ دفعه في مصالح المسلمين. انتهى.

وتقدم (٣) لو بقيت في يده غصوب لا يعرف أربابها) يدفعها للحاكم، أو يتصدَّق بها عن أربابها مضمونة.

(فإن أهدَى لمن يشفع له عند السلطان ونحوه) من أرباب الولايات (لم يجز) للشافع (أخذُها) ليشفع له أن يرفع عنه مظلمة، أو يوصل إليه حقّه، أو يوليه ولاية يستحقها، أو يستخدمه في الجند المقاتلة وهو مستحق لذلك.

ويجوز للمُهدي أن يبذل في ذلك ما يتوصل به إلى أخذ حقّه، أو دفع الظلم عنه، وهو المنقول عن السلف والأئمة الأكابر، وفيه حديث مرفوع؛ رواه أبو داود وغيره (٤)؛ قاله في «الاختيارات» (٥).

<sup>(</sup>١) تقدم تخریجه (۱٥/ ۸۲) تعلیق رقم (٥).

<sup>(</sup>۲) انظر: مجموع الفتاوي (۲۸ ۲۸۳ – ۲۸۶) و (۲۹ ۲۲۲ – ۲۲۳).

<sup>(</sup>Y) (P/APY).

<sup>(</sup>٤) أخرج أبو داود في البيوع، باب ٨٤، حديث ٣٥٤١، وأحمد (٥/ ٢٦١)، والروياني في مسنده (٢/ ٢٨٩) حديث في مسنده (٢/ ٢٨٩) حديث ١٢٢٨، والطبراني في الكبير (٨/ ٢١١، ٢٣٨) حديث وي مسنده (٢٩٩٧، عن القاسم، عن أبي أمامة رضي الله عنه، عن رسول الله عنه قال: دمن شفع لأخيه بشفاعة، فأهدى له هدية عليها فقبلها، فقد أتى باباً عظيماً من أبواب الرباء. قال المنذري في مختصر سنن أبي داود (١٨٩/٥): القاسم هو ابن عبدالرحمن، أبو عبدالرحمن الأموي مولاهم، الشامي، وفيه مقال. وقال ابن حجر في بلوغ المرام، حديث ٢٨٦: في إسناده مقال. وقال ابن عبدالهادي في المحرر ص/ ٢١٦: القاسم مختلف فيه، والترمذي يصحح حديثه.

<sup>(</sup>٥) ص/ ٥٢٧ ـ ٢٦٦.

(ونصَّ) الإمام (أحمد (١) في من عنده وديعة فأداها، فأهديت إليه هدية، أنه لا يقبلها إلا بنيَّة المكافأة، وحكم الهدية عند سائر الأمانات حكم الوديعة) ومثله دَفْع رَبِّ اللَّقطة لواجدها عند رَدَّها إليه شيئاً منها، وتقدم (١) في الجعالة.

(ويُكره له) أي: للقاضي أن يتولَّى البيعَ والشراءَ بنفسه، خصوصاً بمجلس حكمه؛ لأنه يُعرف فَيُحابى، فيكون كالهدية؛ ولأن ذلك يشغله عن أمور المسلمين. و(لا) يُكره (لمُفْتِ ولو في مجلس فتواه أن يتولَّى البيعَ والشِّراء بنفسه) لأنه لا يُكره له قَبول الهدية، فلا يضرُّه أن يُحابى.

(ويُستحبُّ) للقاضي (أن يوكُل في ذلك) أي: في البيع والشراء (مَن لا يُعرَفُ أنه وكيلُه) لأنه أنفى للتُّهمة، فإن تعذَّر ذلك أو شَقَّ جاز؛ لقضية أبى بكر رضى الله عنه (٣).

(وله) أي: القاضي (عيادة المرضى، وشهادة الجنائز، وزيارة الأهل والصالحين والإخوان، وتوديع الغازي والحاج، ما لم يشغَلُه عن الحكم) لأن ذلك قُربة وطاعة، وقد وَعَدَ الشرعُ على ذلك أجراً عظيماً، فيدخل القاضي في ذلك.

(فإن شَغَله) ذلك عن الحكم (فليس له ذلك) لأن اشتغاله بالفصل بين الخصوم، ومباشرة الحكم أولى.

(وله حضور بعض) ذلك (دون بعض) لأن هذا يفعله لنفع نفسه،

<sup>(</sup>١) انظر: قواعد ابن رجب ص/ ٣٢٢، القاعدة الخمسون بعد المائة.

<sup>(</sup>Y) (P/PY3\_YA3).

 <sup>(</sup>٣) أخرج ابن سعد في الطبقات (٣/ ١٨٥)، عن حميد بن هلال، أن أبا بكر رضي الله عنه، لما استخلف، راح إلى السوق يحمل أبراداً له، وقال: لا تغروني من عيالي.

بخلاف الولائم.

(وله حضورُ الولائم) كغيره؛ لأنه ﷺ أمر بحضورها (١) (فإن كثرت) الولائم (تَرَكَها) كلها (واعتذر إليهم) وسألهم التحليل؛ لئلا يشتغل بذلك عن الحكم الذي هو فرض عين.

(ولا يُجيب بعضاً دون بعض) لأن ذلك كَسْر لقلب من لم يجبه (٢) (إلا أن يختصَّ بعضها بعُذْرٍ يمنعه، مثل أن يكون في إحداهما مُنكر، أو في مكان بعيد، أو يشتغل بها زمناً طويلاً، والأخرى بخلافها، فله الإجابة إليها، لظهور عذره) وذكر أبو الخطاب: يُكره مسارعته إلى غير وليمة عُرس. وذكر القاضي: أنه يُستحبُّ له حضور غير وليمة عرس، والمراد غير مأتم، فَيُكره. ولو تَضَيَّفَ رجلاً، فظاهر كلامهم: يجوز؛ قاله في «المبدع».

(ويوصي الوكلاء والأعوان على بابه بالرفق بالخصوم، وقلّة الطّمَع) تنبيها لهم على الفعل الجميل اللائق بمجالس الحكام والقضاة.

(ويجتهد) القاضي (أن يكونوا) أي: الوكلاء والأعوان (شيوخاً أو كهولاً، من أهل الدِّين والعِفَّة والصيانة) لأن في ضِدِّ ذلك ضرراً بالناس، والكهول والشيوخ أولى من غيرهم؛ لأن الحاكم يأتيه النساء، وفي اجتماع الشباب بهن ضرر.

(ويتخذ حَبْساً؛ لأنه قد يحتاج إليه لتأديب، واستيفاء حَقّ، واحتفاظ ممن عليه قصاص، ونحوه.

ويتخذ أصحاب مسائلَ يتعرَّفُ بهم أحوالَ من جَهِلَ عدالته من

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه (۱۰/۱۲) تعلیق رقم (۳).

<sup>(</sup>٢) في اذا: امن لا يجيبها.

الشهود) لدعاء الحاجة إلى ذلك (ويجب أن يكونوا عدولاً) لأن خبر الفاسق غير مقبول (بُرآء من الشّحناء) أي: العداوة (بُعداء من العصبيّة في نسب أو مذهب) لئلا يحملهم ذلك على كتمان الحق (ولا يسألوا) عن شاهد (عدوّاً ولا صديقاً) له؛ لأنه مُتّهم (ويأتي بعضُه في الباب بعده.

ويُستحبُّ له اتخاذ كاتب) لأنه ﷺ استكتب زيداً وغيره (١٠)؛ لأن الحاكم تكثر أشغاله، فلا يتمكن من الجمع بينها وبين الكتابة.

(ويجب أن يكون) الكاتب (مُسلِماً) لقوله تعالى: ﴿لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خَبالاً﴾(٢) (مكلَّفاً) لأن غير المكلف لا يوثق بقوله، ولا يعوّل عليه (عدلاً) لأن الكتابة موضع أمانة.

<sup>(</sup>١) أخرج البخاري في فضائل القرآن، باب ٤، حديث ٤٩٩، ومسلم في الإمارة، باب ٤، حديث ١٨٩٨، ومسلم في الإمارة، باب ٤، حديث ١٨٩٨، عن البراء قال: لما نزلت: ﴿لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله قال النبي ﷺ ادع لي زيداً، وليجىء باللوح والدواة والكتف، أو الكتف والدواة، ثم قال: اكتب... الحديث.

وأخرج البخاري في الموضع السابق، حديث ٤٩٨٩، عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: أرسل إليَّ أبو بكر رضي الله عنه قال: إنك كنت تكتب الوحي لرسول الله ﷺ... الحديث.

وأخرج البيهقي (١٢٦/١٠)، وابن عساكر في تاريخه (٣٣٦/٤) عن عبدالله بن الزبير رضي الله عنهما أن النبي على استكتب عبدالله بن أرقم، فكان يكتب عبدالله بن أرقم وكان يجيب عنه الملوك، فبلغ من أمانته أنه كان يأمره أن يكتب إلى بعض الملوك، فيكتب، ثم يأمره أن يكتب إلى بعض الملوك، فيكتب، ثم يأمره أن يكتب ويختم ولا يقرأه لأمانته عنده، ثم استكتب أيضاً زيد بن ثابت، فكان يكتب الوحي ويكتب إلى الملوك أيضاً، وكان إذا غاب عبدالله بن أرقم وزيد بن ثابت واحتاج أن يكتب إلى بعض أمراء الأجناد والملوك أو يكتب لإنسان كتاباً يقطعه؛ أمر جعفراً أن يكتب، وقد كتب له: عمر، وعثمان، وكان زيد، والمغيرة، ومعاوية، وخالد بن سعيد بن العاص، وغيرهم ممن قد سمي من العرب.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران، الآية: ١١٨.

(وينبغي أن يكون) الكاتبُ (وافرَ العقل، وَرِعاً، نَزِهاً، لا يُستمال بهدية) متيقُظا؛ لئلا يخدع (أميناً، فقيهاً، حافظاً، جيد الخطّ، لا يَشتبه فيه سَبْعةٌ بتسعةٍ، ونحو ذلك) مما يؤدي إلى اللبس، فيخل بالمقصود (صحيحَ الضبط) لئلا يُفسِد ما يكتبه (حُرّاً) لأنه ربما احتيج إلى شهادته، فيكون متفقاً على قبولها (يُجلِسُهُ) القاضي (بحيث يشاهد ما يكتبه) لأنه أبعد للتُهمة، وأمكن لإملائه، وإن قعد ناحية، جاز؛ لأن ما يكتبه يعرض على القاضي.

(ويُستحبُّ أن يكون) الكاتبُ (بين يديه) أي: القاضي (ليشافهه (١) بما يُملي عليه) لأنه أنفى للتهمة ، كما تقدم .

(وإن أمكن القاضي تولِّي الكتابة بنفسه، جاز) له ذلك (والأولى الاستنابة) وظاهر كلام السامَرِّيّ: أنه لا يتخذه إلا مع الحاجة.

(ويجعل) القاضي (القِمَطُر) بكسر القاف، وفتح الميم، وسكون الطاء المهملة: أعجمي مُعَرَّب، وهو الذي تُصان فيه الكُتب (مختُوماً بين يديه، لينزل فيه ما يجتمع من المحاضِرِ والسِّجلات) لأنه أحفظ له من أن يُغيّر.

(ويُستحبُّ) للقاضي (ألا يحكم إلا بحضرة الشهود، بحيث يسمعون كلام المتحاكِمَيْن) ليستوفي بهم الحقوق، وتثبت بهم الحجج.

(وليس له أن يُرتِّب شهوداً لا يقبلُ غيرَهم) لأنه من ثبتت عدالته، وجب قبول شهادته (لكن له أن يُرتِّب شهوداً يشهدهم (٢) الناس) فـ(يستغنون بإشهادهم عن تعديلهم، ويستغني الحاكم عن الكشف عن

<sup>(</sup>١) في (ذ): (للمشافهة).

<sup>(</sup>٢) في (ذ): (ليشهدهم).

أحوالهم) لأن فيه رفقاً بالناس (ويأتي في الباب بعده(١٠).

ولا يجوز له) أي: القاضي (منع الفقهاء من عَقْدِ العقود، وكتابةِ العُجَجِ) أي: الإشهادات (وما يتعلَّق بأمور الشرع، مما أباحه الله ورسوله، إذا كان الكاتب فقيها عالماً بأمور الشرع وشروطه) أي: العقد (مثل: أن يُزوِّجَ المرأة وليُّها بحضور شاهدين، ويكتب كاتبٌ عَقْدَها، أو يكتب رجلٌ عَقْدَ بيع، أو إجارة، أو إقرادٍ، أو غير ذلك، أو كان الكاتبُ مرتزِقاً بذلك. وإذا منع القاضي ذلك، ليصير إليه منافع هذه الأمور، كان هذا من المَكْس، نظير من يستأجر حانوتاً من) حاكم (القرية على ألا يبيع غيره) في تلك القرية.

(وإن كان) القاضي يريد (مَنْعَ الجاهلين؛ لئلا يعقِد) الجاهل (عقداً فاسداً، فالطريق أن يفعل كما فعل الخلفاء الراشدون، بتعزير من يعقِدُ نكاحاً فاسداً، كما فعل عثمان رضي الله عنه في من تزوج بغير ولي، وفي من تزوج في العِدَة (٢).

ولا يجوز ولا يصح أن يحكم) القاضي (لنفسه) لأنه لا يجوز أن يشهد لها. ويتحاكم هو وخصمه إلى قاض آخر، أو بعض خلفائه؛ لأن

<sup>(1) (01/</sup>A31-P31).

<sup>(</sup>۲) هو من فعل عمر \_ رضي الله عنه \_ فيما أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٥٣٦)، والشافعي في مسنده (ترتيبه ٢/ ٥٦ \_ ٥٧)، وفي الأم (٥/ ٢٣٣)، وعبدالرزاق (٢/ ٢١٠) رقم الموقع مسنده (ترتيبه ٢/ ٥٤)، وفي معرفة السنن والآثار (٢١٠ / ٢٢٤ \_ ٢٢٥) رقم ١٥٣٤٥، والبيهقي (٧/ ٤٤١)، وفي معرفة السنن والآثار (٢١٠ / ٢٢٤ \_ ٢٢٥) رقم رشيد الثقفي، فطلقها، فنكحت في عدتها، فضربها عمر بن الخطاب، وضرب زوجها بالمخفقة ضربات، وفرق بينهما. . . الحديث. وصحح إسناده الحافظ ابن كثير في إرشاد الفقيه (٢/ ٢٣٥)، وقال ابن حزم في المحلى (٩/ ٤٨٠): جاء هذا عن عمر من طرق ليس منها شيء يتصل. انظر: الإرواء (٢٠٣/).

عمر حاكم أُبيّاً إلى زيد(١)، وحاكم عثمان طلحة إلى جبير(٢).

(ولا) يصح حكمه (لمن لا تُقبل شهادته له) ذكره بعضُهم إجماعاً (<sup>(۳)</sup>) كشهادته له (وله الحكم عليه) أي: على من لا تُقبل شهادته له، كأبيه وولده، كشهادته عليه (ويحكم بينهم بعضُ خلفائه) لزوال التُهمة.

(ويجوز) للقاضي (أن يستخلف والده وولده، كحكمه لغيره بشهادتهما) قال أبو الوفاء: إذا لم يتعلَّق عليهما من ذلك تُهمة، ولم يوجب لهما بقبول شهادتهما ريبة، ولم يثبت بطريق التزكية.

(وليس له أن يحكم على عدوه) كشهادته عليه (وله أن يُنفتي عليه) أي على عدوه، وتقدَّم (٤).

## نصل

(ويُستحبُّ) للقاضي (أن يبدأ بالمحبوسين) لأن الحبس عذابٌ، وربما كان فيهم من لا يستحقُّ البقاء فيه، فاستُحبت البداءة بهم (فينفذ) أي: يبعث (ثقة يكتب اسمَ كلِّ محبوس، ومن حبسه، وفيمَ حُسِ، في رُقعة منفردَة) لأن ذلك طريق إلى معرفة الحال على ما هي عليه؛ ولئلا يتكرَّر بكتابته في رُقعة واحدة النظر في حال الأول منها فالأول، بل يخرج واحداً منها بحسب الاتفاق، كالقرعة.

(ويأمر منادياً ينادي في البلد: إن القاضي ينظر في أمر المحبوسين

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه (۱۵/۱۳) تعلیق رقم (۱).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه (١٥/ ٦٣) تعليق رقم (٢).

<sup>(</sup>٣) هو القاضي عياض في إكمال المعلم بفوائد مسلم (٧/ ٢٩٤).

<sup>.(2)/10) (2)</sup> 

يوم كذا، فمن له خصم منهم فَلْيَحْضُرُ) لما في ذلك من الإعلام بيوم جلوس القاضي يأمر منادياً ينادي في البلد بذلك ثلاثة أيام.

(فإذا حضروا في ذلك اليوم، تناول) القاضي (منها) أي: من الرقاع التي كتبت بها أسماؤهم (رُقعةً) بحسب الاتفاق، كما تقدَّم (وقال: مَنْ خصمُ فلان المحبوس) لأنه لا يمكنه الحكم إلا بذلك (فإن حضر له خصمٌ، بعث ثقةً إلى الحبس، فأخرج خصمَه، وحضر معه مجلس الحُكُم) فينظر بينهما؛ لأنه لذلك ولّي (ويفعل) القاضي (ذلك في قَدْرِ ما يعلم أنه يتسع زمانُه للنَّظرِ فيه) من المحبوسين (في ذلك المَجْلس، فلا يعلم أنه يتسع زمانُه للنَّظرِ فيه) من المحبوسين (في ذلك المَجْلس، فلا يُعْرِجُ غيرَهم) في ذلك المجلس؛ لعدم الفائدة فيه.

(فإذا حضر المحبوسُ وخصمُه، لم يسألُ خصمَه: فِيمَ حَبَسَه؟) لأن الظاهر أن الحاكم إنما حبسه لحقِّ ترتَّب عليه (بل يسألُ المحبوسَ: بِمَ حُبِستَ؟) فإن قال: حُبِستُ بحق، أمره بقضائه إن طلبه خصمه، فإن أبى، وله موجود، قضاه منه، أو من ثَمَنِه. وفي «الشرح»: قال له القاضي: اقْضِه؛ وإلا رددتُك إلى الحبس، فإن ادَّعى عجزاً، فقد تقدَّم (١) في أول الحجر مفصًلاً، وإن أقام خصمه بينة بأن له ملكاً معيناً، فقال: هو لزيد، فقد تقدَّم - أيضاً - هناك.

(ثم ينظر بينهما، فإن كان حُبِسَ لتُعَدَّلَ البيّنة، فإعادتُه) إلى الحبس (مبنية على حَبْسه على ذلك، ويأتي في الباب بعده) تفصيل ذلك.

(ويَقبَلُ قولَ خصمِه في أنه حَبَسه بعد تكميل بينته وتعديلها) لأنه مقتضى الظاهر.

<sup>· (</sup>TTT /A) (1)

(وإن) كان (حُسِنَ بقيمة كلُبِ) ولو مُعَلَّم الصيد (أو خَمْر ذِمِّي، وَصَدَّقه غريمُه) على ذلك (خُلِّي) سبيله؛ لأن ذلك غير متموّل، فلا غرم فيه (وإن أكذبه) خصمُه (وقال: بل حُسِنْتَ بحقٌ واجب غير هذا، في) القول (قوله) أي: خصم المحبوس (لأن الظاهر حبسه بحقٌ) واجب عليه.

(وإن) كان (حُسِنَ في تُهمة، أو افتيات على القاضي قبلَه (٢)، أو) في (تعزيرٍ؛ خَلِّى) القاضي (سبيله) إن رآه (أو بقَّاه (٣)) في الحبس (بقَدْرِ ما يرى) إبقاءه فيه.

(وإن لم يحضُرُ له خصمٌ، وقال: حُبِستُ ظلماً، ولا حقَّ عليَّ، ولا خصم لي؛ نادى) أي: أمر مَن ينادي (بذلك) في البلد، ويُكرِّرُه حتى يغلب على الظن أنه لا غريم له، وذلك معنى قوله: (عُرفاً) وقال في «المقنع» ومن تبعه: ثلاثاً؛ لأن الغالب أن لو كان غريم، لظهر في الثلاثة، ولذلك قال في «الإنصاف»: إن المعنى في الحقيقة واحد.

(فإن حَضَر له خصمٌ) نظر بينهما، كما تقدَّم (وإلا) أي: وإن لم يظهر له خصم (أَحْلَفَه، وخَلَّى سَبيلَه) لأن الظاهر أنه لو كان له خصمٌ، لظهرَ.

(ومع غَيْبَةِ خَصْمِه يَبْعثُ إليه) ليحضر، فينظر بينهما (ومع جَهْلِه) أي: الخصم (أو تأخُّره بلا عُذْرٍ، يُخلِّى) سبيله (والأولى) أن يكون ذلك (بكفيل) لأن الظاهر حبسه بحقٌ.

<sup>(</sup>١) في ددًا: المعلماً لصيدًا.

<sup>(</sup>٢) (قوله قبله: أي الكائن، ف: (قبله) صفة، ش.

<sup>(</sup>٣) في (ذ): دأبقاه).

(وينظر) القاضي (في مال الغائب) وتقدَّم (١) فيما تفيده الولاية العامة.

(وإطلاقه) أي: القاضي (المحبوس من الحبس وغيره) بأن كان محبوساً في موضع غير الحبس: حُكمٌ.

(وإذنه) في شيء (ولو في قضاء دَيْنٍ ونفقة، فيرجع) القاضي للدين (٢) أو المنفق: حكم .

(و)إذنه في (وضع ميزاب، و)في (بناء، وغيره) كإخراج جناح أو ساباط (٣) في درب نافذ: حكم (فيمنع (٤) الضمان) لما يتلف من ذلك.

(وأمره بإراقة نبيذ) حُكمٌ (وقرعته) في أي موضع شُرعت فيه (حكمٌ يرفع الخلاف إن كان) في المسألة خلاف؛ لصدوره عن رأيه واجتهاده، كما لو صَرَّح بالحكم. قال الشيخ تقي الدين في فسخ النكاح لتعذُّر النفقة ونحوها (٥): الحاكم ليس هو الفاسخ، وإنما يأذن أو يحكم به، فمتى أذن أو حكم لأحد باستحقاق عقد أو فسخ؛ لم يحتج بعد ذلك إلى حكم بصحته، بلا نِزاع، لكن لو عقد هو أو فسخ، فهو فعله. وهل فعله حكم، فيه الخلاف المشهور.

(وفُتياه ليست حُكماً منه، فلو حَكَم غيره) أي: القاضي (بغير ما أفتى به، لم يكن) ذلك (نقضاً لحكمه، ولا هي) أي: فُتيا القاضي (كالحكم) إذ لا إلزام في الفتيا.

<sup>·(</sup>Y·/10) (1)

<sup>(</sup>٢) في (ذ): اللمدين).

<sup>(</sup>٣) الساباط: سقيفة بين حائطين تحتها طريق. مختار الصحاح ص/ ٢٨٣، مادة (سبط).

<sup>(</sup>٤) في (ذا: (فيمتنع).

<sup>(</sup>٥) مجموع الفتاوي (٣٠/ ٥٧).

(ولهذا يجوز) للقاضي (أن يُفتي الحاضر والغائب) بخلاف القضاء، فإنه لا يجوز على الغائب إلا في مواضع مخصوصة.

(و)لكون فُتياه ليست حُكماً، يجوز له أن يفتي (من يجوز حكمه له ومن لا يجوز) حكمه له، كولده ووالده وزوجته (وتقدَّم(١) بعضه في الباب قبله.

وإقرارُه) أي: القاضي (غيرَه على فِعْلِ مختلَفٍ فيه) كتزويج بلا ولي فُعِلَ بحضرته، أو بَلَغه وسكت عنه (ليس حكماً به) لأن الإقرار هو عدم التعرُّض، وليس حكماً به.

(وفِعْلُهُ) أي: القاضي، الذي يفتقر إلى نظر واجتهاد، ويستفيده بطريق ولاية الحكم (حكمٌ، كتزويج يتيمة) لا وليَّ لها بإذنها، إذا تَمَّ لها تسع سنين (وشراء عين غائبةٍ) بالصفة؛ ليفي بها دين مفلس ونحوه (وعَقْدِ نكاح بلا وليٍّ) ولهذا قال في «المغني» وغيره، في بيع ما فُتِحَ عَنْوة: إن باعه الإمام لمصلحة رآها؛ صَحَّ؛ لأن فعل الإمام كحكم الحاكم. وفيه \_ أيضاً \_: لا شُفعة فيها، إلا أن يحكم ببيعها حاكم، أو يفعله الإمام أو نائبه. وفيه \_ أيضاً \_: إنَّ تركها بلا قسمة وقف لها. وإن ما فعله الأثمة ليس لأحدِ نقضُه، انتهى. بخلاف فِعْلِ لم يستفده بولاية حكم، كبيع عقار نفسه الغائب، أو ليتيم هو وصيه، أو بوكالة؛ فليس بحُكمٍ؛ كما ذكره ابن قُندس عن ابن شيخ السلاميّة.

(وتقدم (٢) آخر الصَّدَاق: «أن ثبوت سبب المطالبة، كتقدير أُجرةِ مِثْلِ، و)تقدير (نفقةٍ، ونحوه) كتقدير صَدَاق المِثْلِ، ومسكنِ مِثْلٍ،

<sup>(1) (01/13).</sup> 

<sup>.(0.0/11) (1)</sup> 

وكسوةٍ مِثْلِ (حكمٌ) فلا يُغيّره حاكم آخر ما لم يتغيّر السبب» (وتأتي تتمته قريباً) وهي قوله: فدلّ أن إثبات صفة كعدالة وجرح. . . الخ.

(قال الشيخ (۱): القضاء نوعان: إخبار، وهو إظهار، و)الثاني (إبداء، وأمر، هو إنشاء وابتداء، فالخبر (۲) يدخل فيه خبره عن حكمه، وعن عدالة الشهود، وعن الإقرار والشهادة، والآخر) الذي هو الإنشاء (هو حقيقة الحكم: أمر ونهي وإباحة.

ويحصل) الحكم (بقوله: أعطِهِ<sup>(٣)</sup>، ولا تكلمه، والزمه، و)يحصل \_ أيضاً \_ (بقوله: حكمت وألزمت) قلت: وكل ما أدَّى هذا المعنى.

(وحكمُه) أي: القاضي (بشيء حُكمٌ بلازِمه) فلو حكم بصحة بيع عبدٍ أعتقه مَن أحاط الدِّينُ بماله، كان حكماً بإبطال العِتْق السابق؛ لأنه يلزم من صِحَّة البيع بُطلان العِتْق (ذكره الأصحابُ في أحكام المفقود) قال في «الانتصار» في إعادة فاسق شهادته: لا تُقبل؛ لأن ردَّه لها حكمٌ بالردِّ، فَقَبولها نقضٌ له، فلا يجوز، بخلاف صبيُّ وعبدٍ لإلغاء قولهما. وقال الإمام أحمد (٤) في ردُّ عبدٍ: لأن الحكم قد مضى، والمخالفة في قضية واحدة نقضٌ مع العلم.

(وثبوتُ شيءِ عنده) أي: القاضي (ليس حكماً به) سوى إثبات سبب المطالبة، كتقديره أُجرةَ مِثْلِ ونحوه، كما تقدم.

(وتنفيذُ الحكم يتضمَّن العجكمَ بصحةِ الحكمِ المُنفَّذِ. وفي كلام الأصحاب ما يدلُّ على أنه حكمُّ) كما يدلُّ عليه كلام شارح «المحرر»

<sup>(</sup>١) الاختبارات الفقهية ص/ ٤٨٣.

<sup>(</sup>٢) في الاختيارات: (فالخبر: ثبت عندي).

<sup>(</sup>٣) في الاختيارات: (أعطِه حقّه).

<sup>(</sup>٤) انظر: الفروع (٦/ ٤٥٨).

والشارح الكبير (وفي كلام بعضِهم أنه عملٌ بالحُكم، وإجازةٌ له، وإمضاءٌ، كتنفيذِ الوصية) قال ابن نصر الله: والظاهر أنه ليس بحكم بالمحكوم به، إذ الحكمُ بالمحكوم به تحصيل للحاصل، وهو محال، انتهى.

ومعنى «التنفيذ» المذكور: أن يحصُل من الخصم منازعة عند قاض آخر، ويُرفع إليه حكم الأول، فيُمضيه وينفذه، ويلزمه العمل بمقتضاه، وأما «التنفيذ» المتعارف الآن المستعمل غالباً، فمعناه إحاطة القاضي الثاني علماً بحكم القاضي الأول على وجه التسليم، وأنه غير معترض عنده، ويُسمَّى اتصالاً، ويتجوز بذكر الثبوت والتنفيذ فيه؛ ذكره ابن الغَرُس الحنفي (١)(٢).

(والحكمُ بالصحةِ يستلزمُ ثبوتَ الملك والحيازةِ قطعاً) لأن الصحة فرع ذلك.

(والحكم بالموجَب) بفتح الجيم (حكم بموجَب الدعوى الثابتة بيئنة أو غيرها) أي: بما ترتَّب على الدعوى الثابتة بذلك؛ لأن موجَب الشيء هو أثره الذي ترتَّب عليه.

(فالدعوى المشتملة على ما يقتضي صِحَّة العقدِ المُدَّعَى به) من بيع أو نكاح أو غيرهما (الحكمُ فيها بالموجَبِ حكمٌ بالصحة) لأن الصحة من موجَبه إذاً.

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن محمد بن محمد بن خليل بن علي بن خليل، البدر أبو اليسر القاهري، ويعرف بابن الغرس، وهو لقب جده خليل الأدنى، له «الفواكه البدرية في الأقضية الحكمية» يعرف برسالة ابن الغرس في القضاء. توفي سنة أربع وتسعين وثمانمائة رحمه الله تعالى. الضوء اللامع (٩/ ٢٢٠ ـ ٢٢١)، والأعلام (٧/ ٥٢). وانظر: معونة أولي النهى (١١/ ٣٤٧).

<sup>(</sup>٢) الفواكه البدرية (ص/ ١٣٠ ـ ١٣١ ؛ مع المجاني الزهرية).

(و)الدعوى (غيرُ المشتمِلَةِ على ذلك) أي: ما يقتضي صِحَّة العقد (الحكمُ بالموجَب ليس حُكماً بها) أي: بالصحة (قاله ابن نصر الله) قال الغزي في شرحه لنظمه «العمدة»: الحكم بالموجَب إذا كان مستوفياً لما يُعتبر من الشروط في الحكم بالصحة، كان أقوى وأعمّ؛ لوجود الإلزام فيه، وتضمنه للحكم بالصحة، كما إذا شَهِد عنده الشهود أن هذا وقف، وذكروا المصرف على وجه مُعيَّن، وكان مستوفياً لشروطه عنده، فحكم بموجَب شهادتهم، كان الحكم متضمناً للحكم بالصحة. قال السُبكي (۱): لكنه دونه في الرتبة. ونظر فيه بعضُهم.

(وقال السُّبكي) تقي الدين (٢) (وتبعه) الشيخ تقي الدين (١) (ابن قُنْدُس: الحكمُ بالموجَب يستدعي صِحَّة الصيغة، وأهلية المتصرِّف (٤)، ويزيد الحكم بالصحة كون تصرُّفه في محله.

وقال السبكي<sup>(٥)</sup> أيضاً: الحكم بالموجّب هو الأثر الذي يوجبه اللفظ، و)الحكم (بالصحة كون اللفظ بحيث يترتَّب عليه الأثر، وهما مختلفان، فلا يحكم بالصحة إلا باجتماع الشروط. وقيل: لا فرق بينهما في الإقرار) أي: في الحكم به.

(والحكمُ بالإقرار ونحوه) كالنكول (كالحكم بموجَبه في الأصح)

<sup>(</sup>١) فتاوي السبكي (١/ ٣٧٥).

<sup>(</sup>۲) فتاوي السبكي (۱/۳۷٦).

<sup>(</sup>٣) همو شيخ الشيخ علاء الدين المنقح. ش. أي: إن الشيخ تقي الدين أبا بكر بن إبراهيم المعروف بابن قندس هو شيخ الشيخ علاء الدين علي بن سليمان المرداوي المنقح.

<sup>(</sup>٤) في (ذ): (التصرف).

<sup>(</sup>٥) فتاوي السبكي (١/ ٣٧٤).

لأن معناه الحكم بما ترتب عليه، وذلك موجبه (والحكم بالموجب لا يشمل الفساد. انتهى) ومعناه ما ذكر السبكي (١) \_ أيضاً \_ قول من قال: موجبه يحتمل الصحة، والفساد ممنوع؛ لأن اللفظ الصحيح يوجب حكماً، واللفظ الفاسد لا يوجب شيئاً. قال في «التنقيح» بعد ما سبق: (والعمل على ذلك.

وقالوا) أي: الأصحاب: (الحكم بالموجب يرفع الخلاف) فلا يجوز لمن لا يراه نَقْضُه حتى يتبين موجَب لعدم صحة العقد.

وحاصل الكلام: أنَّ الحكم بالموجَب حكم على العاقد بمقتضى عقده، لا حكم بالعقد، ولا يخفى ما بينهما من التفاوت؛ قاله ابن نصر الله.

وذكر الغَزّي فروقاً بين الحكم بالصحة وبين الحكم بالموجَب، منها ما سبق.

ومنها: أن العقد إذا كان صحيحاً بالاتفاق، ووقع الخلافُ في موجَبه، فالحكمُ بالصحة لا يمنع من العمل بموجَبه عند غير الذي حكم بالصحة، ولو حكم الأول فيه بالموجَب؛ امتنع العملُ على الثاني، مثاله: التدبير صحيح بالاتفاق، وفي مَنْعِه البيعَ خلافٌ، فإذا حكم بصحة التدبير، لم يكن مانعاً من بيعه لمن يراه، وإن حكم بموجَبه مَن لا يرى بيعَه؛ مُنع البيع.

ومنها: أن كلَّ دعوى كان المطلوب فيها إلزام المُدَّعَى عليه بما ثبت عليه، الحكم فيها بالإلزام؛ هو الحكم بالموجَب، ولا يكون بالصحة، لكن يتضمن الحكم بالموجَب الحكم بالصحة، إقراراً كان أو غيره.

<sup>(</sup>١) انظر: فتاوي السبكي (١/ ٣٧٩).

ومنها: الحكم على الزاني والسارق بموجَب الزني والسرقة لا يدخله الحكم بالصحة.

ومنها: أن الحكم بالموجَب يتضمَّن أشياء لا يتضمَّنُها الحكمُ بالصحة، فلو حكم بصحة عقد البيع؛ لم يمنع ذلك إثبات خيار المجلس، ولا فَسُخ المتعاقدين أو أحدهما، ولو حكم بموجبه والإلزام بمقتضاه، امتنع التمكين من الفسخ. انتهى.

وقد صَنَّف الشيخ ولي الدين أبو زُرْعة العراقي الشافعي وريقات في الفرق بين الحكم بالصحة والحكم بالموجَب، وأوردها الشيخ تقي الدين محمد الفُتُوحي في شرحه لـ«المنتهى»(١)، وهي نافعة جيدة موضِّحة لما سبق.

### فصل

(ثم ينظر) القاضي (وجوباً في أمرِ يتامى، ومجانين، ووقوف) على غير معيَّن (ووصايا لا وليَّ لهم ولا ناظر) لأن الصغير والمجنون لا قول لهما، وأرباب الوقوف والوصايا غير المعينين؛ كالفقراء والمساكين والمساجد؛ لا يتعينون.

(ولو نَقَد) القاضي (الأولُ وصية موصى إليه، أمضاها) القاضي (الثاني) ولم يعزله؛ لأن الظاهر معرفة أهليته (فدلً) ذلك (أن إثبات صفة، كعدالة وجرح وأهلية موصى إليه وغيرها، حكم يقبله حاكم آخر) ويجب عليه إمضاؤه وتنفيذه (لكن يُراعيه) أي: يُراعي القاضي الموصى إليه؛ لأن له الولاية العامة، فيعترض عليه إن فعل ما لا يسوغ، وتقدَّم مثله في ناظر الوقف.

<sup>(</sup>١) معونة أولي النهي (١١/ ٣٥٣\_٣٦٣).

(فإن تغيَّر حاله) أي: الموصى إليه، ومثله الناظر بشرط (بفِسُقِ أو ضعف، أضاف إليه أميناً) قوياً يُعينه؛ ليحصُل مقصود الوصية.

(وإن كان) القاضي (الأولُ ما نَفَّذَ وصيته، نظر) الثاني (فيه) أي: في الموصى إليه (فإن كان قوياً) أميناً (أقرَّه، وإن كان أميناً ضعيفاً ضَمَّ إليه من يُعينه، وإن كان فاسقاً عزله، وأقام غيرَه) قال في «شرح المنتهى»: على الأصح. انتهى. وقدَّمه في «الشرح» ثم قال: وعلى قول الخِرقي يُضم إليه أمين ينظر عليه. انتهى. وقول الخرقي هو المذهب على ما تقدم. وإن كان قد تصرّف، أو فرق الوصية وهو أهل للوصية؛ نفذ تصرفه، وإن كان ليس بأهل، والموصى إليهم بالغين عاقلين معينين، صحّ دفعه إليهم؛ لأنهم قبضو! حقوقهم.

(وينظر) القاضي الثاني (في أمناء الحاكم) قبله (وهم مَنْ ردَّ إليه الحاكم النظرَ في أمر الأطفال، وتَفْرِقَة الوصايا التي لم يُعيَّن لها وصيًّ) من قبل الموصي (فإن كانوا بحالهم) من الأهلية (أقرَّهم) على ما هم عليه ؛ لأن القاضي قبله ولأهم، وعلم منه: أنهم لا ينعزلون بعزل القاضي ولا بموته، بخلاف خُلفائه في الحكم، ولعل الفرق: ما يلحق من الحرج والمشقَّة بعزلهم، من إضاعة حقوق الأيتام والمعاملات المترتبة على ذلك ؛ ولذلك ذكروا في الوقف: لو فوَّض قاضِ النظرَ لواحدِ، ليس لغيره نقضه. وعلله صاحب «المنتهى» من عنده بأنه لعلهم \_ أي: الأصحاب \_ نظوا تفويضه منزلة حكمه. فكذلك يُقال هنا.

(ومن تغيَّر حالُهُ) ممن نُصِب وصياً (عَزَله، إن فَسَق) لعدم أهليته (وإن ضَعُفَ) مع عدالته (ضَمَّ إليه أميناً) ليقوى على التصرُّف.

(ثم ينظر في أمر الضُّوالِّ واللُّقَط التي يتولَّى الحاكم حفظها) لئلا

تضيع (فإن كانت مما يُخاف تلفُهُ كالحيوان، أو) كان (في حفظها مؤنة، باعها وحَفِظَ ثمنها لأربابها) لأنه أحظُّ لهم (وإن كانت أثماناً، حَفِظها لأربابها، ويكتب عليها) لُقطة أو نحوه (لتُعْرَف) ولا تشتبه بغيرها.

(ثم ينظر في حال القاضي قبله إن شاء، ولا يجب) عليه ذلك؛ لأن الظاهر صحة قضايا من قبله.

(فإن كان) من قبله (ممن يصلح للقضاء، لم يجز أن ينقض من أحكامه) شيئاً؛ لأنه يؤدي إلى نقض الحكم بمثله، ويؤدي إلى أنه لا يثبت حكم أصلاً (إلا ما يخالف نصَّ كتابِ) الله تعالى (أو) نصَّ (سُنَّةٍ متواترةٍ أو آحاد، كقتل مسلم بكافر، ولو ملتزماً، فيلزم نقضُه، نصاً.

و)كذا (جعل من وجد عين ماله عند من حُجِرَ عليه) لفَلَسِ (أسوةَ الغُرماء، فيتقضُ، نصّاً) لأنه قضاء لم يصادف شَرْطَه، فوجب نقضُه، كما لو خالف الإجماع؛ لأن شرط الاجتهاد عدمُ مخالفة النّص والإجماع، بدليل خبر معاذ بن جبل(١)؛

<sup>(</sup>۱) أخرج أبو داود في الأقضية، باب ۱۱، حديث ۳۰۹۳ ـ ۳۰۹۳، والترمذي في الأحكام، باب ۳، حديث ۱۳۲۷ ـ ۱۳۲۸، والطيالسي m/7، حديث 60، وابن الأحكام، باب ۳، حديث ۱۳۲۷ ـ ۱۳۲۸، والطيالسي m/7، حديث 60، وابن أبي شيبة (60, ۲۳۹، 60)، وأحمد (60, ۲۳۰، ۲۳۲، ۲۶۲)، وعبد بن حميد (60, ۲۲۰) حديث ۱۲۲، والدارمي في المقدمة، باب ۲۰، حديث ۱۲۸، ووكيع في أخبار القضاة (60, 60)، والعقيلي (60, ۲۱۰)، والطبراني في الكبير (60, ۲۱۰) حديث 60, وابن حزم في الإحكام في أصول الأحكام (60, ۲۲۰، ۲۲۰)، والبيهقي (60, ۲۱۱)، وفي معرفة السنن والآثار (60, ۲۱۱)، والبيهقي (60, ۲۱۱)، وفي معرفة السنن والآثار (60, ۲۱۱)، والبيهقي والمتفقه والمتفقه (60, ۲۲۱)، والجورقاني حديث 60, والمخطيب في الفقيه والمتفقه (60, ۲۲۱، دوبن الجوزي في الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير (60, ۲۲۰)، حديث 60, وابن الجوزي في العلل المتناهية (60, ۲۲۲)، والمزي في تهذيب الكمال (60, ۲۲۲ ـ ۲۲۲)، كلهم من طرق، عن شعبة، عن أبي عون الثقفي، عن الحارث بن عمرو ابن 60

أخي المغيرة بن شعبة، عن أناس من أهل حمص من أصحاب معاذ بن جبل رضي الله عنه، أن رسول الله على لما أراد أن يبعث معاذاً إلى اليمن، قال: كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال: أقضي بكتاب الله، قال: فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال: فبسنة رسول الله على ولا في كتاب الله؟ قال: أجتهد رأيي، ولا آلو، فضرب رسول الله على صدره، وقال: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضى رسول الله.

واختلف العلماء في تصحيح هذا الحديث، وتضعيفه، فصححه كل من:

الخطيب، فقال: هذا إسناد متصل، ورجاله معروفون بالثقة، على أن أهل العلم قد تقبلوه، واحتجوا به، فوقفنا بذلك على صحته عندهم.

وابن العربي المالكي، فقال في عارضة الأحوذي (٦/ ٧٢): اختلف الناس في هذا الحديث فمنهم من قال: هو صحيح، والدين القول بصحته، فإنه حديث مشهور.

وابن قيم الجوزية في إعلام الموقعين (٢٠٢/١) قال: هذا حديث وإن كان عن غير مسمين، فهم أصحاب معاذ، فلا يضره ذلك؛ لأنه يدل على شهرة الحديث.

#### وضعفه كل من:

١ ـ البخاري؛ قال في التاريخ الكبير (٢/ ٢٧٧): الحارث بن عمرو... روى عنه أبو
 عون، ولا يصح، ولا يعرف إلا بهذا، مرسل.

٢ ـ والترمذي؛ قال: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وليس إسناده عندي بمتصل.

٣ ـ وابن حزم؛ قال في الإحكام (٧/ ١١٢): هذا حديث ساقط، لم يروه أحد من غير هذا الطريق، وأول سقوطه أنه عن قوم مجهولين لم يسموا، فلا حجة في من لا يعرف من هو.

٤ ـ والجورقاني؛ قال في الأباطيل (١٠٦/١): هذا حديث باطل. . . الحارث بن عمرو هذا مجهول، وأصحاب معاذ من أهل حمص لا يعرفون، وبمثل هذا الإسناد لا يعتمد عليه في أصل من أصول الشريعة .

٥ \_ وعبدالحق الإشبيلي؛ قال في الأحكام الوسطى (٣/ ٣٤٢): هذا الحديث لا يسند
 ولا يوجد من وجه صحيح.

ولأنه إذا ترك الكتاب والسُّنة ، فقد فرَّط، فوجب نقض حكمه، كما لو خالف الإجماع.

(ولو زوَّجت) المرأةُ (نفسَها) وحكم به من يراه (لم ينقُضُ) حكمَه لاختلاف الأئمة في صحته (أو خالف) ما حكم به (إجماعاً قطعيّاً) فينقض؛ لعدم مصادفته شرطه، لما تقدم (۱)، و(لا) ينقض ما خالف إجماعاً (ظنيّاً.

٢ ـ وابن الجوزي؛ قال في العلل المتناهية (٢/٣٧٣): هذا حديث لا يصح، وإن كان الفقهاء كلهم يذكرونه في كتبهم، ويعتمدون عليه، ولعمري إن كان معناه صحيحاً، إنما ثبوته لا يعرف؛ لأن الحارث بن عمرو مجهول، وأصحاب معاذ من أهل حمص لا يعرفون، وما هذا طريقه فلا وجه لثبوته.

٧ ـ وابن القطان؛ قال في بيان الوهم والإيهام (٣/ ٦٨): الحارث المذكور هو ابن
 أخي المغيرة بن شعبة، ولا تعرف له حال، ولا يدرى روى عنه غير أبي عون
 محمد بن عبيدالله الثقفي.

٨ ـ وابن الملقن؛ قال في البدر المنير (٩/ ٥٣٤): هو حديث ضعيف بإجماع أهل
 النقل فيما أعلم.

وانظر: التلخيص الحبير (٤/ ١٨٢ ـ ١٨٣).

وأخرج ابن ماجه في المقدمة، باب ١٠، حديث ٥٥، والجورقاني في الأباطيل (١٠٨/١) حديث ١٠، من طريق محمد بن سعيد بن حسان، عن عبادة بن نسي، عن عبدالرحمن بن غنم، ثنا معاذ بن جبل، قال: لما بعثني رسول الله على إلى اليمن، قال: لا تقضين ولا تفصلن إلا بما تعلم، وإن أشكل عليك أمر فقف حتى تبينه أو تكتب إلى فيه.

قال الخطيب في الفقيه والمتفقه (١/ ٤٧٢): هذا إسناد متصل ورجاله معروفون بالثقة. وقال الجورقاني: هذا حديث غريب حسن. وقال ابن القيم في تهذيب السنن

(٥/ ٢١٣): هذا أجود إسناداً من الأول، ولا ذكر للرأي فيه.

وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (١/ ٥٠): هذا إسناد ضعيف، محمد بن سعيد هو المصلوب اتهم بوضع الحديث. وقد تقدم قول عبدالحق الإشبيلي: «لا يسند ولا يوجد من وجه صحيح».

.(V9/10) (1)

وينقض حكمه بما لم يعتقده) إذا كان مجتهداً، بخلاف المُقلِّد، وتقدم (وفاقاً للأئمة الأربعة (۱)، وحكاه القرافي إجماعاً (۱)، ويأثم ويَعصِي بذلك) لقوله تعالى: ﴿لتَحكُم بين الناس بما أراك الله ﴾ (۱).

(ولو حكم بشاهد ويمين، لم ينقض. وحكاه القرافي \_ أيضاً \_ إجماعاً (<sup>(3)</sup>) ويأتي في أقسام المشهود به <sup>(6)</sup> أنه ﷺ: «قضى بشاهد ويمينِ في المال» <sup>(7)</sup>.

(ولا يَنْقُضُ حُكمَه بعدم علمه الخِلافَ في المسألةِ؛ خلافاً لـ) لإمام (مالك(٧)) لأن علمه بالخلاف لا أثر له في صِحَّة الحكم ولا في بُطلانه، حيث وافق مقتضى الشرع.

(ولا) يَنقُض حكمه \_ أيضاً \_ (لمخالفة القياس، ولو) كان القياس (جليّاً) لأن من الأحكام الشرعية ما وَرَدَ على خِلاف القياس (وحيث قُلنا: «يَنْقُض) الحكمَ» (فالناقض له حاكِمُه، إن كان) موجوداً (فَيُشْبِتُ

<sup>(</sup>۱) انظر: حاشية ابن عابدين (٥/ ٣٩٥)، وشرح منح الجليل (١٩٣/٤)، وتحفة المحتاج (١٤٧/١٠).

<sup>(</sup>٢) الإحكام في تمييز الفتاوي عن الأحكام ص/ ٨٠.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء، الآية: ١٠٥.

<sup>(</sup>٤) انظر: الفروق (٤/ ٤٨ ـ ٥٣ ـ).

<sup>.(270/10) (0)</sup> 

<sup>(</sup>٦) لم نقف على من أخرجه بهذا اللفظ، وأخرجه مسلم في الأقضية، باب ١، حديث الله عنهما أن رسول الله عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله عنهم قضى بيمين وشاهد.

وأخرجه الشافعي في الأم (٦/ ٢٥٤)، عن عمرو بن دينار، به، وزاد في آخره: وقال عمرو: في الأموال.

<sup>(</sup>V) المدونة (٥/ ١٤٤).

السببَ) المقتضي للنقض عنده (وينقضه) حاكمه دون غيره.

وقال الغزي: إذا قضى بخلاف النصِّ والإجماع، هذا باطل، لكلِّ من القُضاة نَقْضُه إذا رُفِع إليه. انتهى.

قلت: وما ذكروه من أنَّ الناقض له حاكِمُه، إن كان لا يتصور فيما إذا حكم بقتل مسلم بكافر، أو بجعل من وَجَدَ عين ماله عند مفلس أسوة الغرماء إذا كان الحاكم يراه، وإنما يَنْقُضه مَن لا يراه، بدليل قولهم: فَيُشْبِتُ السببَ وينقضُه.

(ولا يُعتبر لنقضه طَلَبُ رَبِّ الحقِّ) نقضَه، ولو كان الحق فيه لمعيَّن؛ لأن نقضه حقَّ لله.

(ويَنقُضُه) أي: يَنقُضُ الحاكمُ حكمه (إذا بانت البيّنةُ عبيداً، أو نحوهم) كما لو كانوا أبناء المشهود له، أو من أصوله (إن لم يرَ) الحاكم (الحكمَ بها.

وفي «المحرَّر»: له نقضُه) ويحتمل أنه قاله في مقابلة المانع، فلا يُنافى كونه واجباً، فلا خلاف.

(قال: وكذا كلُّ مختَكَفٍ فيه صادف ما حَكَم فيه، ولم يَعْلَم به) القاضي، ثم يتبين (١) بعد ذلك، فَيُثْبِتُ السبب وينقُضُه، كعداوة البينة وعصبيتهم، وكون المبيع منذوراً عتقه نذرَ تبرُّرٍ، ونحوه.

(قال السامَرِّيُّ: لو حَكَم بجهلٍ، نَقَضَ حُكمَه) لعدم شرطه، وهو الاجتهاد.

(وإن كان) القاضي (من (٢) لا يصلُحُ) للقضاء (لفسق أو غيره،

<sup>(</sup>١) في (ذ): (تبين).

<sup>(</sup>٢) في اذا ومتن الإقناع (٤/ ٢٢٥): اممن ١٠

نَقَض أحكامَه كُلَّها) ولو وافقت الصواب؛ لأن حكمه غير صحيح، وقضاؤه بمنزلة العدم؛ لفَقْدِ شرط القضاء فيه.

(واختار الموقّق والشيخ (١) وجَمعٌ: لا ينقضُ الصوابَ منها) قَدَّمه في «الكافي» و «المستوعب»، وصحّحه ابن المُنجَّا، وجزم به في «الوجيز»؛ لأن الحقَّ وصل إلى مستحقِّه، فلا يجوز نقضُه؛ لعدم الفائدة فيه (وعليه عمل الناس من مُدَّة) ذكره في «الإنصاف».

### نصل

(إذا تخاصَمَ اثنان، فدعا أحدُهما صاحِبة إلى مجلسِ الحُكْمِ، لزمته إجابتُه) في الحضور معه إلى مجلس الحكم.

(فإن استعدى الحاكم أحدٌ على خصمِه) أي: طلب منه إحضارَه (في البلد بما تتبعُه الهِمَّةُ، لَزِمه) أي: الحاكم (إحضارُه، ولو لم يُحرِّر الدعوى) لأن ضرر فوات الحق أعظم من حضور مجلس الحكم، وقد حضر عُمرُ وأبيّ عند زيد بن ثابت (٢)، وحضر عُمرُ وآخرُ عند شُريح (٣).

وسواء (عَلِم) القاضي (أن بينهما) أي: المستعدي والمُستعدى عليه (معاملة، أو لم يعلم) ذلك.

(وسواء كان المستعدي ممن يُعامِل المستعدى عليه، أو لا يعامله، كالفقير يدَّعي على ذي ثروة وهيئة، فيبعثُ معه عَوْناً يُخْضِره.

وإن شاء) القاضي (بعث معه) أي: المستعدي (قطعةً من شَمْعِ أو

<sup>(</sup>١) الاختيارات الفقهية ص/ ٤٨٨ ـ ٤٨٩.

<sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه (۱۵/۱۳) تعلیق رقم (۱).

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه (١٥/١٥) تعليق رقم (١).

طين، مختوماً بخاتمه، أو في كاغَدٍ ونحوه، فإذا بلغه، لزمه الحضور) معه إلى مجلس الشرع؛ ليخرج من العُهدة.

(وإن شاء) المُستعدى عليه (وكَمَّل) من يقوم مقامه إن كَرِهَ الحضور.

(فإن امتنع) المُستعدى عليه من الحضور (أو كَسَرَ الختمَ، أعلم الواليَ به فأحضره) ولا يرخص له في تخلفه؛ لئلا يكون وسيلة إلى ضياع الحقوق.

(فإذا حضر) بعد امتناعه (وثبت امتناعُهُ، عزَّره) القاضي (إن رأى ذلك، بحسب ما يراه من كلامٍ، وكَشْفِ رأسٍ، وضَرْبٍ، وحَبْسٍ) لأن التعزير إلى رأيه.

(فإن اختفى) المستعدى عليه (بعث الحاكم من ينادي على بابه ثلاثاً بأنه: إن لم يحضر، سمَّر بابَـهُ وخَتَم عليه) لتزول معذرته.

(فإن لم يحضر، وسأل المُدَّعِي أنْ يُسَمِّر عليه منزِلَه ويختِمَه، أجابه إليه، فإن أصرً) على الامتناع (حكم عليه، كغائبٍ) عن البلد فوق مسافة القصر، ويأتي (١) في الباب بعده.

(ولا يُعْدِي حاكمٌ في مِثْل ما لا تتبعه الهِمَّةُ) لما فيه من ضرر الحضور إلى مجلس الحكم بالشيء التافه الذي لا يعادله (وفي "عيون المسائل»: لا ينبغي للحاكم أن يسمَعَ شَكِيَّةَ أُحدٍ إلا ومعه خَصْمُه) بحيث يسمع شكواه، ويرد جوابها.

(وإن استعداه على القاضي قبلَه، أو على من في معناه، كالخليفة، والعالم الكبير، والشيخ المتبوع، وكل من خيف تَبُـذِيلُه ونَقُصُ حُرْمته

<sup>.(109/10) (1)</sup> 

بإحضاره) ومن ذلك لو كان بالبلد حاكمان فأكثر، واستعدى أحدهما على الآخر (لم يُعْدِه حتى يُحَرِّر دعواه، بأن يَعْرِفَ ما يَدَّعيه، ويسألَهُ عنه، صيانةً للقاضي) ومن في معناه (عن الامتهان.

فإن ذكر) المستعدي (أنه يدّعِي عليه حقّاً من دَيْن، أو غَصْب، أو رَشُوة أخذها منه على الحكم، راسَلَه) لأن ذلك طريق إلى استخلاص الحق (فإن اعترف) القاضي ومن في معناه (بذلك، أمره بالخروج من العُهْدة) لأن الحق توجّه عليه باعترافه (وإن أنكر، أحضَرَهُ) لأن ذلك تعين طريقاً إلى استخلاص حَقّ المدعى.

(وإن ادَّعَى) المستعدي (عليه) أي: على القاضي المعزول (الجَوْرَ في الحكم، وكان للمُدَّعي بينةٌ) بدعواه (أحضره، وحَكَمَ بالبينة) إذا شهدت في وجه القاضي، وثبتت عدالتها، كسائر الدعاوى (وإن لم تكن) للمدعي (بَيّتة، أو قال: حَكَم عَلَيَّ بشهادة فاسقين، فأنكر) القاضي (فقولُه، بغير يمين) لأنه لو لم يُقبل قوله في ذلك، لتطرَّق المُدَّعى عليهم إلى إبطال ما عليهم من الحقوق بالقول المذكور، وفي ذلك ضررٌ عظيم، واليمين تجب للتُهمة، والقاضي ليس من أهلها.

(وإن قال حاكمٌ معزولٌ عدلٌ لا يُتهم: كنتُ حكمتُ في ولايتي لفلان على فلان بحقّ. وهو ممن يسوغُ الحكمُ له) بأن يكون ممن تُقبل شهادته له (قُبل قوله) أي: الحاكم (وأمضي ذلك الحق، ولو لم يذكر) الحاكم (مستندَه) الذي حكم به (ولو أن العادة تسجيلُ أحكامِه وضَبطُها بشهودٍ) لأن عَزْله لا يمنع من قَبول قوله، كما لو كتب كتاباً إلى قاضِ آخر، ثم عُزل، ووصل الكتاب بعد عزله، لزم المكتوب إليه قَبولُ كتابه؛ ولأنه أخبر بما حكم به، وهو غير مُتَّهم، أشبه حال ولايته (ما لم يشتمل)

الحكم الذي أخبر به الحاكم بعد عزله (على إبطال حكم حاكم.

فلو حكم) حاكم (حنفي برجوع واقفٍ على نفسه، فأخبر حنبلي : أنه كان حكم قبل حكم الحنفي بصحّة الوقف؛ لم يُقبل) إخبار الحنبلي بالحكم المذكور؛ قاله القاضي مجد الدين (١١).

قال ابن نصر الله: وهو تقييدٌ حسنٌ ينبغي اعتمادُه، وكذلك قال في «المبدع»: وهو حسن.

(وإن أخبر حاكمٌ حاكماً آخر بحكم، أو ثُبوتٍ في عَملِهما، أو في غيره) أي: غير عملهما (أو في عمل أحَدِهما) دون الآخر (قَبِل) المخبَرُ (وعَمِل به) المخبَر، بفتح الباء (إذا بلغ عَمَلَه) كما لو أخبره بحكمه بعد عزله.

و(لا) يقبل المخبر - بفتح الباء - ولا يعمل إذا أخبره بأنه ثبت عنده كذا ولم يحكم به (مع حضور المخبر) بكسر الباء (وهما بعمَلِهما) لأن ذلك كنقل الشهادة، فاعتُبر فيه ما يُعتبر في الشهادة على الشهادة، وفي كلام المصنف شيء يزول بما قدَّرته، ولعله سقط من الكاتب.

(وكذا إخبارُ أميرِ جهادٍ، وأمينِ صَدَقةٍ، وناظر وقفٍ) بعد عزله بما صدر منه في حال ولايته، فإنه يُقبل منه. قال في «الانتصار»: كل من صح منه إنشاء أمر، صح إقرارُه به.

(وإن قال) الحاكمُ (في ولايته: كنتُ حكمتُ لفلانِ بكذا؛ تُبِلَ قولُه، سواءٌ قال: قضيتُ عليه بشاهِدَيْن عَدْلين، أو قال: سمعتُ بينتَه،

<sup>(</sup>۱) هو مجد الدين أبو البركات سالم بن سالم بن أحمد المقدسي، ثم المصري الحنبلي، قاضي القضاة بالديار المصرية، وشيخ الإسلام بها. كان يُعدُ من فقهاء الحنابلة وأخيارهم، باشر القضاء نيابة واستقلالاً أكثر من ثلاثين سنة. توفي سنة ٨٢٦ رحمه الله تعالى. انظر: المنهج الأحمد (٥/ ٢٠٥)، وشذرات الذهب (٩/ ٢٥٢ \_ ٢٥٣).

وعرفتُ عدالتهم، أو قال: قضيتُ عليه بِنكُولِهِ، أو أقرَّ عندي لفلانِ بحقٌ، فحكمتُ به) أو قال: حكمت، ولم يضفه إلى بينة ولا غيرها؛ لأنه يملك الحكم، فملك الإقرارَ به، كالزوج إذا أقرَّ بالطلاق، والسيدُ إذا أخبر بالعِثْق.

(وإن الْأَعِيَ على امرأة برُزَةٍ \_ وهي التي تَبرُزُ لحواثجها \_ أحضَرَها) لعدم العذر (ولا يُعتبر لإحضارها في سَفَرها هذا) إن كان (مَحْرَمُ) لتعينه عليها (كسفر الهِجْرة) ولأنه حقُّ آدميٌ، وهو مبنيٌّ على الشح والضيق.

(وإن كانت) المرأة المُدّعى عليها (مُخدَّرة) لا تَبْرُز لقضاء حوائجها عادة (أُمِرت بالتوكيل) لأن الوكيل يقوم مقامَها، فلا تبذل من غير حاجة، ولا يُحضِرها؛ لما فيه من المشقَّة والضرر (فإن توجَّهت اليمينُ عليها، بعث الحاكمُ أميناً معه شاهدان؛ يستَخلِفُها بحضرتهما) لأن إحضارها غير مشروع، واليمين لا بُدَّ منها، وهذا طريقه (وإن أقرَّت) بشيء (شَهِدا عليها) به؛ ليقضي الحاكم عليها بشهادتهما، بطلب المُدّعى.

(قال في «الترغيب»: إن خرجت للعزايا والزِّيارات ولم تُكْثِر، فهي مُخَدَّرة) فلا يُحْضِرها القاضي، بل توكِّل.

(ومريضٌ ونحوُه) من ذوي الأعذار (كمُخَدَّرة) في أنه يؤمر بالتوكيل ولا يحضر؛ للحرج والمشقة.

(وإن استعدى عندَه على غائبٍ في غير عمَلِه، لم يُعْدِ عليه) لأنه ليس مُوليَ عليه.

(وإن كان) الغائبُ (في عَمِله) أي: القاضي (وكان له) أي: القاضي (في بلده) الذي به الغائب (خليفةٌ) أي: نائب (فإن كانت له)

أي: المُدَّعِي (بينة حاضرة، وثبت الحقُّ عنده) أي: القاضي (كتب به) أي: بما ثبت عنده (إلى خليفته) كما يكتب لغيره (ولم يُخضِره) أي: الغائب؛ لعدم الفائدة في إحضاره إذاً.

(وإن لم يكن له) أي: القاضي (فيه) أي: في البلد الذي به الغائب (خليفة، وكان فيه من يصلُحُ للقضاء، أَذِنَ له في الحكم بينهما) فيكون نائباً عنه في تلك القضية.

(وإن لم يكن فيه من يصلح) للقضاء (كتّب) القاضي (إلى ثقاتٍ من أهل ذلك الموضع، ليتوسَّطُوا بينهما) لأن ذلك طريق إلى قطع الخصومة، مع عدم المشقَّة الحاصلة بالإحضار.

(فإن لم يقبُلا) أي: الخصمان (الوساطة) أو تعذَّر من يتوسَّط بينهما (قيل) أي: قال القاضي (له) أي: المُدَّعِي: (حرَّرُ دعواكَ، فإذا تحرَّرتُ) دعواه (أحضر خصمَه، ولو بَعُدت المسافةُ) لأنه لا بُدَّ من فَصْلِ الخصومة، وقد تعين بذلك.

(ولو ادعى قبله شهادة، لم تُسمع دعواه، ولم يُعْدِ عليه، ولم يحلف) إذا أنكر؛ خلافاً للشيخ تقي الدين، وقال: لو قال: أنا أعلمها ولا أؤديها، فظاهر، ولو نَكَلَ، لزمه ما ادَّعى به إن قيل: ضمانها موجب لِضَمان ما تلف، ولا يبعد، كما يضمن من ترك الإطعام الواجب، وكونه لا يحصُل المقصود لفِسْقِه وكتمانه؛ لا ينفي ضمانه في نفس الأمر. واحتج القاضي بالأول على أن الشهادة ليست حقّاً على الشاهد؛ ذكره في «الفروع».

# باب طريق الحكم وصفته

(طريق كلِّ شيء ما تُوصِّل به إليه) حكماً كان أو غيره.

(والحُكمُ: الفَصلُ) أي: فصل الخصومة، وقد لا يكون خصومة، كعقدٍ رُفع إليه ليحكم به، فهو إلزام للعمل به.

والحكم لغة: المنع، وسُمِّي القاضي حاكماً؛ لأنه يمنع الظالم من ظلمه.

(لا تصحُّ دعوى وإنكارٌ إلا مِن جائز التصرُّف) وهو المكلَّف الرشيد (ويأتي (۱) في) باب (الدعاوى) مفصلاً (وتُسمَع) الدعوى (في كلِّ قليلٍ) ولو لم تتبعه الهمة، ولا ينافي ذلك قولهم: إن القاضي لا يُستعدى فيما لا تتبعه الهِمّة؛ لما في الاستعداء من المشقَّة بسبب ما هو أسهل منها (و)كل (كثير) ولو لم تجرِ عادة المُدَّعي في المعاملة به؛ لاحتمال صِدْقِهِ، ولا ضرر على المُدَّعى عليه؛ لأنه لا بُدَّ من بيان المُدَّعي.

(وتصح) الدعوى (على سَفيه فيما يؤاخذ به حالَ سَفَهِه، وبعد فَكَّ حَجْره) كالقِصاص والطلاق والحد (ويحلِفُ إذا أنكر) فيما يستحلف فيه.

(ولا تصح دعوى) في حَقِّ الله (ولا تُسمَعُ) دعوى في حَقِّ الله (ولا يُسمَعُ) دعوى في حَقِّ الله (ولا يُستَحْلَف في حَقِّ الله تعالى، كعبادة) من صلاة وغيرها (وحَدُّ) كزنى وسرقة (وكفَّارة، ونَذُر، ونحوه) كيمين بالله تعالى (فلو ادَّعى عليه أن عليه كفَّارة يمين أو غيرها) من الكفَّارات (أو) أن عليه (صَدَقة، فالقول قوله) أي: المُدَّعى عليه (من غير يمين) لأن الناس لا يستحلفون على صَدَقاتهم أي: المُدَّعى عليه (من غير يمين) لأن الناس لا يستحلفون على صَدَقاتهم

<sup>(1) (01/ 177).</sup> 

(ويأتي في) باب (اليمين في الدعاوى) بأوضح من هذا.

(وتُسمع) الدعوى (بوكالة ووصية من غير حضور خَصْمٍ) مُدَّعىً عليه؛ قاله في «الاختيارات» في مسألة الوكالة (١)، ونقله مُهنًا عن أحمد (٢)، ولو كان الخصم في البلد.

(ولا تصح الدعوى المقلوبة) بأن ترافع اثنان إلى حاكم، فقال أحدهما: أدعي على هذا أنه يدعي عليّ ديناراً، مثلاً، فاستحلفني له أنه لا حق له قبلي، فلا يُسمع منه ذلك. وسُمّيت مقلوبة ؛ لأن المُدّعي فيها يطلب أن يعطى المدعى عليه، والمدعي في غيرها يطلب أن يأخذ من المدعى عليه، فانقلب فيها القصد المعتاد.

(وتُقبل بينة عتق ولو أنكره) أي: العتق (عبدٌ) لأنه حقُّ لله، وكذا بينة بطلاق.

(وتصح الشهادة به وبحقِّ الله تعالى، كالعبادات، والحدود، والصَدَقة، والكفَّارة، من غير تقدُّم دعوى) بذلك (فشهادة الشهود به دعوى.

وكذا) تُقبل الشهادة (بحقِّ آدميٍّ غير معيَّن، كوقف على فقراء، أو علماء، أو مسجدٍ، أو وصية له) أي: للمسجد (أو رباط، وإن لم يطلبه مستحقه) لأن الحق فيه لم يتعيَّن لواحد بعينه، أشبه حقَّ الله تعالى.

(وكذا عقوبة كذَّاب مُفْتَرٍ على الناس، والمُتكلِّم فيهم) بما يوجب تعزيراً (قاله الشيخ (٣)) وقياسه مَن يغش الناس.

<sup>(</sup>١) ص/ ٤٩٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: المرجع السابق.

<sup>(</sup>٣) انظر: الإنصاف (٢٨/ ٤٢٠).

(وتُسمع دعوى حِسْبَة في حقِّ الله تعالى، كَحَدَّ، وعِدَّة، ورِدَّة، وعتق، والشيخة، وردَّة، وعتق، واستيلاد، وطلاق، وظِهَار، ونحو ذلك؛ قاله في «الرعاية» وغيرها) هذا مقابل ما سبق من قوله: ولا تُسمع في حَقِّ الله تعالى، والأول هو المذهب، وعليه الأصحاب؛ ذكره في «الإنصاف».

(وتُقبل شهادة المُدَّعِي فيه) أي: في حق الله تعالى؛ لأنه لا يجرُّ إلى نفسه نفعاً، ولا يدفع عنها ضرراً.

(ولا تُقبل يمين في حقِّ آدميٌ معيَّن إلا بعد الدعوى وشهادة الشاهد، إن كان) هناك شاهد، وقلنا: يقضي بالشاهد واليمين (ولا تُسمع الشهادة فيه) أي: في حَقِّ الآدمي المعيَّن (قبل الدعوى) بحقه وتحريرها.

(واختار الشيخ (١) سماع الدعوى والشهادة لحِفْظِ وَقْفٍ وغيره بالثبات بلا خصم).

قال في «الاختيارات» (٢): الثبوت المحض يصحُّ بلا مُدَّعَى عليه. وقد ذكره قوم من الفقهاء، وفعله طائفة من القضاة.

(وأجازهما) أي: الـدعـوى والشهادة (الحنفيـة (٣)، وبعـض أصحابنا، و)بعض (الشافعية (٤) في العقود والأقارير وغيرها بخصم مُسَخرٍ) بمعنى أنه يُظْهِرُ النزاعَ، وليس منازعاً في الحقيقة.

(وقال الشيخ (٥): وأما على أصلنا وأصل مالك، فإما أن تُمنع

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۳۵/۳۵).

<sup>(</sup>٢) ص/ ٤٩٢.

 <sup>(</sup>٣) قال في الدر المختار: إذا توارى الخصم فالمتأخرون أن القاضي ينصب وكيلاً في الكل،
 وهو قول الثاني ١. هـ. أي: أبي يوسف. انظر: حاشية ابن عابدين (٥/ ٤١٥ ـ ٤١٦).

<sup>(</sup>٤) انظر: تحفة المحتاج (١٠/ ١٦٥)، ونهاية المحتاج (٨/ ٢٦٩).

<sup>(</sup>٥) انظر: الإنصاف (٢٨/ ٤٢٢).

الدعوى على غير خصم مُنازع) أي: فلا تُسمع على الخصم المُسَخَّر (فتثبتَ الحقوقُ بالشهادةِ على الشهادةِ وقاله بعض أصحابنا، وإما أن تُسمع الدعوى والبينة، ويُحُكم بلا خَصْم. وذكره بعضُ المالكية (۱) وأبعضُ (الشافعية، وهو مقتضى كلام) الإمام (أحمد وأصحابه في مواضع؛ لأنا نسمعُها على غائب، وممتنع ونحوه) كميت (فمع عَدَم خَصْم أولى؛ فإن المشتريَ مثلاً قبضَ المبيعَ وسلَّم الثمنَ، فلا يدَّعِي ولا يُدَعَى عليه، والمقصودُ سماعُ القاضي البينة؛ وحكمُه بموجبِها من غير وجودِ مُدَّعى عليه، ومن غير مُدَّع على أحد، لكن خوفاً من حُدوثِ خَصْم مستقبَل، وحاجةِ الناس، خصوصاً فيما فيه شُبهةٌ أو خلافٌ لرفعه. انتهى).

قال في «التنقيح»: (وعملُ الناس عليه، وهو قوي) أي: في النظر.

قلت: وإذا حكم على هذا الوجه، وإن كان مقابلاً لما قدَّموه، لم ينقض حكمه؛ لأنه لم يخالف نصّاً ولا إجماعاً. انتهى.

## نصل

(إذا جاء إلى الحاكم خصمانِ، سُنَّ أَن يُجُلِسَهما بين يديه) لما روى أبو داود أن النبي ﷺ «قضى أن يجلس الخصمان بين يدي الحاكم»(٢)؛ ولقول عمر: «ولكن أجلس مع خصمي مجلساً بين يدي

<sup>(</sup>١) انظر: النوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني (٨/ ١٩٣).

 <sup>(</sup>۲) أبو داود في الأقضية، باب ٨، حديث ٣٥٨٨. وأخرجه \_ أيضاً \_ أحمد (٤/٤)،
 والطبراني في الكبير (١٠٣/١٣) حديث ٢٤٦، والحاكم (٩٤/٤)، والبيهقي
 (١٠٥/١٠)، عن مصعب بن ثابت، عن عبدالله بن الزبير رضي الله عنهما، به.

زيد» (١) وقال على حين خاصم اليهوديَّ دِرْعَه إلى شُريحٍ: «لو أنَّ خصميَ مسلم، لجلست معه بين يديك» (٢).

(ثم إن شاء) القاضي (قال) للخصمين: (من المُدَّعِي منكما؟) لأن سؤاله عن المُدَّعي منهما لا تخصيص فيه لواحدِ منهما (وإن شاء) القاضي (سَكَتَ حتى يبتدئا) أي: حتى تكون البداءة بالكلام من جهتهما (ولا يقول هو) أي: القاضي (ولا صاحبه) أي: القائم على رأسه (لأحدهما: تكلَّمُ) لأنه تخصيصٌ لأحدِهما بما لا يختصُ به.

فإن بدأ أحدُهما) أي: أحد الخصمين (فتكلَّمَ، فقال خصمُه: أنا المُدَّعي، لم يلتفتِ) الحاكمُ (إليه، ويُقال له: أجِبُ) خصمَك (عن دعواه، ثم ادَّع بما شئتَ) لأنه سبق إلى مباح.

(فإن ادَّعيا معاً، قدَّم أحدَهما بقُرعةٍ) لأنه لا مُرجِّح غيرها (فإذا انقضت حكومَتُه، سَمِعَ دعوى الآخَرِ) لأن الأول استوفى حقَّه.

(فإذا حرَّر) المدعي (دعواه ، قال) القاضي (للخصم) المُدَّعى عليه: (ما تقولُ فيما ادَّعاه) لأن شاهد الحال يدلُّ على طلب المطالبة ، فإن إحضاره والدعوى إنما تُراد ليسأل الحاكم المُدَّعى عليه (فإن أقرَّ له ولو بقوله: نعم) لأنها صريحة في الجواب، كما تقدم في النكاح (٢)

قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي.
 وقال ابن الملقن في البدر المنير (٩/ ٥٩٥): قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد! قلت: لا؛ لأجل مصعب، ومصعبٌ هذا ضعَّفوه.

وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (١٩٣/٤): في إسناده مصعب بن ثابت بن عبدالله بن الزبير، وهو ضعيف.

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي (١٠/١٣٦).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخریجه (۱۹/ ۷٦) تعلیق رقم (٤).

<sup>· (11/071).</sup> 

والطلاق<sup>(۱)</sup>، ويأتي في الإقرار<sup>(۲)</sup> (لم يحكم) القاضي (له) أي: للمُدَّعي (حتى يطالب) له (المُدَّعي بالحكم) لأن الحكم عليه حَقُّ له، فلا يستوفيه إلا بمسألة مستحقه.

(والحكم أن يقول) الحاكم: (قد ألزمتُكَ ذلك، أو قضيتُ عليكَ له، أو يقول: اخرج إليه منه، وتقدم (٣) نظيره في الباب قبله.

وإن أنكر، مثل أن يقول المُدَّعي: أقرضتُه ألفاً، أو بعتُه) كذا بكذا (فيقول) المُدَّعي عليه: (ما أقرضني، ولا باعني، أو: ما يستحقُّ عليَّ ما ادَّعاه، ولا شيئاً منه، أو<sup>(٤)</sup> لا حقَّ له عليَّ؛ صَحَّ الجواب) لنفيه عين ما دَّعي عليه؛ ولأن قوله: «لا حَقَّ له عليَّ» نكرةٌ في سياق النفي، فتعُمُّ، بمنزلة قوله: ما يستحقُّ عليَّ ما ادَّعاه، ولا شيئاً منه.

(ما لم يعترف) المُدَّعى عليه (بسبب الحقّ، كما إذا ادَّعت) امرأة وعلى مَن يعترف بأنها زوجته، المهرّ، فقال: لا تستحقّ عليَّ شيئاً، لم يصح الجوابُ، ويلزمه المهرُ، إن لم يُقِم بينة بإسقاطه) وكذا لو ادّعت عليه نفقة وكسوة. وقلنا: لا نقبل قوله إلا ببينة (كجوابه في دعوى قرض اعترف به: لا يستحقُّ عليَّ شيئاً. ولهذا لو أقرَّت في مرضِ موتها) أنها (لا مهرَ لها عليه؛ لم يقبل) إقرارها (إلا ببينة أنها أخذته) مطلقاً (أو أسقطته في الصحة) لأن إقرار المريض لوارثه كالوصية، وإبراءه له عطية، وحكمها حكم الوصية.

(ولو قال) المُدَّعى عليه (لمدع ديناراً) مثلاً: (لا يستحقُّ عليًّ

<sup>(1) (11/017).</sup> 

<sup>· ( (01/ ·</sup> PT).

<sup>.(90/10) (7)</sup> 

<sup>(</sup>٤) في (ذا: اوا.

حَبَّة، فليس بجواب عند ابن عقيل؛ لأنه لا يكتفى في دفع الدعوى إلا بنصِّ، ولا يكتفى بالظاهر، ولهذا لو حلف) المُدَّعي مع شاهده مثلاً: (والله إني لصادق فيما ادعيته عليه، أو حلف المُنكِر: إنه) أي: المدعي (لكاذب فيما ادعاه عليَّ؛ لم يقبل) منه ذلك، ويحلف على طبق الدعوى في الأولى، وعلى طبق الجواب في الثانية، كما يأتي.

(وعند الشيخ (١): يَعُمُّ الحبَّات، و)يَعُمُّ (ما لم يندرج في لفظ حَبَّة من باب الفحوى، إلا أن يقال: يَعُمُّ حقيقة عرفية. و)قال في «تصحيح الفروع»: قلت: (الصواب ما قاله الشيخ) تقي الدين. وهو الظاهر. انتهى.

قال الأزَجيّ: لو قال: لك عليَّ شيء، فقال: ليس لي عليك شيء، وإنما لي عليك ألف درهم، لم يُقبل منه دعوى الألف؛ لأنه نفاها بنفى الشيء.

ولو قال: لك عليَّ درهم، فقال: ليس لي عليك درهم ولا دانق، وإنما لي عليك ألف، قُبل منه دعوى الألف؛ لأن معنى نفيه: ليس حقي هذا القدر. قال: ولو قال: ليس لك عليَّ شيء إلا درهم، صح ذلك.

(ولو قال) المُدَّعِي للمُدَّعَى عليه: (لي عليك مائة، فقال) المُدَّعَى عليه جواباً له: (ليس لك عليَّ مائة، اعتبر قوله: ولا شيء منها، كاليمين) أي: كما لو حلف، فلا بُدَّ أن يقول في يمينه: ليس له عليَّ مائة، ولا شيء منها؛ لأن نفيه للمائة لا ينفي ما هو أقلّ منها.

(فإن نَكَلَ) المُدَّعَى عليه عن الحلف على (ما دون المائة) بأن حلف أنه لا يستحق عليه مائة، ونَكَلَ عن قوله: ولا شيء منها (حكم عليه بمائة إلا جزءاً) من أجزاء المائة.

<sup>(</sup>١) انظر: الفروع (٦/ ٤٦٧).

(وللمُدَّعي) إذا أنكر المُدَّعي عليه (أن يقول: لي بيئةٌ) لأن الحقَّ له، والبينةُ طريقٌ إلى تخليصه (وللحاكم أن يقول) للمُدَّعي: (ألك بيئة (١)) لقوله ﷺ للحضرمي: «ألك بيئةٌ؟ قال: لا» رواه مسلم (٢). وفيه: «فلك يمينه»، فإن كان المُدَّعِي عارفاً بأنه موضع البينة، خير الحاكم بين أن يقول ذلك، وبين السكوت.

(فإن قال) المُدَّعِي: (لي بينةٌ، قيل) أي: قال (له) القاضي: (إن شئتَ فأحضرها) قال في «المغني»: لم يقل: أحضِرُها؛ لأن ذلك حقٌ له، فله أن يفعل ما يرى.

(فإذا أحضرها) المُدَّعِي (لم يسألها الحاكمُ عَمَّا عندها حتى يسأله المُدَّعِي ذلك) لأنه حقُّ له (فإذا سأل<sup>(٣)</sup> المُدَّعِي سؤالها، قال: مَن كانت عنده شهادة فليذكرُها إن شاء، أو يقول: بِمَ تشهدان؟ ولا يقول لهما: اشْهَدَا) لأنه أمرٌ. وكان شُريح يقول للشاهدين: ما أنا دعوتُكما، ولا أنهاكما أن ترجعا، وما يقضي على هذا المسلم غيركما، وإني بكما أقضى اليوم، وبكما أتقي يوم القيامة (٤).

(وليس له) أي: القاضي (أن يُلقُّنهَما) الشهادة، وفي «المستوعب»: لا ينبغي، وفي «الموجز»: يُكره (كتعنتُهما) أي: تعنت (ه) الشاهدين (وانتهارِهما) لأنه ربما حملهما أو غيرهما على كتمان

<sup>(</sup>١) في (ذ) ومتن الإقناع (٤/ ٤٣٢) زيادة: ﴿قَبْلَ قُولِهُ وَبَعَدُهُ ﴾.

<sup>(</sup>٢) في الإيمان، حديث ١٣٩، عن واثل بن حجر رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٣) في (ذ) ومتن الإقناع (٤/ ٤٣٢): (سأله).

<sup>(</sup>٤) أخرجه وكيع في (أخبار القضاة) (٢/ ٢٥٤، ٢٩٦، ٢٩٩، ٣١٦، ٣٣٥).

 <sup>(</sup>٥) في (ذ): (كتعنيفهما أي: تعنّف). وعنّته تعنيتاً: شدّد عليه وألزمه ما يصعب عليه أداؤه. القاموس المحيط ص/٢٠٠، مادة (عنت).

الشهادة، وعدم أدائها، فتضيع الحقوق.

(فإذا شهدَتِ البينةُ شهادةً صحيحةً، واتَّضحَ الحكمُ، لم يَجُزُ له ترديدُها) أي: البينة (ولزمه في الحال أن يحكمَ) ولا يجوز له تأخيره؛ لما فيه من تأخير الحقّ عن موضعه (إذا سأله المُدَّعِي) الحكمَ (إن كان الحقُّ) في الحكم (لآدمي معيَّنِ) وليس له الحكم بدون سؤال صاحب الحق؛ لأن الحكم حقَّ له، فلا يُستوفى إلا بمسألةٍ (١).

(وتقدم (۲): إنْ كان) الحكم (لغير معيَّنٍ) كالوصية والوقف على نحو الفقراء (أو لله تعالى) كالحدود، والكفارات، والعبادات، فيحكم إذا اتضح له الحكم، وإن لم يسأله أحدٌ الحكم.

(وإذا حكم) الحاكمُ بشرطه (وقع الحكمُ لازماً لا يجوز الرجوعُ فيه، ولا نَقْضُه) منه، ولا من غيره (إلا بشرطه المتقدم (٣) في باب أدب (٤) القاضي. ويأتي (٥) بعضُه آخرَ الباب) أي: إذا خالف نِصاً، أو إجماعاً، أو ما يعتقده.

(ولا يجوز) الحكم (ولا يصح الحكم بغير ما يعلمه) وقال في «الترغيب» وغيره: (بل يتوقف) ومع اللبس يأمر بالصلح.

فإن عَجِلَ فحكم قبل البيان؛ حَرُمَ، ولم يصحَّ؛ لأنه حكمُ بالجهل. قال أبو عبيد (٦٠): إنما يسعه الصُّلح في الأمور المشكِلة، أما إذا

<sup>(</sup>١) في (ذ): (بمسألته).

<sup>.(117/10) (1)</sup> 

<sup>(1) (01/101-511).</sup> 

<sup>(</sup>٤) في دذا: دآداب،

<sup>.(177</sup>\_177/10) (0)

<sup>(</sup>٦) لعله في كتابه (أدب القاضي؛ ولم يُطبع، وانظر: المغني (١٤/ ٣٠).

استنارت الحجة؛ فليس له ذلك.

ورُوي عن شُريح أنه ما أصلح بين المتحاكمين إلا مرةً واحدة (١). وعن عمر أنه قال: «ردُّوا الخصوم حتى يصطلحا، فإنَّ فَصْلَ القضاء يحدث بين الناس الضغائن»(٢).

(ولا خلاف أنه يجوز له الحكم بالإقرار والبينة في مجلسه) وهو محلُّ نفوذ حكمه (إذا سمعه معه شاهدان) لأن التُّهمة الموجودة في الحكم بالعلم منتفية هنا (فإن لم يسمعه) أي: الإقرار أو البينة (معه) أي: مع الحاكم (أحدُّ، أو سَمِعه) معه (شاهدُّ واحد، فله الحكم أيضاً) نصَّ عليه في رواية حَرْب (٢)؛ لأن الحكم \_ أيضاً \_ ليس بمحضِ الحكم بالعِلم، ولا يضرُّ رجوع المُقِر. وقال القاضي: لا يحكم به؛ لأنه حكمٌ بعلمه (والأولى) أن يحكم (إذا سمعه) معه (شاهدان) خروجاً من الخلاف.

(فأما حكمه بعلمه في غير ذلك مما رآه أو سَمِعه، قبل الولاية، أو بعدها، فلا يجوز) لقوله على: «إنما أنا بشر مثلكم، وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، فأقضى له على نحو ما أسمع متفق عليه (٤). فدل

 <sup>(</sup>۱) أخرجه عبدالرزاق (۸/ ۱۸۱) رقم ۱٤٧٩۸، وابن أبي شيبة (٧/ ٢١٢ ـ ٢١٣)،
 وانظر: أخبار القضاة (٢/ ٣٦٣).

<sup>(</sup>۲) أخرجه عبدالرزاق (۳۰۳/۸ ـ ۳۰۳) رقم ۱۵۳۰٤، وابن أبي شيبة (۲۱۳/۷ ـ ۲۱۳/۷)، ووكيع في أخبار القضاة (۱/ ۷۶ ـ ۷۵)، والبيهقي (۲/ ۲۲). قال البيهقي: هذه الروايات عن عمر منقطعة والله أعلم. وأعله ـ أيضاً ـ ابن حزم في المحلى (۱۸ ٤۲، ۲۳/۹) بالانقطاع، وقال: معاذ الله أن يصح هذا عن عمر رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٣) انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير (٢٨/ ٤٢٣).

<sup>(</sup>٤) البخاري في المظالم، باب ١٦، حديث ٢٤٥٨، وفي الشهادات، باب ٢٧، حديث=

أنه (١) يقضي بما سمع ، لا بما يعلم (٢) .

وفي حديث الحضرمي والكندي: «شاهداك أو يمينه، ليس لك منه إلا ذلك» رواه مسلم (٣).

وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: لو رأيتُ رجلاً على حَدِّ من حدود الله تعالى ما أخذته ولا دعوت له أحداً حتى يكون معي غيري؛ حكاه أحمد (٤).

(إلا في الجرح والتعديل) فيعمل بعلمه في ذلك؛ لأن التُهمة لا تلحقه في ذلك؛ لأن صفات الشهود معنى ظاهر. بل قال القاضي وجماعة: ليس هذا بحكم؛ لأنه يُعَدِّل هو ويَجْرح غيرُه، ويجرح هو ويُعَدِّل غيره، ولو كان حكماً، لم يكن لغيره نقضه.

وفي «الطرق الحكمية»(٥): إن الحكم بالاستفاضة ليس من حكمه بعلمه، فيحكم بما استفاض، وإن لم يشهد به أحد عنده.

<sup>=</sup> ۲۲۸۰، وفي الحيل، باب ۱۰، حديث ۲۹۲۷، وفي الأحكام، باب ۲۰، حديث ۷۱۸۹، وباب ۲۱، حديث ۷۱۸۹، وباب ۲۱، حديث ۷۱۸۹، ومسلم في الأقضية، باب ۳، حديث ۱۷۱۳، عن أم سلمة رضى الله عنها.

<sup>(</sup>١) في (ذ): (فدل على أنه).

<sup>(</sup>٢) في (ذ): لا بما علم).

<sup>(</sup>٣) في الإيمان، حديث ١٣٩، عن واثل بن حجر رضى الله عنه.

<sup>(</sup>٤) أُخرِجه البيهقي (١٠/ ١٤٤)، ولفظه: لو وجدت رجلاً على حد من حدود الله لم أحدّه أنا، ولم أدع له أحداً حتى يكون معي غيري. وأعله بالانقطاع. وانظر: المغني (٣٣/١٤)، والمبدع (١٠١/ ٢١ \_ ٢٢)، والبدر المنير (٩/ ٢٠٩)، والتلخيص الحبير (١٩٧/٤).

<sup>(</sup>٥) ص/ ۲۰۱\_۲۰۲.

(ويحرم الاعتراض عليه) أي: على الحاكم (لتركه تسمية الشهود) المحكوم بهم؛ ذكره القاضي، وابن عقيل، وغيرهما.

(وقال الشيخ (۱۱): له) أي: المحكوم عليه (طلبُ تسميةِ البينةِ ؛ ليتمكَّنَ من القَدْحِ ، بالاتفاق. قال في «الفروع»: ويتوجَّه مثلُه) أي: مثل تَرْكه تسمية الشهود (لو قال: حكمت بكذا، ولم يذكُرُ مستندَه) من إقرار، أو بينة ، أو نكول.

(قال في «الرعاية»: لو شَهِدَ أحدُ الشاهِدَين ببعض الدَّعوى، قال) الحاكم في علامته التي يصفها(٢) بالوثيقة: (شَهِد عندي بما وضع به خطَّه في علامته (عادةً حُكَّام بلدِه) أي: ما جرت به عادتُهم في الإمضاء.

(وإن كان الشاهدُ عدلاً، كتب) القاضي (تحت خَطَّه) بشهادته: (شَهِد عندي بذلك. وإن قبله، كتب: شَهِد بذلك عندي، وإن قَبِله غيره) من الحُكَّام (أو أخبره) حاكم آخر (بذلك) أي: بأنه مقبول (كتب) الحاكمُ بعد «شهد عندي بذلك»: (وهو مقبول.

فإن لم يكن الشاهد مقبولاً، كتب) القاضي: (شَهِد بذلك) لئلا يفضحه (وقال للمُدَّعي: زِدْني شهوداً، أو زكِّ شاهدك. انتهى) كلامه في «الرعاية»(٣).

(ولْتَكُنْ للقاضي علامة يُعرف بها من بين الحُكَّام، نحو: الحمد لله وحده، أو غير ذلك) ليحصل التمييز (ويكون) ذلك (بقلم غليظ، ولا يُغيّرها) لئلا يزور عليه (إلا أن يكون نائباً، فيبقى أصلاً، أو ينتقل من

<sup>(</sup>۱) الفتاوي الكبرى (٤/ ١٣٦).

<sup>(</sup>٢) في اذا: ايضعها).

<sup>(</sup>٣) في (ذ): (كلام الرعاية).

بلد) إلى بلد، (فلا يحصل لبس.

ويكتُبُها) أي: العلامة (فوقَ السطرِ الأولِ، تحت البسملةِ، من حِذاء طَرَفها، وتكونُ) العلامة (بعد أداء الشهادة، وتأمُّلِ الحُجَّة المُكتنبة) والتحرُّز مما عساه يدخله الموثق مما اعتادوه، وإن لم يصدر بحسب الصناعة.

(ويكتبُ تحتَ العلامةِ: جرى ذلك، أو: ثبت ذلك، أو: ليشهد بثبوته والحكم بموجبه، ونحو ذلك، بحسب ما يقتضي المقام) قلت: والأولى عادة بلده، ولو ذكر كلام «الرعاية» هنا كان أنسب.

(وإن كتب المُزكِّي خطه، فالأولى أن يكون تحت خَطِّ الشاهد في المكتوب، فيكتب: إنَّ فلانَ بن فلانِ الواضِعَ خَطَّه أعلاه عَدْلٌ فيما يشهد به. ويَرْقُمُ القاضي في المكتوب عند شهادة الشاهد بالقلم الغليظ أيضاً، كما تقدم. إن (١) شاء بخط واحد) يعم الشهود (نحو: شهدا عندي) إن كانا اثنين (أو: شهد الثلاثة أو الأربعة، أو أفرد) القاضي (كل واحد) من الشهود (بخط) تحت خط الشاهد.

(وإن كان الشاهد جليلَ القَدْرِ، كالأمير ونحوه) كالعالم الكبير وقاض آخر (كتب) الحاكم: (أعلمني بذلك بلفظ الشهادة.

وإن كان المكتوب فيه) الوقف ونحوه (أوصالاً، شغل كلَّ موضع وصل بكلمة بقلم (٢) العلامة (٣) ، نحو: ثقتي بالله، أو: حسبي الله، ونحوه، كالبياض) أي: كما يشغل البياض في المكتوب بشيء من ذلك احتياطاً.

<sup>(</sup>١) في اذا: اوإنا.

<sup>(</sup>٢) في نسخة أشار إليها في حاشية (ذ): (تعلم).

<sup>(</sup>٣) قلم العَلاَمة: هو القلم الثخين الغليظ. جواهر العقود (٢/ ٢٩٧، ٣٠٠).

قلت: والعادة الآن شغله بختم في كل موضع وصل، وهو حسن؛ إذ الغرض الاحتياط، فكلُّ ما أدى إليه حصَّل المقصودَ، وكلُّ ما تقدم \_ أو غالبه \_ طريقةُ المتقدمين، وقد اعتيد الآن خلافُها، ولذلك تقدم عن «الرعاية»: أو عادة بلده.

## نصل

وإن قال المُدّعي: ما لي بينة، فقول المُنكِر مع يمينه (١) للخبر (٢) و ولأن الأصل براءة ُ ذِمته (إلا النبيَّ ﷺ إذا الأعي عليه، أو ادَّعي هو) ﷺ على أحد (فقوله بلا يمين) لعصمته. قلت: وكذا سائر الأنبياء؛ لتعليلهم بالعصمة، والكل معصومون قبل النبوة وبعدها.

(فَيُعْلِم) الحاكمُ (المدعيَ) الذي لا بينة له (أن له اليمين على خَصْمِه) لأنه موضع حاجة (فإن سأل إحلافه، أحلفه) لأن اليمين طريق إلى تخليص حَقّه، فلزم الحاكم إجابة المُدّعي إليها؛ كسماع البينة (وخلّى سبيله): أي: المُدّعى عليه بعد إحلافه؛ لأنه لم يتوجَّه عليه حقّ.

(وليس له) أي: القاضي (استحلافه) أي: المُدَّعَى عليه (قبل سؤال المدعي) لأن اليمين حَقُّ له، كنفس الحق، ويمين المُنكِر على الفور.

(فإن أحلفه) القاضي قبل سؤال المُدَّعِي، لم يعتد بيمينه (أو حلف) المُدَّعَى عليه (قبل سؤال المُدَّعِي) تحليفه، وسؤال الحاكم له (لم يعتد بيمينه) لأنه أتى بها في غير وقتها (فإن سألها المُدَّعِي، أعادها له) لأن الأولى لم تكن يمينه.

(ولا بُدَّ في اليمين) التي تقطع الخصومة (من سؤال المُدَّعِي) لها

<sup>(</sup>١) في (ذ): (المنكر بيمينه).

<sup>(</sup>٢) انظر ما تقدم (٨/ ٢٤٤) تعليق رقم (١).

(طوعاً) لأن فِعُل المُكْرَه لا اعتداد به (و)من (إذن الحاكم فيها) فلو حلف قبل إلقاء الحاكم الحلف عليه، لم تنقطع الخصومة، وللمُدَّعِي تحليفه بعد ذلك، وتقدم.

(وله) أي: للمُدَّعِي (- مع الكراهة - تحليفه مع علمه بكذبه، وقدرته على حَقّه، نصّاً (۱۷) أما كونه له ذلك؛ فلأنه يتوصل به إلى حقّه، وأما كونه يُكره له ذلك؛ فلأنه يحمله على اليمين الكاذبة، وفي ذلك شيء. وعبارة «المنتهى»: ولو علم عدم قدرته على حَقّه، ويُكره. قال في «شرحه»: أما كونه يُكره له إحلافه في الحالة المذكورة؛ فلأنه ربما يضطره إلى اليمين لخوفه على نفسه من الحبس إذا أقرَّ، لعسرته. انتهى. وهو ظاهر بخلافه مع القدرة.

(ويحرم تحليف البريء) مما ادّعي به عليه؛ لأنه ظلم له (دون الظالم) فلا يحرم تحليفه إيّاه، كما تقدم (و)تحرم (دعواه ثانياً وتحليفه) ثانياً، كالبريء، وهذا المذهب، كما في «الإنصاف» وغيره، وقال في «المستوعب» و «الترغيب» و «الرعاية»: له تحليفه عند من جهل حلفه عند غيره؛ لبقاء الحق، بدليل أخذه ببينة.

(وتكون يمينه على صفة جوابه لخصمه) لأنه لا يلزمه أكثر من ذلك الجواب، فيحلف عليه، لا على صفة الدعوى.

(ولا يصِلُها) أي: اليمين (باستثناء) لأنه يُزيل حكم اليمين (ولا) يصِلُها \_أيضاً \_ (بما لا يُنفهم) لاحتمال أن يكون استثناء.

(وتحرم التَّوريةُ والتأويلُ) لحديث: «يمينك على ما يُصَدِّقُكَ به

<sup>(</sup>١) انظر: مسائل ابن هانيء (٢/ ٣٥) رقم ١٣٢٠.

صاحبك الله الله الله المطلوم كمن يستحلفه ظالم ما لفلان عندك وديعة ، فينوي بداما الذي ونحوه ، مما تقدم (٢) في باب التأويل .

(ولا يحلف في مُختلف فيه لا يعتقِدُه، نصّاً (") أي: نصّ عليه أحمد (وحَمَله) أي: النص (الموقّقُ على الوَرَع) دون التحريم (وقال) الإمام أحمد (") (أيضاً: لا يعجبني) أي: أن يحلف على مُختلف فيه لا يعتقده، فلو باع شافعيُّ حنبليّاً لحماً متروك التسمية بدينار مثلاً، ثم ادعى عليه به، فأجاب الحنبليُّ بأنه لا حق له عليَّ، فالتمس المُدَّعِي يمينه على حسب جوابه، فمقتضى نصّ الإمام: لا يحلف؛ لأنه يقطع بهذه ما يعتقده المدعي مالاً عنده، وحمل الموفق النصَّ على الورع؛ لأن يعتقده المدعي عليه لا يعتقد أن في ذمته شيئاً؛ لعدم صحة بيع ذلك في اعتقاده.

(وتوقف) الإمام أحمد (فيها) أي: في اليمين (في من عامل بحيلة ، كَعِيْنَةٍ) أي: كمسألة العِينة إذا كان المُدَّعى عليه لا يراها ، هل يحلف أن ما عليه إلا رأس المال؛ نقله حرب (٤) . قال القاضي: لأن يمينه هنا على القطع ، ومسائل الاجتهاد ظنية . وقال في «الفروع» في الشفعة : ولو قدم من لا يراها لجار إلى حاكم ، لم يحلف ، وإن أخرجه خرج ؛ نص عليه (٥) . وقال : لا يُعجبني الحلف على أمر اختلف فيه (٣) .

(ولو أمسك) المُدَّعِي (عن إحلافه) أي: المُدَّعَى عليه بعد الدعوى

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه (٣٦٨/١٢) تعليق رقم (٢).

<sup>(</sup>Y) (Y/ AFT - YYT).

<sup>(</sup>٣) انظر: مسائل عبدالله (٣/ ٩٦٠) رقم ١٣٠٤.

<sup>(</sup>٤) انظر: الفروع (٤/ ٥٣١).

<sup>(</sup>٥) انظر: الفروع (٤/ ٥٣٠ ـ ٥٣١).

(وأراده) أي: أراد المُدَّعِي إحلافه (بعد ذلك بدعواه المتقدمة، فله) أي: المُدَّعي (ذلك) أي: تحليفه بالدعوى السابقة من غير تجديد لها؛ لأن حقّه لا يسقط بالتأخير.

(ولو أبرأه) المدعي (من يمينه، برىء منها في هذه الدعوى) فقط. (فلو جَدَّدها) أي: الدعوى (وطَلب اليمين، فله ذلك) لأن حقَّه لم يسقط بالإبراء من اليمين، وهذه الدعوى غير التي أبراًهُ من اليمين فيها.

(ولا يجوز أن يحلف المُعْسِر: لا حقَّ له عليَّ، ولو نوى الساعة، خاف أن يُحبس أو لا) نقله الجماعة عن أحمد (١١). وجوَّزه في «الرعاية» بالنية. قال في «الإنصاف»: وهو النية. قال في «الإنصاف»: وهو الصواب إن خاف حبساً.

(ولا) يجوز أن يحلف (مَن عليه دَيْن مؤجَّل، إذا أراد غريمُه منعَهُ من سَفَرٍ) حتى يوثقه برهن يحرز أو كفيل، فأنكر الدَّين، فلا يجوز له أن يحلف، ولو أراد الساعة؛ لأنه ظالم، فلا ينفعه التأويل.

(وإن لم يحلف) المُدَّعى عليه (قال له الحاكم: إنْ حلفتَ، وإلا قضيتُ عليك بالنكول) لأن النكول ضعيف، فوجب اعتضاده بذلك.

(ويُستحبُّ أن يقول) ذلك (له ثلاثاً) إزالةً لمعذرته.

(وكذا يقوله) الحاكمُ للمُدَّعى عليه (في كلِّ موضعِ قلنا: يستحلف المُدَّعى عليه.

فإن لم يحلف) المُدَّعى عليه (قضى عليه) بالنكول (إذا سأله المُدعِي ذلك) لأن عثمان قضى على ابن عمر بنكوله؛ رواه أحمد (٢)؛

<sup>(</sup>١) انظر: مسائل ابن هانيء (٢/ ٣٥) رقم ١٣٢٠.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخریجه (٧/ ٤٠٦) تعلیق رقم (١).

ولقوله ﷺ: «اليمين على المدعى عليه»(١) فَحَصَرها في جهته، فلم تُشرع لغيره، وسواء كان المُدَّعَى عليه مأذوناً له، كعبد، أو مريضاً، أو غيرهما.

(وهو) أي: النكول (كإقامة بينة، لا كإقرار) بالحق؛ لأنه لا يتأتَّى جعله مقِرًا مع إنكاره (ولا كبذله) الحق؛ لأن البذل قد يكون تبرُّعاً، ولا تبرُّع هنا، لكن لا يشارك من قُضي له بالنكول على محجور عليه لفَلسِ غرمائه؛ لاحتمال التواطؤ.

(ولا تُرَد اليمين على المُدّعي) لما تقدم من حصره على لها في جهته.

(وإذا قال المُدَّعي: «لي بينة بعد قوله: «ما لي بينة» لم تُسمع) لأن سماع البينة قد تحقَّق كذبه، فيعود الأمر على خلاف المقصود (وكذا قوله: كذب شهودي، أو: كلَّ بينة أقيمُها فهي زور) أو باطلة، أو فلا حَقَّ لي فيها، فلا تُسمع بينته، كما لو قال: ما لي بينة (وأولى) لأنه أصرح في تكذيب شهوده (ولا تبطل دعواه بذلك) أي: بقوله: كذب شهودي، أو: كل بينة أقيمُها فهي زور أو باطلة، فله تحليف المُدَّعي عليه؛ لأنه قد يكون الحق لا بينة به.

(وإن قال) المُدَّعي: (لا أعلم لي بينة، ثم قال: لي بينة؛ سُمعت) بينته؛ لأنه يجوز أن تكون له بينة لا يعلمها، ونفي العلم بها ليس نفياً لها، فلا يكون مكذباً لها.

(وإن) قال: لا أعلم لي بينةً، فـ(قالت بينةٌ: نحن نشهَدُ لك، فقال: هذه بيّنتي، سُمِعت) وهي أولى من التي قبلها؛ لأنه لا تُهمة فيها

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه (۸/ ۲٤٤) تعلیق رقم (۱).

(لكن لو شهدت) البينة (له بغيره) أي: غير ما ادَّعاه (فهو مُكذَّب لها) فلا تُسمع، واختار في «المستوعب»: تُقبل، فيدعيه، ثم يُقيمها، وفيه، وفي «الرعاية»: إن قال: أستحقه وما شهدوا به، وإنما ادَّعيتُ بأحدهما. لأدَّعِيَ الآخرى(١) وقتاً آخر، ثم شهدوا به، قُبلت.

(وإن ادعى شيئاً، فأقرًا) المدعى عليه (له بغيره، لزمه) ما أقرَّ به (إذا صدَّقه المُقَرُّ له) مؤاخذةً له بإقراره (والدعوى بحالها) فللمُدَّعي إقامة البينة أو تحليفه.

(ولو سأل) المدعي (ملازمته) أي: المدعى عليه (حتى يُقيمها) أي: البينة (أُجيب) إلى ملازمته ما دام القاضي (في المجلس) لأن ذلك ضرورة إقامتها، فإنه لو لم يتمكن من ملازمته، لذهب من مجلس الحكم، ولا يُمكن من إقامتها إلا بحضوره، وتفارق البينة البعيد، ة ومَن لا يُمكن حضورها، فإن إلزامه الإقامة إلى حين حضورها يحتاج إلى حَبْس أو ما يقوم مقامه، ولا سبيل إليه.

(فإن لم يُخضِرُها) أي: البينة (في المجلس، صَرَفَه.

ولا يجوز حَبْسُه، ولا يُلْزَم بإقامة كفيل، ولو سأله) أي: القاضي (المُدَّعِي ذلك) أي: حَبْسه، أو إقامة كفيل؛ لأنه لم يثبت عليه شيء.

(وإن قال) المُدَّعي للبينة: (ما أُريد أن تشهدا لي<sup>(٢)</sup>، لم يُكلَّف إقامةَ البينة) لأن الحقَّ له، فإن شاء استوفاه أو تركه.

(وإن قال: لي بينة، وأريد يمينه، فإن كانت) البينة (خائبةً عن المجلس، قريبةً أو بعيدةً، فله إحلافه) لأن ذلك يصير طريقاً إلى

<sup>(</sup>١) في احا، واذا: الآخرا.

<sup>(</sup>٢) في (ح): (أن تشهدا إلى)، وفي (ذ): (أن تشهدوا لي).

استخلاص الحق.

(وإن كانت) البينة (حاضرة فيه) أي: المجلس (فليس له) أي: للمُدَّعِي (إلا إحداهما) لأن فصل الحكومة ممكن بإحضار البينة، فلا حاجة إلى اليمين.

(وإن حلف المُنكِر) مع غيبة البينة (ثم أحضر المُدّعِي بينتَهُ؛ حكم) له (بها، ولم تكن اليمين مُزيلة للحقِّ) لقول عمر: «البينة الصادقةُ أحبُّ إليَّ من اليمين الفاجرة»(١)؛ ولأن كلَّ حالٍ يجب عليه فيها الحق بإقراره، يجب عليه بالبينة، كما قبل اليمين؛ ولأن اليمين لو أزالت الحق، لاجترأ الفسقة على أخذ أموال الناس.

(ولو سأل المُدَّعِي إحلافَه) أي: المدعى عليه (ولا يُقيم البينة، فحلَفَ، كان له) أي: المدعي (إقامتُها) لأن البينة لا تبطل بالاستحلاف، كما لو كانت غائبة عن البلد.

(وإن كان له) أي: المُدَّعي (شاهدُّ واحدُّ، في المال أو ما يُقصَد منه المالُ) كالوكالة في المال (عرَّفه الحاكمُ أن له أن يحلف مع شاهِدِه ويَستحِقُ) بلا رضا خصمه؛ لما يأتي في الشهادات من أنه على قضى باليمين والشاهد(٢).

(فإن قال) المُدَّعي: (لا أحلِفُ، وأرضَى بيمينه، استُحلِفَ له) كما لو لم يكن أقامه (فإذا حلف، سقط الحقُّ عنه) أي: انقطعت الخصومة،

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن وهب كما في النوادر والزيادات (۸/ ۱۲۹)، وابن حبيب في الواضحة كما في فتح الباري (۲۸۸ /۵). وذكره البخاري معلقاً ـ قبل حديث ۲۲۸۰ ـ من قول شريح، وأخرجه عنه ابن سعد (۱۳۲/ ۱۳۳)، وأبو القاسم البغوي في الجعديات (۲/ ۱۱۶) رقم ۲۱۷۱، ووكيع في أخبار القضاة (۲/ ۳٤۲).

<sup>(</sup>TYV-TTO/10) (T)

كما يعلم مما تقدم وما يأتي.

(فإن عاد المُدَّعِي بعدها، وقال: أنا أُحلِفُ مع شاهِدِي، لم يُستحلفُ) لأن اليمين فعله، وهو قادر عليها، فأمكنه أن يُسقِطَها، بخلاف البينة.

(وإن عاد قبل أن يحلف المُدَّعَى عليه، فبذل) المُدعِي (اليمين، لم يكن له ذلك في هذا المجلس) ذكره في «الشرح» و «المبدع».

(وإن سكت المُدعَى عليه، فلم يُقِرَّ ولم يُنكِرُ، أو قال) المدعى عليه: (لا أُقِرُ ولا أنكر، أو قال: لا أعلم قَدْرَ حقّه، قال له القاضي: إن أجبت، وإلا جعلتُكَ(١) ناكلاً، وقضيتُ عليك) لأنه ناكل؛ لما توجه عليه الجواب فيه، فيحكم عليه بالنكول عنه، كاليمين. والجامع بينهما: أن كل واحد من القولين طريق إلى ظهور الحَقِّ. ويُسَنُّ تكراره من الحاكم ثلاثاً؛ ذكره في «الكافي» و «المستوعب» و «المنتهى».

(ولو أقام المُدَّعِي شاهداً واحداً، فلم يحلف) المُدَّعِي (معه) أي: مع شاهده (وطلب يمين المُدَّعَى عليه، فأُخلِفَ له، ثم أقام شاهداً آخر بعد ذلك، كَمَلَت بينته، وقضى بها) كما لو لم يكن استحلفه المدعى.

(وإن قال المُدّعى عليه: لي مخرج مما ادّعاه) المدعي (لم يكن مُجيباً) لأن الجواب إقرار أو إنكار، وهذا ليس واحداً منهما.

(وإن قال) المُدَّعى عليه: (لي حسابٌ أريد أن أنظرَ فيه، لزمه) أي: المدعي (إنظاره ثلاثاً) أي: ثلاثة أيام؛ لأنه يحتاج إلى ذلك لمعرفة قَدْر دَيْنه، أو ليعلم هل له عليه شيء أم لا، والثلاث مدَّةٌ يسيرة، ولا يُمهل أكثر منها؛ لأنه كثير.

<sup>(</sup>١) في (ذ): (قال له القاضي: احلف وإلا جعلتك).

(فإن قال) المُدَّعَى عليه: (إن ادعيت ألفاً برَهْنِ كذا لي عندك، أجبتُ. أو: إن ادعيت هذا) الذي ادعيته (ثمنَ كذا، بعتنيه ولم تُقْبضْنِيه، فنعم، وإلا فلاحقَّ لك عليَّ، فجوابٌ صحيح) لأنه مُقِرِّ له على قَيْدٍ يحترز به عما سواه، مُنكِرٌ له فيما سواه؛ قاله في «شرح المحرر».

(وإن قال) المُدعَى عليه: (بعد ثبوت الدعوى ببينة: قضيته. أو: أبرأني. و)ذكر أن (له بينة بالقضاء أو الإبراء، وسأل الإنظار، أنظر ثلاثاً) أي: ثلاثة أيام فقط؛ لأن ما زاد عليها فيه طول، بخلافه (١) فإنها قريبة، وقد لا تتكامل البينة فيما دونها، ولو ألزمناه في الحال، لكان تضييقاً عليه (وللمدعِي ملازمته) زمن الإنظار لئلا يهرب، فيتأخّر الحق عن المُدّة التي أنظرها. قلت: وظاهر كلامهم: لا يُحبس، وعمل القضاة الآن بخلافه.

(فإنْ عَجَزَ) المُدَّعَى عليه عن بينة القضاء أو الإبراء (حلف المدعي على نفي ما ادَّعاه) من القضاء والإبراء؛ لأن الأصل عدمُهُ (واستحق) ما ادَّعى به؛ لأن الأصل بقاؤه.

(فإن نَكُل) المُدعِي عن اليمين (قُضي عليه بنكوله، وصُرِف<sup>(۲)</sup>) المدعى عليه؛ لأنه مُنكِر توجهت عليه اليمين، فنكل عنها، فحكم عليه بالنكول، كما لو كان مدعىً عليه ابتداء.

(هذا كله إن لم يكن) المُدَّعى عليه (أنكر أولاً سبب الحقِّ، فأما إن أنكره، ثم ثبت، فادعى قضاءً أو إبراءً سابقاً لإنكاره، لم يُسمع) منه (وإن أتى ببينة، نصّاً (") فلو ادعى عليه ألفاً من قرض، فقال: ما اقترضت منه

<sup>(</sup>١) في (ذ): (بخلافها).

<sup>(</sup>٢) في متن الإقناع (٤/ ٤٣٨): (وصُدُّق).

 <sup>(</sup>٣) انظر: مسائل الكوسج (٨/ ١٤١٨) رقم ٢٩٥٧، والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير (٣٨/ ٤٥١).

شيئاً، أو من ثمن مبيع، فقال: ما ابتعتُ منه شيئاً، ثم ثبت أنه اقترض، أو اشترى ببينة، أو إقرار، فقال: قضيته من قبل هذا الوقت، أو أبرأني من قبل هذا الوقت، لم يُقبل منه، ولو أقام به بينة؛ لأن القضاء أو الإبراء لا يكون إلا عن حَقِّ سابق، وإنكار الحق يقتضي نفي القضاء، أو الإبراء منه، فيكون مكذِّباً لدعواه وبينته، فلا تُسمع لذلك.

واحترز بقوله: «سابقاً على إنكاره» عمّا لو ادّعى قضاء، أو إبراءً بعد إنكاره، فإنه تُسمَع دعواه بعد ذلك، وتُقبل بينته؛ لأن قضاءه بعد إنكاره كالإقرار به، فيكون قاضياً لما هو مُقرِّ به، فَتُسمع دعواه به كغير المُنكِر، وإبراء المدعي بعد الإنكار إقرار بعدم استحقاقه، فلا تنافي بين إنكاره وإبراء المدعى، فَتُسمع البينة بذلك.

(وإن شهدت البينةُ للمُدعِي) بما ادعاه (فقال المدعى عليه: أَخُلِفُوه الله يُعتَّفُ ما شهدت البينة ، لم يُحلَّف) لقوله ﷺ: "شاهداك أو يمينه" (١) وقوله: "البينة على المدعي واليمين على من أنكر "(١) ولأن فيه تُهمة للبينة .

(وإن ادَّعى) أحدُ المتبايعين على الآخر (أنه أقاله في بيع) أو إجارة وأنكره (فله تحليفه) إن لم تكن له بينة؛ لأن الأصل عَدَمُها، وإن قال: قتلتَ دابتي، ولي عليك قيمتها ألف، فقال: لا يلزمني، أو: لا تستحقه على ولا شيء منه؛ فقد أجاب.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في الإيمان، حديث ١٣٨ (٢٢١)، عن ابن مسعود رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه (٨/ ٢٤٤) تعليق رقم (١).

## نصل

(وإن ادَّعَى عليه عيناً في يده، فأقرًا المُدعَى عليه (بها لحاضرٍ مُكلَّفٍ، شُئل المُقَرُّ له عن ذلك، فإن صَدَّقه) أي: صَدَّق المُقَرُّ له المُقرِّ له المُقرِّ له المُقرِّ له (الخصم فيها، وصار صاحب اليد) وتحولَّت إليه الخصومة (لأن مَن هي في يده اعترف أن يده نائبة عن يده) وإقرار الإنسان بما في يده إقرار صحيح، وسواء قال المُقرُّ: إنه مستأجر منه، أو مستعير، أو لا.

(فإن كانت للمُدعِي بينة) أنَّ العينَ له (حكم له بها) لأن البينة أقوى من اليد؛ ولحديث: «شاهداك أو يمينه» (١) ونحوه (وللمُقَرِّله قيمتُها على المُقِرِّ) قاله في «الروضة»، وفيه شيء (وإلا) أي: وإن لم تكن للمُدعِي بينة (فقول المُدعَى عليه، وهو المُقَرُّله بها مع يمينه) لأنه مُنكِر، فدخل في عموم قوله على الله على من أنكر (٢).

(فإن طَلَب المُدعِي إحلافَ الذي كانت العينُ في يده، أنه لا يعلم أنّها) أي: العين (لي) أي: للمُدعِي، حلف له أنه لا يعلم أن العينَ له؛ لأنه لو أقرَّ بها، لزمه غُرمها، كما لو قال: هذه العين لزيد، ثم قال: هي لعمرو، فإنها تدفع لزيد، ويغرم لعمرو قيمتها، ومن لزمه الغرم مع الإقرار، لزمه اليمين مع الإنكار.

(فإن نَكُل) من كانت العين بيده عن اليمين للمُدعِي (لزمه بَدَلُها) أي: مثلها إن كانت مِثْليّة، وقيمتها إن كانت متقوّمة؛ لما تقدم.

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه (۱۵/ ۱۳٤) تعلیق رقم (۱).

<sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه (۸/ ۲٤٤) تعلیق رقم (۱).

(وإن قال المُقَرُّ له) بالعين: (ليست لي، وهي للمُدعِي، حكم له بها) لأن اليد صارت للمُقرِّ له، أشبه ما لو ادَّعاها شخص، فأقرَّ بها له.

(وإن قال) المُقر: (ليست لي، ولا أعلم لمن هي، أو قاله المُقرَ له، فإن كانت للمُدعِي بينة، حكم له بها، وإن لم تكن له بينة، وجُهِل لمن هي، سُلِّمت إليه) أي: إلى المدعي (أيضاً، بلا يمين) لأنه لا منازع له فيها، أشبه التي هي بيده (١)؛ ولأن صاحب اليد لو ادعاها، ثم نكل عن اليمين، قضي بها للمدعي، فمع عدم ادعائه أولى.

(فإن كانا) أي: المُدَّعيان (اثنين، اقترعا عليها) فمن خرجت له القُرعةُ، أخذها، وحَلَف لصاحبه.

(وإن قال المُقَرُّ له: هي لثالث، انتقلت الخصومةُ إليه(٢)) كالمُقَرِّ له أَوِّلاً.

(وإن أقرًّ) مَن العينُ بيده (بها لغائب أو غير مُكَلَّفٍ، معينين، سقطت الدعوى عنه، وصارت على المُقرِّله) لأن اليد صارت له، ويصير الغائب والولي خصمين إن صَدَّقاه، وحلف المُدَّعى عليه للمُدَّعي؛ قاله في «الرعاية».

رثم إن كان للمُدَّعِي بينة ، سُلِّمت) العين (إليه) لأن جانبه قد ترجَّح بها (ولا يحلف) لأن البينة وحدها كافية ؛ للخبر (٣) (وكان الغائبُ على خصومته) إذا قَدِم ونازع ؛ لعدم ما يقطع خصومته .

(وإن كان مع المُقِرِّ بينةٌ تشهد بها للغائب، سَمِعها الحاكمُ، ولم

<sup>(</sup>١) في (ذ): (التي في يده).

<sup>(</sup>٢) في اذا: اعنه إليها.

<sup>(</sup>٣) انظر ما تقدم (٨/ ٢٤٤) تعليق رقم (١).

يقض بها) لأن الحق للغائب في الحكم، ولم يطلبه، وإنما سُمعت بينةُ المُدَّعَى عليه أنها لمن سَمَّاه؛ لزوال التهمة (ولكن تسقط اليمين والتُهمة عن المُقِرِّ. وإن لم تكن له بينة، لم يقض له بها، ويقف الأمر حتى يَقْدَمَ الغائبُ) فإما أن يُصَدِّق أو يُكذِّب، على ما تقدم، فتكون معه الخصومة (و)حتى (يُكلَّف غيره) أي: غير مُكلَّف (لتكون الخصومة معه) لكون اليد صارت له.

(وله) أي: للمُدَّعي (تحليف المُدَّعَى عليه أنه لا يلزمه تسليمها إليه، فإن حلف؛ أُقِرَّت) العين (بيده) لأن المُدَّعِي اندفعت دعواه باليمين.

(وإن نَكَلَ) المُدَّعَى عليه عن اليمين (غَرِم بَدَلَها) للمُدعِي، أي: مِثلها إن كانت مِثليّة، وقيمتها إن كانت مُتقوَّمة.

(فإن كان المُدَّعِي) للعين (اثنين) ونَكَلَ عن اليمين لهما (فبدلان) لهما، لكل واحد منهما بدل.

(وإن عاد) أي: المُدَّعى عليه (فأقرَّ بها) أي: العين (للمُدَّعِي) بعد إقراره بها لغيره الغائب، أو غير المُكلَّف (لم تُسَلَّم إليه) لأن إقرار الإنسان على غيره غير مقبول (وعليه) أي: المُقرِّ (له) أي: للمُقرِّ له ثانياً (بدلُها) لأنه فَوَّتها عليه بإقراره الأول (وإن) عاد (ادعاها لنفسه، لم تُسمع دعواه؛ لأنه أقرَّ بأنه لا يملكها) فلا يصح رجوعه عنه.

(وإن ادَّعى) إنسان على آخر بعين أنها له، فادَّعى (مَن هي في يده) أي: العين (أنها معه إجارة أو عارية) من فلان الغائب (وأقام بينة بالملك للغائب، لم يقض بها) للغائب؛ لعدم دعواه وسؤاله الحكم، لكن تُسمع البينة؛ لتسقط اليمين والتُّهمة عن المُقِر (وإن أقرَّ بها) أي: العين مَن هي

بيده (لمجهول، قيل) أي: قال (له) الحاكم: (عرَّفَهُ، وإلا جعلتُك ناكلاً، وقضيتُ عليك) بالنكول؛ لأن الإقرار بها لمجهول عُدولٌ عن الجواب، لأنه يجعل الخصم غير معيَّن، فيقال له: إما أن تُعيَّن المُقرَّ له؛ لتنتقل الخصومة إليه، أو تَدَّعيها لنفسك، لتكون الخصومة معك، أو تُقرَّ بها للمُدَّعي؛ لتندفع الخصومة عنك، فإن عيَّن المجهولَ، وإلا قُضي عليه بها (وإن عاد) المُقر (فادعاها لنفسه؛ لم تُسمع) دعواه؛ لمخالفتها لإقراره أوّلاً أنها لغيره.

## نصل

(ولا تصح الدعوى إلا محررة تحريراً يُعلم به المُدَّعى) لأن الحاكم يسأل المُدَّعَى عليه عما ادعاه المُدَّعِي، فإن اعترف به، ألزمه، ولا يمكنه أن يلزمه مجهولاً (إلا فيما نُصحِّحُه مجهولاً، كوصية، وإقرار، و)عوض (خُلع، وعبد من عبيده في مهر) وكذا فرس من خيله، وثوب من ثيابه، ونحوه، كما تقدم (١). فتجوز الدعوى بذلك مع جهالته؛ لصحته، ويبينه من هو عليه.

(ويُعتبر التصريح بالدعوى، فلا يكفي قوله) أي: المُدَّعي: (لي عند فلان كذا، حتى يقول: وأنا الآن مطالِب به) ليوجد التصريح (وظاهر كلام جماعة: يكفى الظاهر) لدلالة الحال عليه.

(و) يُعتبر \_ أيضاً \_ (أن تكون) الدعوى (متعلّقة بالحالّ) أي: إذا كانت بدين، فلا بُدَّ أن يكون حالاً، فـ(للا) تُسمع (بالدّين المؤجّل) لأنه لا يجوز الطلب به قبل حلوله، ولا يُحبس عليه (إلا في دعوى تدبير)

<sup>(</sup>١) (١٠/ ٢٢٩ – ٢٧٠، ١١/ ٤٥٩، ١٢/ ١٥٤)، ويأتي (١٥/ ٢١٦ – ٤١٧).

وكتابة، وإيلاد؛ لصحة الحكم به إذاً، وإن تأخَّر أثره.

(و) يُعتبر \_ أيضاً \_ في الدعوى (أن تنفكَّ عمَّا يُكذِّبُهَا، فلو ادعى أنه قتل) أو سرق من عشرين سنة، وسِئُهُ دونها، ونحوه؛ لم تُسمع؛ لأن الحسّ يُكذِّبها، ومنه: لو ادَّعى أن الخليفة اشترى منه حزمة بقل وحملها بيده، لم تُسمع دعواه، بغير خلاف؛ قاله في «القواعد»(١).

ولو ادعى أنه قتل (أباه) أو ابنه، ونحوه (منفرداً، ثم ادعى على آخر المشاركة فيه) أي: في قتل أبيه، ونحوه (لم تُسمع) الدعوى (الثانية) لأنه كذّبها بدعواه الأولى، وكذا لو ادّعى الآخرُ الانفراد به، فلا تُسمع (ولو أقرَّ الثاني) لتكذيبه له أوّلاً (إلا أن يقول) المُدّعِي: (غَلِطتُ، أو كذبتُ في الأولى، فتُقبل) الثانية؛ لإمكانه، والحق لا يعدوها(٢).

(ومَن أقرَّ لزيدٍ بشيء) من دار، أو كتاب، أو ثوب، ونحوه (ثم ادعاه) لنفسه (وذكر تلقيه منه) أي: من زيد (سُمِع) منه ما ادعاه، وطولب بالبيان؛ لاحتمال صدقه (وإلا) أي: وإن لم يذكر تلقيه من زيد (فلا) تصح دعواه لنفسه؛ لأنه تكذيب لإقراره الأول (وإن ادَّعى أنه له الآن، لم تُسمع بينته أنه كان له أمس، أو) أنه كان (في يده) أمس؛ لعدم التطابق.

(ولو قال) المُدَّعَى عليه: (كان) المُدَّعَى به (بيدك) أمس (أو) كان (لك أمس، وهو ملكي الآن، لزمه) أي: المُدَّعَى عليه (بيان سبب زوال يده) أو ملكه؛ لأن الأصل بقاء الملك، أو اليد.

(وإن ادعى داراً، بيَّن موضعها وحدودها، إن لم تكن مشهورة) عند

<sup>(</sup>١) ص/ ٣٢٤، القاعدة الحادية والخمسون بعد المائة.

<sup>(</sup>٢) في (١٤: الا يعدوهما).

القاضي والخصمين بما يغني عن البيان. قال الغزي: إذا كانت في عقار، ذكر البلد والمحلة والسكة، وهي الزقاق والحدود، فإن التحديد شرط في الدعوى والشهادة (فيدعي أن هذه الدار بحقوقها وحدودها لي، وأنها في يده ظلماً، وأنا أطالبه الآن بردها.

وإن ادَّعى أن هذه الدار لي، وأنه يمنعني منها) وأطالبه بردِّها (صحَّت الدعوى، وإن لم يقل: إنها في يده) اكتفاء بذكر أنه يمنعه منها.

(وتكفي شُهرة المُدَّعَى به) \_ من دار ونحوها (عند الخصمين والحاكم \_ عن تحديده) أي: بيان حدوده؛ لأن القصد العلم بالمُدَّعَى به، وهو حاصل بالشهرة.

(ولو أحضر) المدعي (ورقة فيها دعوى مُحَرَّرة، فقال: أدَّعي بما فيها، مع حضور خصمه، لم تُسمع) دعواه حتى يبين ما فيها.

(قال الشيخ (١): لا يُعتبر في أداء الشهادة) بالدَّين (قوله) أي: الشاهد: (وإن الدين باقٍ في ذِمَّة الغريم إلى الآن، بل يحكم الحاكم باستصحاب الحال؛ إذا ثبت عنده سَبِقُ الحَقِّ، إجماعاً) استصحاباً للأصل.

(وتُسمع دعوى استيلاد، وكتابة، وتدبير) من الرقيق على سيده؛ ليحكم له به، وإن تأخّر أثره. وتقدم (٢)؛ لأن نفس المُدَّعَى به حال، وإن تأخّر موجبه.

(وإن كان المُدَّعَى) به (عيناً حاضرة في المجلس، عيَّتها) المُدَّعِي (بالإشارة) إليها؛ لينتفي اللبس.

<sup>(</sup>١) الاختبارات الفقهية ص/ ٥٢٣.

<sup>. (179 - 17</sup>A/10) (Y)

(وإن كانت حاضرة) في البلد (لكن لم تحضر مجلس الحكم، اعتبر إحضارها، للتعيين) وإزالة اللبس (ويجب إحضارها على المُدَّعَى عليه ان أقرَّ أن بيده مثلها) فيوكل به حتى يحضرها. فمن ادعى عليه بغصبِ عبدٍ وأقرَّ أن بيده عبداً، أمره الحاكم بإحضاره؛ لتكون الدعوى على عينه (ولو ثبت أنها) أي: العين المُدَّعَى بنظيرها (بيده) أي: المُدَّعَى عليه (ببينة أو نُكول) عن يمين طُلِب منه (حُسِس أبداً حتى يُحضِرها، أو يَدُعي تلفها، فَيُصدَّق؛ للضرورة، وتكفي القيمة) حينئذ عن تعيينها؛ لتعذُره بتلفها،

(وإن الأعيّ) بالبناء للمفعول (على أبيه دَيْن، لم تُسمع دعواه حتى يُئبت أن أباه مات، وتَرَك في يده مالاً، فيه وفاءٌ لدّينه) أو حَرَّر التركة. هذا معنى كلامه في «المغني». وذكر القاضي أنه يُحَرِّر التركة. وجزم به في «المنتهى» (فإن قال) المدعي: (ترك) أبوه (ما فيه وفاءٌ لبعض دَيْنه، احتاج أن (۱) يذكر ذلك البعض) ليعلم نسبة الدَّيْن إليه، فيلزم بالوفاء بقدره (والقول قول المُدَّعَى عليه في نَفْي تَرِكة الأب، مع يمينه) لأنه منكِرٌ، والأصل العدم (وكذا إن أنكر) الولد (موت أبيه) فالقول قوله مع يمينه؛ لأن الأصل عدمُهُ (ويكفيه أن يحلِف على نفي العلم) أي: أنه لا يعلم للأب تَرِكة، أو لا يعلم موته (ويكفيه) أي: الولد (أن يحلف أنه ما وصل إليه من تَرِكته شيء، ولا يلزمه أن يَخلِف أن أباه لم يُخلَف شيئاً؛ لأنه قد يُخلَف تَرِكة لا تصل إليه، فلا يلزمه الإيفاء منه) أي: من مال نفسه (ولا يلزمه أكثر مما وصل إليه) إن وصل إليه ما يفي ببعض الدين.

(وإن كان المُدَّعي) به (عيناً غائبة، أو تالفة) وهي (من ذوات

<sup>(</sup>١) في ﴿ ذَا: ﴿ إِلَى أَنَّ .

الأمثال، أو) كان المُدَّعَى عَيناً (في الدِّمة) كمبيع في الدِّمة، ومُسْلَمٍ فيه، ونفقة، وكسوة، ونحوها (ذكر من صفتها ما يكفي في السَّلَم) من الأوصاف التي تنضبط بها غالباً؛ لأن ذلك هو تحرير الدعوى بها (والأولى مع ذلك ذكر قيمتها) لأنها أضبط.

(وإن لم تنضبط) العين المُدَّعَى بها (بالصفات، كجوهرة ونحوها) مما لا يصحُّ السَّلَم فيه من كُتُبِ عِلم، وما يجمع أخلاطاً غير متميزة، ونحوها (تعيَّن ذِكْر قيمتها) لأنها لا تُعلم إلا بذلك (لكن يكفي ذِكْر قَدْر نَقْد البلد) ويكون مُغنياً عن وصفه، إذا لم يكن بالبلد إلا نَقْد واحد؛ لتعينه، كما تقدم (١) في البيع وغيره، فينصرف الإطلاق إليه.

(وإن ادَّعَى نكاحاً، فلا بُدَّ من ذِكْر المرأة بعينها، إن كانت حاضرة) في المجلس؛ لأن اللبس ينتفي بذلك (وإلا ذكر اسمها ونسَبها) لأنها لا تتميز إلا بذلك (واشترُط ذِكْرُ شروطه) في الحضور والغيبة؛ لأن الناس اختلفوا في شروطه، فلم يكن بُدُّ من ذِكْرها؛ حتى يعلم الحال على ما هي عليه، ليعرف كيف يحكم (فيقول) المُدَّعِي للنكاح: (تزوَّجتُها بولي مُرْشِد، وشاهِدَي عدل، ورضاها إن كانت ممن يُعتبر رضاها) لأن الفروج يُحتاط لها (ولا يحتاج أن يقول: وليست مرتدَّة ولا معتدَّة) لأن الظاهر أنها ليست كذلك (وإن كانت) الزوجة (أمَة، وهو حُرُّ، ذكرَ عدم الشروط (وإن ادَّعَى استدامة الزوجية، ولم يدَّعِ العقد، لم يحتج إلى الشروط (وإن ادَّعَى استدامة الزوجية، ولم يدَّعِ العقد، لم يحتج إلى الشروط.

<sup>(1) (</sup>Y/ POT, TAB, A/ FTB, P/ OF1).

(وإن ادعى زوجية امرأة، فأقرّت) له بها (سُمِع (١) إقرارُها في الحضر والسفر، والغربة والوطن) لأنها أقرَّت بحق عليها، فَقُبِل، كسائر الحقوق. وفي «المغني»: (إن كان المُدَّعِي واحداً. وإن كانا اثنين لم يُسمع) إقرارها لهما، ولا لأحدهما. ويأتي ما فيه.

(وإن ادعى عقداً سوى النكاح، اعتبُر ذِكْرُ شروطه أيضاً) كالنكاح؛ للاختلاف فيها، وقدّم في «الكافي» أنه: لا يُشترط. وذكر في «الشرح» أنه: أولى وأصح.

(وإن كان المُدَّعَى) به (عيناً أو دَيْناً، لم يحتج إلى ذِكْرِ السبب) لكثرة سببه (ويكفيه أن يقول: أستَحِقُ هذه العين التي في يده، أو أستحق كذا وكذا في ذمته.

وإذا قال) المُدَّعِي: (اشتريتُ هذه الجارية، أو بعتُها منه بألف، لم يحتج أن يقول: وهي ملكه) فيما إذا قال: اشتريتُ. أو (وهي (٢) ملكي) فيما إذا قال: بعته. ولا أن يقول: (ونحن جائزاً الأمر، و(٣) تفرقنا عن تراضٍ) اكتفاء بالظاهر. قال في «المبدع»: وعلى الأول - أي: أنه يُعتبر ذِكْر شروط العقد لو ادعى بيعاً لازماً أو هبة مقبوضة - كَفَى في الأشهر، وفي اعتبار وصف البيع بأنه (٤) صحيح وجهان. قال: فلو ادَّعى بيعاً أو هبة، لم تُسمع إلا أن يقول: ويلزمك التسليم إليَّ؛ لاحتمال كونه قبل التسليم.

<sup>(</sup>١) في اذا: اصحا.

<sup>(</sup>٢) في احا واذا: اأو هيا.

<sup>(</sup>٣) في دذه : دأوه .

<sup>(</sup>٤) في (ذ): دأنها.

(وما لزم ذِكْرُه في الدعوى، فلم يذكره المُدَّعِي، سأله الحاكمُ عنه) لتصير الدعوى معلومة، فيمكن الحاكم الحكم بها.

(وإن ادعت امرأة على رجل نكاحاً لطلب نفقة، أو مهر، أو نحوه، شمعت دعواها) لأن حاصلها دعوى الحق من نفقة، أو مهر، أو نحوهما.

(فإن أنكر) المُدَّعَى عليه (فقولُه بغير يمين) إذا لم تكن بينة؛ لأنه إذا لم تُستحلف مَن الحق له إذا لم تُستحلف مَن الحق له \_ وهو يُنكِره \_ أولى.

قلت: هذا بالنسبة إلى النكاح واضح، أما بالنسبة إلى النفقة والمهر ونحوهما فلا؛ ولذلك لم يُذكر في «الشرح» و «المبدع» إلا فيما إذا ادعت نكاحاً فقط، على أحد القولين.

(وإن أقامت بينة أنها امرأته، ثبت لها ما تضمَّنه النكاح من حقوقها) كالمهر والنفقة وغيرهما، وأما إباحتها له، فتنبني على باطن الأمر.

(فإن عَلم أنها امرأته، حَلَّت له، ولا يكون جحوده طلاقاً ولو نواه؛ لأن الجحود هنا لعقد النكاح، لا لكونها امرأته) فليس كقوله: لا امرأة لي. وفي «المبدع»: جحوده النكاح ليس بطلاق، إلا أن ينويه.

(وإن كان يعلم أنها ليست امرأته، لعدم عقد، أو لبينونتها منه؛ لم تحلَّ له، ولا يُمَكَّن منها ظاهراً، ولو حكم به حاكمٌ) لأن حكمه لا يُزيل الشيء عن صفته باطناً (وحيث ساغ لها دعوى النكاح، فكزوجٍ في ذِكْرِ شروطه) لما تقدم (٢).

<sup>(</sup>١) في اح) واذا: الم يستحلف.

<sup>(1) (01/ 731).</sup> 

(وإن ادعت) المرأة (النكاحَ فقط) ولم تدَّعِ معه مهراً، ولا نفقة، ولا غيرهما (لم تُسمع) لأنه حقٌ عليها، فدعواها له إقرار لا يُسمع مع إنكار المُقَر له.

(وإن ادعى قَتْلَ موروثه، ذَكَر) المُدَّعِي (القاتلَ، وأنه انفرد به، أو شاركَ غيرَه) فيه (وأنه قتله عمداً، أو خطأ، أو شِبه عمدٍ، ويذكر صفة العمدِ) لأن الحال يختلف باختلاف ذلك، فلم يكن بُدُّ من ذِكره، لترتُّب حكم الحاكم عليه (وإن لم يذكرِ الحياة) أي: لا يعتبر أن يقول: وكان حيّاً، اكتفاء بالظاهر، وعبارة «المنتهى»: ولو قال: قَدَّهُ نصفين وكان حيّاً، أو ضربه وهو حي، صَحَّ. ظاهرها: يعتبر ذكر الحياة.

(وإن ادعى الإرث ذكر سَببَه) لاختلافه. قال في «الرعاية»: وقدرَه، ولا يكفى قوله: مات فلان وأنا وارثه.

(وإن ادَّعى شيئاً محلَّىً بذهب أو فضة ، قوَّمه بغير جنس حليته) لئلا يؤدي إلى الربا (فإن كان محلَّىً بهما) أي: بذهبٍ وفضة (قوَّمه) المُدَّعي (بما شاء منهما؛ للحاجة) إذِ الثمنية (١) منحصرة فيهما.

## فصل

(تُعتبر عدالةُ البينة ظاهراً وباطناً، ولو لم يطعن فيه خصمُه) لأن العدالة شرط، فيجب العلمُ بها، كالإسلام؛ لقوله تعالى: ﴿وأشهدوا دُوي عدل منكُم﴾(٢) وقوله: ﴿إن جاءكم فاسق بنباً...﴾ الآية (٣)،

<sup>(</sup>١) في اذا: القيمة).

<sup>(</sup>٢) سورة الطلاق، الآية: ٢.

<sup>(</sup>٣) سورة الحجرات، الآية: ٦.

وقوله ﷺ: «لا تُقبل شهادة خائن ولا خائنة، ولا ذي غِمر (١) على أخيه، ولا محدود في الإسلام»(٢) (فلا بُدَّ من العِلم بها) أي: العدالة (ولو قبل: إن الأصل في المسلمين العدالة. قال الزركشي: لأن الغالب الخروجُ عنها. وقال الشيخ (٣): من قال: إن الأصل في الإنسان العدالة، فقد أخطأ،

قال البوصيري في مصباح الزجاجة (٣٧/٢): هذا إسناد ضعيف لتدليس حجاج بن أرطاة. وقال البيهقي: آدم بن فائد، والمثنى بن الصباح لا يحتج بهما، وروي من أوجه ضعيفة عن عمرو، ومن روى من الثقات هذا الحديث عن عمرو لم يذكر فيه المجلود. والله أعلم.

وأخرجه أبو داود في الأقضية، باب ١٦، حديث ٣٦٠٠ ـ ٣٦٠١، وعبدالرزاق (٨/ ٣٢٠) حديث ١٥٣٦٤ ، وأحمد (٢/ ١٨١، ٢٠٤، ٢٢٥ ـ ٢٢٦)، والدارقطني (٨/ ٣٢٠)، والبيهقي في معرفة السنن والآثار (١١٤/ ٣١٦) حديث ٢٠١٠، والبغوي في شرح السنة (١٠/ ١٢٣) حديث ٢٠١١) حديث ٢٠١١) حديث (٣٩٠/) حديث ٢٠٥٠، من طريق سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، مرفوعاً، دون ذكر (ولا محدود في الإسلام) وزادوا: (ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت، وتجوز شهادته لغيرهم) قال: والقانع: التابع الذي ينفق عليه أهل الست.

وفي رواية لأبي داود: «لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا زانٍ ولا زانية، ولا ذي غمر على أخيه».

قال ابن كثير في إرشاد الفقيه (٢/ ٤٢٠): إسناده جيد.

وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (١٩٨/٤): سنده قوي.

<sup>(</sup>١) «الغمر: الحقد، والضغن، ش.

<sup>(</sup>٢) أخرج ابن ماجه في الأحكام، باب ٣٠، حديث ٢٣٦٦، وأحمد (٢٠٨/٢) من طريق حجاج بن أرطاة، والدارقطني (٢٤٤/٤)، والبيهقي (١٥/١٥) من طريق آدم بن فائد، والمثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله على: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا محدود في الإسلام، ولا ذي غمر على أخيه.

<sup>(</sup>٣) انظر: مجموع الفتاوي (١٥/١٥٥).

وإنما الأصل فيه الجهلُ والظلمُ؛ لقوله تعالى: ﴿إِنه كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً﴾ (١) انتهى. فالفِشق والعدالة كلُّ منهما يطرأً) على الآخر، وقول عمر: «المسلمون عدول» (٢) معارض بما رُوي عنه أنه أُتِي بشاهدين، فقال لهما: «لستُ أعرفكما، ولا يضرُّكما أنى لا أعرفكما» (٣).

وقال ابن كثير في مسند الفاروق (٢/ ٥٤٦ ـ ٥٤٧): هذا أثر مشهور، وهو من هذا الوجه غريب، ويسمى وجادة، والصحيح أنه يحتج بها إذا تحقق الخط؛ لأن أكثر كتب رسول الله ﷺ إلى ملوك الأقطار كذلك. وقد بسطت القول بصحتها في أول شرح البخاري، ولله الحمد.

وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (١٩٦/٤) \_ بعد ذكره من طريق الدارقطني والبيهقي \_: قساقه ابن حزم من طريقين وأعلهما بالانقطاع، لكن اختلاف المخرج فيهما يقوي أصل الرسالة، لاسيما وفي بعض طرقه أن راويه أخرج الرسالة مكتوبة.

(٣) أخرجه العقيلي في الضعفاء (٣/ ٤٥٤\_ ٤٥٥)، وأبو طاهر المخلص في جزء فيه سبعة مجالس من أماليه ص/ ٨١، رقم ٣١، وأبو الحسين الأبنوسي في مشيخته (١٤٩/١) رقم ٧٧، والبيهقي (١٢٥/١-١٢٦)، والخطيب في الكفاية ص/١٤٣، من طريق الفضل بن زياد، عن شيبان، عن الأعمش، عن سليمان بن مسهر، عن خرشة بن الحر قال: شهد رجل عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: لست أعرفك. . . فذكره.

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب، الآية: ٧٢.

<sup>(</sup>۲) جزء من كتاب عمر \_ رضي الله عنه \_ الطويل الذي كتبه إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه؛ أخرجه وكيع في أخبار القضاة (۱/ ۷۰)، والدارقطني (۲/ ۲۰٪)، والبيهقي (۲/ ۲۰٪، ۲۰٪/۱۰، ۱۹۷، ۱۳۵، ۱۸۷، ۱۹۷، ۲۵٪)، وفي معرفة السنن والآثار (۱٪ ۲۶٪) رقم ۱۹۷۹، والخطيب في الفقيه والمتفقه (۱/ ۶۹٪) رقم ۵۳۵، والهروي في ذم الكلام (۱٪ ۵٪) رقم ۲۱٪. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة (۲٪ ۷٪): رسالة عمر المشهورة في القضاء إلى أبي موسى تداولها الفقهاء، وبنوا عليها، واعتمدوا على ما فيها من الفقه، وأصول الفقه.

والأعرابي الذي قَبِل النبيُّ ﷺ شهادتَه برؤية الهلال لرمضان (١) صار صحابيّاً، وهم عدولٌ. وعنه: تُقبل شهادة كلِّ مسلم لم تظهر منه ريبةً (٢). اختارها الخرقي وأبو بكر، وصاحب «الروضة». فإن جهل إسلامه، رجع إلى قوله. والعمل على الأول.

(ولا تُشترط) العدالة (باطناً في عقد نِكاحٍ) فلا يبطل لو بانا فاسقين؛ لما يترتب على ذلك من تحريم الوطء المترتب عليه، وللمشقَّة (وتقدم) في شروط النكاح<sup>(٣)</sup>.

(وإذا علم الحاكم عدالتهما) أي: الشاهدين (حكم بشهادتهما) عملاً بعلمه في عدالتهما؛ لأنه لو لم يكتفِ بذلك لتسلسل؛ لأن المزكِّي يحتاج إلى تعديله، فإذا لم يعمل بعلمه احتاج كلُّ واحدٍ من المزكِّين إلى من يُزكِّيه، ثم كلُّ واحدٍ ممن يزكِّيهما إلى مزكّين، إلى ما لا نهاية له.

(وإن علم فِسقَهما، لم يحكم) بشهادتهما؛ لعدم شرط الحكم (فله) أي: الحاكم (العملُ بعلمه في عدالتهم وجَرْحهم) كما تقدم. (وليس له) أي: الحاكم (أن يُرتُّب شهوداً لا يقبل غيرهم) لأن من

قال العقيلي: «الفضل بن زياد عن شيبان، لا يعرف إلا بهذا، وفيه نظر».
 وقال ابن الملقن في البدر المنير (٩/ ٦١٠): أما ابن السكن فإنه ذكره في سننه الصحاح المأثورة، فأغرب.

وقال الشيخ الألباني في إرواء الغليل (٨/ ٢٦٠): الفضل بن زياد أبو العباس الطستي روى عنه غير واحد من الثقات، ووثقه الخطيب وأبو زرعة، فتصحيح ابن السكن لهذا الأثر في محله.

تقدم (٥/ ٢٠٩) تعليق رقم (١).

 <sup>(</sup>۲) مسائل الكوسج (۸/ ۱۰۳٪) رقم ۲۹۲۳، ومسائل ابن هانی، (۲/ ۳۷) رقم ۱۳۳۱،
 وكتاب الروايتين والوجهين (۳/ ۷۹).

<sup>(4.0/11) (4)</sup> 

ثبتت عدالته، وجب قَبولُ شهادته (وتقدم(١) في الباب قبله.

وإذا عَرف) الحاكم (عدالة الشهود، استُحب قوله) أي: الحاكم (للمشهود عليه: قد شَهِدا عليك، فإن كان عندك ما يقدح في شهادتِهما، فبنيّنه عندي) لدفع الرِّيبة (فإن لم يقدح) المُدَّعَى عليه (في شهادتِهما، حكم عليه إذا اتضح له الحكم واستنارت الحجة) وسأله المُدَّعِي ذلك، فوراً، كما تقدم (۱) (وإن كان فيها) أي: الحُجَّة (لَبُسٌ، أمرهما بالصلح، فإن أبيا) الصلح (أخَرهما إلى البيان) والاتضاح؛ لتعذُّر الحكم إذاً (فإن عجّلهما) وحكم (قبل البيان، لم يصح حكمه) ولم ينفذ؛ لفقد شرطه.

(وإن ارتاب) الحاكم (في الشهود، لزم سؤالُهم، والبحثُ عن صفة تحمُّلِهم وغيره، فَيُـفرُقهم، ويسألُ كلَّ واحدٍ: كيف تحمَّلت الشهادة؟ ومتى) أي: في أيُّ وقت تحمَّلت (وفي أي موضع) تحمَّلت (وهل كنتَ

<sup>. (</sup>AA/10) (1)

<sup>(1) (01/111, 171).</sup> 

 <sup>(</sup>٣) (أي برأيي، وهو منصوب بنزع الخافض، وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء
 المتكلم، ش.

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه (١٠١/١٥) تعليق رقم (١).

وحدَك، أو أنت وغيرك، ونحوه) لما رُوي عن عليِّ أن سبعة خرجوا فَفُقِدَ منهم واحدٌ، فأتت زوجته عليًا، فدعا الستة، فسأل واحداً منهم، فأنكر، فقال: الله أكبر، فظن الباقون أنه قد اعترف، فاستدعاهم، فاعترفوا، فقال للأول: قد شهدوا عليك، فاعترف، فقتلهم(١).

(فإن اختلفوا، لم يقبلها) أي: الشهادة؛ لأنه ظَهَر له ما يمنع قَبولها. وفي «الشرح»: سقطت شهادتهم.

(وإن اتفقوا وَعَظهم وخوَّفهم) لأن ذلك سببٌ لتوقفِهم إنْ كانوا شهود زُور.

(فإن ثبتوا) على شهادتهم (حكم بهم إذا سأله المُدَّعِي) لأن الشرط ثبات الشاهدين على شهادتهما إلى حين الحكم، وطلب المُدَّعِي الحكم، وقد وُجِد ذلك كله. ويُستحب أن يقول للمُنكِر: قد قبلتهما، فإن جرحتَهما وإلا حكمت عليك؛ ذكره السامَريّ.

وروى أبو حنيفة قال: «كنتُ عند مُحارِب بن دِثار ـ وهو قاضي الكوفة ـ فجاء رجل فادَّعى على رجل حقّا، فأنكره، فأحضر المدَّعي شاهدَين شَهِدا له، فقال المشهودُ عليه: والذي تقوم به السماء والأرض لقد كذبا عليَّ الشهادة، وكان مُحارِبُ بن دِثار متكناً، فاستوى جالساً، وقال: سمعتُ ابنَ عمر يقول: سمعت رسولَ الله عليُّ يقول: «إن الطير لتخفق بأجنحتها، وترمي ما في حواصلها من هولِ يوم القيامة، وإنَّ شاهد الزُّور لا تزول قدماهُ حتى يتبواً مقعده من النار، فإن صدقتما فاثبتا، وإن كذبتما فغطيا رؤوسكما وانصرفا، فغطيا رؤوسهما

 <sup>(</sup>۱) لم نقف على من رواه مسنداً بهذا السياق. وأخرجه ابن أبي شيبة (۹/ ٣٤٨) متصلاً،
 والبيهقي (۸/ ٤١) معلقاً، عن سعيد بن وهب، بنحوه.

وانصرفاً (١).

(۱) لم نقف على من رواه عن أبي حنيفة بهذا السياق. وذكره الخوارزميُّ في جامع المسانيد (۲/ ۲۷۸ ـ ۲۷۹)، بنحوه، وعزاه إلى ابن خسرو في مسنده، ومحمد بن عبدالباقي في مسنده.

وأخرج وكيع في أخبار القضاة، وأبو يعلى (٣٩/١٠) حديث ٥٦٧٢، وابن حبان في المجروحين (٢/ ٢٨١)، وابن عساكر في تاريخه (٣٩/٥٧)، عن محمد بن فرات، قال: اختصم إلى محارب بن دثار رجلان، فقال: فشهد على أحدهما رجل، فقال المشهود عليه: والله ما علمت إنه لرجل صدق، ولئن سألت عنه ليحمدن \_ أو ليزكين \_ ولقد شهد علي بباطل؛ ما أدري ما اجترأه على ذلك، قال: فقال محارب بن دثار: يا هذا اتق الله، فإني سمعت عبدالله بن عمر يقول: سمعت رسول الله على يقول: شاهد الزور لا تزول قدماه حتى تجب له النار، وإن الطير يوم القيامة لتضرب بأجنحتها وترمى ما في أجوافها، ما لها طلبة. والنبي على يعظ رجلاً.

وأخرجه وكيع في أخبار القضاة (٣٤/٣)، وابن عساكر في تاريخه (٦٤/٥٧) من طريق حسن اللؤلؤي، عن أبي حنيفة، عن محارب بن دثار، بنحوه. وحسن اللؤلؤي هو ابن زياد الفقيه، كذبه ابن معين، وأبو داود (المغني للذهبي ١/٩٥١).

وأخرجه \_ أيضاً \_ وكيع (٣/ ٣٤) وابن عساكر (٧٥/ ٦٤) من طريق هارون الجهم القرشي، عن عبدالملك بن عمير القبطي، عن محارب بن دثار، بنحوه. ونقل ابن عساكر عن ابن شاهين أنه حديث غريب، وقال الذهبي في المغني (٢/ ٤٠٤) في هارون بن الجهم؛ يخالف في حديثه.

وأخرجه أبن عدي (٢/ ٢١٤٩)، والبيهقي (١/ ٢٢٢)، من طريق محمد بن الفرات التميمي، عن محارب بن دثار، عن ابن عمر رضي الله عنهما، بنحوه، دون القصة. وأخرجه ابن ماجه في الأحكام، باب ٣٢، حديث ٢٣٧٢، والعقيلي (٤/ ٢٢٧)، والجصاص في أحكام القرآن (٧/ ٤٦٠)، وابن عساكر في تاريخه (٤٥/ ٢١٧، ٧/ ٢٦)، والحاكم (٤/ ٩٨/)، والخطيب في تاريخه (٢/ ٣٠٤)، وابن الجوزي في العلل المتناهية والحاكم (٢/ ٩٨٠) حديث ١٢٦٨ \_ ١٢٦٩، من طريق محمد بن الفرات، بالإسناد المذكور، مقتصراً على قوله ﷺ: «لن تزول قدما شاهد الزور حتى يوجب الله له النار». وأخرجه \_ أيضاً \_ الخطيب في تاريخه (١١/ ٣٢) من طريق أبي حنيفة، وأبو نعيم في الحلية (٧/ ٢١٤)، وابن الجوزي في العلل المتناهية (٢/ ٢٧٢) حديث ١٢٧٠ من طريق =

(وإن جرحهم الخصمُ، لم يقبل) الحاكم (منه) التجريح بمجرَّده (ويُكَلَّف البينةَ بالجرح) ليتحقَّق صدقه، أو كذبه.

(فإن سأل) المُجرِّح (الإنظار) ليقيم البينة (أنظر ثلاثاً) لأن تكليفه إقامتها في أقل من ذلك يشقُّ ويعسر، فإن أقام المُدَّعَى عليه بينة أنهما شهدا بذلك عند قاض، وردُّت شهادتهما لفسقهما، بَطَلت شهادتهما الأن الشهادة المردودة لفِسق لا تُقبل بعد (وكذا لو أراد) المُدَّعَى عليه (جَرحَهم) أي: الشهود، فَيُنظر لذلك ثلاثاً (وللمُدَّعِي ملازمته) لأن حقّه قد توجَّه عليه، والمُدَّعَى عليه يدَّعى ما يُسقطه، والأصل عدمه.

(فإن لم يأتِ) المُدَّعَى عليه (ببينة) بالجرح (حكم عليه) لأن الحق قد وضح على وجه لا إشكال فيه.

(ولا يُسمع الجرحُ إلا مفسَّراً بما يقدح في العدالة، عن رؤية، فيقول) الشاهد بالجرح: (أشهدُ أني رأيتُه يشرب الخمرَ، أو: يظلمُ الناسَ بأخذ أموالهم، أو: ضربهم، أو: يعامل بالرِّبا، أو) عن سماع منه، بأن يقول: (سمعتُه يقذف، أو عن استفاضة) لأن الناس يختلفون في أسباب الجرح،

عمد بن خليد عن خلف بن خليفة عن مسعر، كلاهما - أبو حنيفة ومسعر -، عن محارب بن دثار، به مختصراً بلفظ: «شاهد الزور لا تزول قدماه حتى تجب له النار». قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. وقال ابن أبي حاتم في العلل (٢/ ٣٥٥ ـ ٣٥٦): هذا حديث منكر، ومحمد بن الفرات ضعيف الحديث. وقال البيهقي: محمد بن الفرات الكوفي ضعيف. وقال ابن الجوزي: لا يثبت. أما الطريق الأول والثاني، فقال يحيى: محمد بن الفرات ليس بشيء. وقال أبو بكر بن أبي شيبة: هو كذاب. وقال أبو داود: روى عن محارب بن دثار أحاديث موضوعة. وقال ابن حبان: لا يحل الاحتجاج به. وأما الطريق الثالث، ففيه محمد بن خليد، قال ابن حبان: يقلب الأخبار، ويسند الموقوف، لا يحل الاحتجاج به إذا انفرد.

كاختلافهم في شارب يسير النبيذ، فوجب ألا يُقبل مجرَّدُ الجرح؛ لئلا يجرحه بما لا يراه القاضي جَرُحاً (فلا يكفي أن يشهدَ أنه فاسقُ، أو ليس بعَدْلِ، ولا قوله: بلغني عنه كذا) لقوله تعالى: ﴿ إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ﴾ (١) (لكن يُعَرِّضُ جارحٌ بزنيٌ) لئلا يجب عليه الحَدُّ (فإن صرَّح) بالرمي بالزنى (حُدًّ) للقذف بشرطه (إن لم يأتِ بتمام أربعة شهود) لقوله تعالى: ﴿ والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداءً . . . ﴾ الآية (٢).

(ولا يُقبلُ الجَرْحُ والتعديلُ من النساء) لأنها شهادة فيما ليس بمال، ولا يُقصد به المال، ويطّلع عليه الرجال في غالب الأحوال، أشبه الشهادة في القِصاص.

(وإن عدَّله اثنان فأكثر، وجَرَحه واحد، قُدِّم التعديل) لتمام نصابه.

(وإن عدّله اثنان، وجَرَحه اثنان، قُدّم الجرح وجوباً) لأن مع شاهديه زيادة علم يمكن خفاؤها على شاهدي التعديل.

(وإن قال الذين عدَّلوه: ما جرحاه به قد تاب منه، قُدِّم التعديل) لما مع بينته من زيادة العلم.

(فإن شَهِد عنده) أي: الحاكم (فاسقٌ يَعرفُ حاله، قال للمُدَّعِي: زِدني شهوداً) لأن ذلك يحصِّل المقصود مع الستر على الشاهد.

(وإن جهل) الحاكم (حالَه) أي: الشاهد (طلب من المُدَّعي تزكيته) لقول عمر للشاهدين: «جيئا بمن يعرفكما»(٣)؛ ولأن العدالة شرط،

<sup>(</sup>١) سورة الزخرف، الآية: ٨٦.

<sup>(</sup>٢) سورة النور، الآية: ٤.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه (١٤٧/١٥) تعليق رقم (٣).

فالشكُّ في وجودها كعدمها، كشروط الصلاة.

(والتزكية حقُّ للشرع، يطلبها الحاكم، وإن سكت عنها الخصم) لتوقف صحة حكمه عليها حيث جهل حال البينة.

ويكفي فيها) أي: التزكية (عدلان يشهدان أنه عدلٌ رِضاً، أو عدلٌ مقبولُ الشهادة، أو عدلٌ نقط) لقوله تعالى: ﴿وأَشْهِدُوا ذَوَيْ عدلٍ منكُم ﴾ (١) فإذا شهدا أنه عدلٌ ثبت ذلك بشهادتهما، فيدخل في عموم الآية، ولا يحتاج في التزكية إلى حضور الخصمين؛ ذكره في «المبدع» في كتاب القاضى إلى القاضي.

(ولا يحتاج أن يقول: عَليَّ وَلِيُ) لأنه إذا كان عدلاً لزم أن يكون عليه وله وعلى سائر الناس وفي كلِّ شيء، فلا يحتاج إلى ذِكْره.

(ويكفي فيها الظنُّ) فله تزكيته إذا غلب على ظنه عدالته (بخلاف الجَرْحِ) فلا يجرحه إلا بما رآه، أو سَمِعه منه، أو استفيض عنه، كما تقدم.

(وتجب فيها) أي: التزكية (المشافهة، حيثُ قلنا: هي شهادةٌ لا إخبارٌ. فلا يكفي فيها رُقعةُ المزكِّي؛ لأن الخطَّ لا يُعتمد في الشهادة.

ولا يلزم المزكيَ الحضورُ للتزكية) ذكره جماعة، وفيه وجه.

(ولا يكفي قولُهما) أي: المزكيين: (ولا نعلم إلا خيراً) لأنه لا يلزم من عدم علم الشر(٢) انتفاؤه.

(ويُشتَرط في قَبول المزكيين معرفة الحاكم خِبْرتَهما الباطنة، بصُحبة ومعاملة ونحوه) قال في «الشرح»: يحتمل أن يريد الأصحاب بما ذكروه: أن الحاكم إذا علم أن المُعدِّل لا خِبْرة له، لم يقبل شهادته

<sup>(</sup>١) سورة الطلاق، الآية: ٢.

<sup>(</sup>٢) في (ذ): (الشيء).

بالتعديل، كما فعل عمر (١). ويحتمل أنهم أرادوا: لا يجوز للمُعدِّل الشهادة بالعدالة، إلا أن تكون (٢) خبرة باطنة. فأما الحاكم إذا شَهد عنده العدل بالتعديل، ولم يعرف حقيقة الحال، فله أن يقبل الشهادة من غير كَشْف، وإن استكشف الحال كما فعل عمر، فَحَسنٌ.

(ولا تُقبل التزكيةُ إلا ممن له خبرةُ باطنة ، يعرف الجرح والتعديل ، غير مُتَّهم بعصبية ، أو غيرها) لأنها كالشهادة ، يُعتبر لها ما يُعتبر فيها .

(وتعديل الخصم وحدّه تعديلٌ في حَقِّ الشاهد(٣)) لأن البحث عن عدالته لحقِّ المشهودِ عليه، وقد اعترف بها؛ ولأنه إذا أقرَّ بعدالته فقد أقرَّ بما يوجب الحكم عليه لخصمه، فيؤخذ بإقراره (وكذا تصديقه) للشاهد، فهو تعديل له، كما لو أقرَّ بدون شهادة الشاهد.

(لكن لا يثبت تعديله) أي: الشاهد (في حقّ غيرِ المشهودِ عليه) لأن عدالته لم تثبت، وإنما أخذ المشهود عليه بإقراره، كما سبق.

(ولو رضي) المشهود عليه (أن يحكم عليه بشهادة فاسق، لم يجز الحكم بها) لأن التزكية حقّ لله، كما تقدم.

(ولا تصح التزكيةُ في واقعة واحدة فقط) بأن يقول المُزكِّي: أشهدُ أنه عدل في شهادته في هذه القضية فقط؛ لأن الشرطَ العدالةُ المطلقةُ، ولم توجد.

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه (۱۵/۱۵) تعلیق رقم (۳).

<sup>(</sup>٢) في (ذا: (تكون له).

<sup>(</sup>٣) علق في حاشية (ح) ما نصه: (قوله: (في حق الشاهد) هذه عبارة (التنقيح) وفيها ما فيها، لكن قال على هامش (التنقيح): الأولى أن يقال: وتعديل الخصم وحده تعديل في حقه للشاهد، فلعل الهاء سقطت من الكاتب، وفصل اللام الأولى ألفاً أو غفل المؤلف). اهـ.

(وإن سأل المُدَّعِي حبسَ المشهودِ عليه حتى تُزكَّى شهودُه، أجابه) المحاكم (وحبسه ثلاثاً) لأن الظاهر العدالة، ويُحبس حتى يفعل ذلك (ومثله لو سأله كفيلاً به) أي: بالمُدَّعَى عليه بعد إقامة (١) البينة حتى تزكّى (أو) سأل (جَعْلَ عينٍ مدّعاة في يد عَدْل قبل التزكية) فَيُجاب إلى ثلاثة أيام؛ لما سبق.

(وإن أقام شاهداً، وسأل حَبْسَه حتى يُقيمَ الآخرَ، لم يُجبه إن كان في غير المال) لأنه لا يكون حُجّة في إثباته، أشبه ما لو لم تقم بينة (وإلا) بأن كان المُدّعى به مالا (أجابه) لأن الشاهد حُجّة فيه مع يمين المُدّعي، واليمين إنما تتعيّن عند تعذُّر شاهد آخر، ولم يحصُل التعذُّر.

(فإن ادَّعى رقيقٌ أن سيده أعتقه، وأقام شاهدين لم يُعَدَّلا، فسأل) المُدَّعِي (الحاكم أن يحول بينه وبين سيده إلى أن يبحث الحاكم عن عدالة الشهود؛ فعل) أي: أحال<sup>(٢)</sup> بينه وبين سيده؛ لأن الظاهر عدالة البينة (ويؤجره) الحاكم (من ثقة يُنفق عليه من كَسبه) إلى مضي الثلاثة أيام (فإن عُدِّل الشاهدان) حكم بعتقه، لتمام الشرائط (وإلا) أي: وإن لم يُعَدَّلا (ردًّ) ه (إلى سيده) لأن شهادة الفاسق كعدمها.

(وإن أقام) المدعي للعتق (شاهداً واحداً، وسأله أن يحول بينهما، فكذلك) لأن العتق كالمال يثبت بالشاهد واليمين، فأشبه ما لو ادّعى مالاً.

(وإن أقامت المرأة شاهدين يشهدان بطلاقها البائن، ولم يعرف) الحاكم (عدالة الشهود، حيل بينه وبينها) احتياطاً، مع أن الظاهر العدالة

<sup>(</sup>١) في (ذ): ﴿إِقَامِتِهِ).

<sup>(</sup>٢) في (ذ): (أي حال).

(وإن أقامت شاهداً واحداً، لم يَحُلُ بينه وبينها؛ لأن الواحد لا يثبت به طلاق، فأشبه عدمه.

(وإن حاكمَ إليه مَن لا يعرف) الحاكم (لسانَه، تَرْجُم إليه مَن يَعرفُ لسانه) لأنه لا يعرف ما يترتَّب عليه الحكم إلا بذلك. والترجمة بفتح التاء والجيم: تأدية الكلام بلغة أخرى، واسم الفاعل تَرْجُمان بفتح التاء وضم الجيم، وهي أجود لغاته، وبضمهما وفتحهما معاً، والتاء والميم أصليتان، فوزن ترجم: فعلل؛ ذكره في «حاشيته» (ولا يُقبل في ترجمة، وجرح، وتعديل، ورسالة) أي: بعث من يتعرف أحوال الشهود، أو رسالة القاضي في تحليف مريض، أو مخَدَّرة، أو نحوه (وتعريف عند حاكم \_ ويأتى التعريف عند الشاهد في كتاب الشهادات \_ إلا قول رجلين عدلين في غير مال وزنيٌّ) كنكاح، وحدُّ قذف، ونحوه (وفي المال يُقبل في الترجمة رجلان، أو رجل وامرأتان، وفي الزني أربعة) رجال؛ لأن ذلك إثبات شيء يبني الحاكم حكمه عليه، فافتقر إلى ذلك، كالشهادة، والجرح، والتعديل، والرسالة. والتعريف عند الحاكم كالترجمة، كما في «المنتهي»، فيكفي فيها رجلان، أو رجل وامرأتان في المال، وفي الزنى أربعة (وذلك) المذكور من الترجمة، والجرح، والتعديل، وإبلاغ الرسالة بتعريف حال الشهود، والتعريف عند الحاكم (شهادةٌ يعتبر فيه(١) لفظُ الشهادة) فلا يكفى الإخبار به.

(و) يُعتبر \_ أيضاً \_ فيه (ما يُعتبر فيها) أي: في الشهادة من العدالة، وانتفاء الموانع (وتجب المشافهة) فلا يكتفى بالرقعة مع الرسول، كالشهادة.

<sup>(</sup>١) في (ذَا ومتن الإقناع (٤٤٨/٤): (فيها).

(وتُعتبر شروط الشهادة في من رَبَّبه الحاكم يسأله سرّاً عن الشهود، لتزكية أو جرح) وذلك أن القاضي يتخذ أصحاب مسائل، كما سبق، فإذا شهد عنده من جهل عدالته، كتب اسمَه، ونسبه، وكنيته، وحليته، وصنعته، وسوقه، ومسكنه، ومن شَهِد له وعليه، وما شَهِد به في رقاع، ودفعها إلى أصحاب المسائل، ويجتهد ألا يُعَرِّفهم المشهود له، ولا المشهود عليه، ولا الشهود، ويدفع إلى كل واحد رُقعة، ولا يُعْلِم بعضهم ببعض؛ ليسألوا عنه، فإن رجعوا بتعديله قَبِله من اثنين منهم؛ قدَّمه في «الشرح»، ورجَّحه في «الرعاية»، ويشهدان بلفظ الشهادة؛ ذكر معناه في «المبدع».

(ومن سأله الحاكم عن تزكية من شُهِدَ له، أخبره بحاله) وجوباً.

(وإلا) أي: وإن لم يسأله عن تزكية من شَهِدَ له (لم يجب) عليه إخباره بحاله؛ لأنه لم يتعيَّن عليه.

(ومن نُصِبَ للحكم بجرح وتعديل، و)نصب لـ(ــــــــماع بيّنة، قَنِعَ الحاكم بقوله وحده إذا قامت البينة عنده) لأنه حاكم، فاكتفى بخبره، كغيره من الحكام.

قلت: هذا إذا حكم بالبينة التي سَمِعها ظاهراً، وإلا فقد تقدَّم (١٠): لا يعمل بخبره، وهما بعَمَلهما (٢) بالثبوت؛ لأنه كنقل الشهادة.

(ومن ثبتت عدالته مرة، وجب تجديد البحث عنها مرة أخرى مع طول المدة) لأن الأحوال تتغير إذاً (وإلا) أي: وإن لم تطل المدة (فلا) يجب تجديد البحث عنها؛ لأن الظاهر والأصل بقاء ما كان على ما كان، فلا يزول حتى يثبت الجرح.

<sup>.(1.9/10) (1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) في دذه: دبعِلْمهما».

## نصــل

(وإن ادّعى على خائب مسافة قصر، ولو في غير عَمَله، أو) ادّعى على (ممتنع) من الحضور لمجلسِ الحكم، أي (مستتر، إما في البلد، أو في دون مسافة قصر، أو) ادعى على (ميت، أو صغير، أو مجنون، بلا بينة؛ لم تُسمع دعواه) لأنه لا فائدة فيها (ولم يحكم له) بما ادّعاه؛ لحديث: «لو يعطى الناس بدعواهم» (۱) (وإن كان له بينة، سَمِعَها الحاكم، وحكم بها في حقوق الآدميين) لحديث هند امرأة أبي سفيان، قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجلٌ شَجِيحٌ، وليس يُعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي، فقال: «خُذِي ما يكفيكِ وولدكِ بالمعروف» متفق عليه (۲). فقضى لها، ولم يكن أبو سفيان حاضراً؛ ولأن المُدّعي هنا له عليه (۲). فقضى لها، ولم يكن أبو سفيان حاضراً؛ ولأن المُدّعي هنا له بينة حاضرة، فجاز الحكم بها، كما لو كان الخصم حاضراً.

وأما تقييد الغيبة بمسافة القصر؛ فلأن ما دونها في حكم الإقامة. وأما المستتر؛ فلأنه متعذّر الحضور، أشبه الغائب، بل أولى؛ لأن الغائب قد يكون معذوراً، بخلاف المستتر، والميت كالغائب، بل أولى؛ لأن الغائب قد يحضر، بخلاف الميت.

والصغيرُ والمجنونُ كالغائب؛ لأن كلَّ واحدٍ منهما لا يُعَبِّر عن نفسه.

«تنبيه»: قوله: «ولو في غير عمله» مقتضاه: أنه إذا كان بعمله تُسمَـع عليـه بطـريــق أولــی، وهــو كــالصــريــح فــي كـــلام

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه (١١/ ٣٨٥) تعليق رقم (١).

<sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه (۱۰/ ۱۲۵) تعلیق رقم (۲).

«الاختيارات» (۱)، وظاهر إطلاق غيره. وقيد في «المنتهى» بما إذا كان في غير عمله، وقال في «شرحه»: لأنه إذا كان بعمله أحضره؛ ليكونُ الحكم عليه مع حضوره.

و(لا) يقضي على الغائب (في حَقِّ الله تعالى \_ كالزنى والسرقة) لأن مبنى حقّ الله تعالى على المُسامحة (لكن يقضي في السرقة بالمال فقط) لأنه حق آدمى.

(وليس تقدمُ الإنكار في الدعوى على غائب ونحوه شرطاً) إذ الغَيبة ونحوها، كالسكوت، والبينة، تُسمع على ساكت، لكن لو قال: هو معترف، وأنا أُقيم البينة استظهاراً؛ لم تُسمع. وقاله الأدمي؛ ذكره في «المبدع» عن «الترغيب».

(ولا يلزم المُدَّعي أن يحلِف) مع بينته التامة (أن حقَّه باقٍ) لقوله البينة على المُدَّعي، واليمينُ على من أنكر (٢)، وكما لو كانت على حاضر، بخلاف ما إذا أقام شاهداً، فإنه يحلف معه (والاحتياط تحليفه، خصوصاً في هذه الأزمنة) لأنه يحتمل أن يكون قضاه أو غير ذلك، وكما لو كان حاضراً فادعى بعض ذلك.

(ولا يلزم القاضي نَصْبُ مَن يُنكِر، أو يجيب بغيره عن الغائب) لأن تقدم الإنكار ليس شرطاً، كما سبق (ثم إذا قدم الغائب، وبلغ الصغير ورشد، وأفاق المجنون، وظهر المستتر، فهم على حُججهم) لأن المانع إذا زال صاروا كالحاضرين المكلفين.

وإن قَدِم الغائبُ قبل الحكم، وُقِفَ الحكمُ على حضوره، ولم

<sup>(</sup>١) الاختيارات الفقهية ص/ ٤٩٦.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه (٨/ ٢٤٤) تعليق رقم (١).

تجب إعادة البينة، لكن يُخبره بالحال، ويمكّنه من الجرح (لكن لو جرح البينة بأمر بعد أداء الشهادة، أو) جرحها (مطلقاً) بأن لم يعزه لما قبل الشهادة، ولا لما بعدها (لم يُقبل) تجريحه لها (لجواز كونه بعد الحكم، فلا يقدح فيه) أي: في الحكم (وإن جرحها بأمرٍ) مُفَسِّق (كان قَبْل) أداء (الشهادة، قُبِل) بالبينة (وبطَل الحكم) لفقد شرطه، وهو عدالة البينة.

(ولا يمين مع بينة كاملة) في دعوى على غائب، أو غيره (كمُقَرِّ له) في أنه لا يمين عليه (لكن تقدم في باب الحجر (١): إذا شَهِدت بينة بنفاد ماله أنه) أي: المُدَّعي (يحلف معها) لأنه يحلف على غير ما شهدت به البينة، فلا تكذيب لها، إذ لا يلزم من هلاك ما شهدت بهلاكه أنه لا مال له غيره، وقريب منه ما ذكروه في المُرتهِن، والوديع، ونحوهما إذا ادَّعوا التلف بسبب ظاهر، وأقاموا البينة بوجود الظاهر، يحلفون على التلف.

(قال في «المحرر»: وتختصُّ اليمين بالمُدَّعى عليه دون المُدَّعي) لحديث: «البينة على المُدَّعِي، واليمين على مَن أنكر»(٢) (إلا في القسامة) فيبدأ بأيمان المُدَّعين؛ لخبرها الخاص، وتقدَّم في بابها(٣) (و)إلا في (دعاوى الأمناء المقبولة) كدعوى التلف وعدم التفريط ونحوه؛ وتقدم (٤) (وبحيث يحكم باليمين مع الشاهد) بأن كان المُدَّعَى به مالاً، أو يقصد به المال؛ لما تقدم.

(وقال حفيده) أي: ابن ابنه، وهو أبو العباس (ه) تقي الدين بن

<sup>. (</sup>TTO /A) (1)

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه (٨/ ٢٤٤) تعليق رقم (١).

<sup>(</sup>T) (T1/173).

<sup>.(£0£/</sup>A) (£)

<sup>(</sup>٥) انظر: مجموع الفتاوي (٣٥/ ٣٩٠ ـ ٣٩١).

تيمية: (دَعاوَى الأمناء المقبولة غير مُستثناة) من قولنا: تختص اليمين بالمُدَّعَى عليه (فيحلفون؛ وذلك) أي: توضيح عدم استثنائهم (لأنهم أمناء لا ضمان عليهم، إلا بتفريط، أو عدوان، فإذا الأعي عليهم ذلك، فأنكروا، فهم مدَّعى عليهم، واليمين على المُدَّعَى عليهم) فلا حاجة إلى استثنائهم. لكن جده نظر إلى الصورة.

(وإن كان) المُدَّعَى عليه (غائباً عن المجلس، أو) غائباً (عن البلد دون مسافة القصر، غير ممتنع) من الحضور لمجلس الحكم (لم تُسمع الدعوى) عليه (ولا البينة، حتى يحضر) لأن حضوره ممكن، فلم يَجُز الحكم عليه مع حضوره (كحاضر في المجلس) بخلاف الغائبِ البعيد، والممتنع.

(فإن أبى) الخصمُ (الحضورَ، لم يُهجم عليه في بيته) أي: يَحْرُم. وفي «التبصرة»: إن صحَّ عند الحاكم أنه في منزله، أمر بالهجوم عليه، وأخرجه. ونصَّه: يحكمُ بعد ثلاثة أيام، جزم به في «الترغيب» وغيره (وسمعت البينة) على الممتنع ببيته كغيره (وحكم بها) لتعدُّر حضوره، كالغائب البعيد.

(ثم إن وجد) الحاكمُ (له) أي: الغائب، أو الممتنع (مالاً، وفَّاه منه، وإلا قال للمُدّعِي: إن وجدت له مالاً، وثبت عندي) أنه ماله (وفَّيتُكَ منه) لولايته على الغائب والممتنع.

(وإن كان المقضيُّ به على الغائب) أو الممتنع (عيناً، سُلَّمت إلى المُدَّعِي) كما لو كان حاضراً.

(والحكم للغائب ممتنع) قال في «الترغيب»: لامتناع سماع البينة له، والكتابة له إلى قاض آخر؛ ليحكم له بكتابه، بخلاف الحكم عليه.

(ويصحُّ) الحكم للغائب (تبعاً، كدعواه) أي: الحاضر (أنَّ أباه مات عنه وعن أخ له غائب) مطلقاً (أو) أخ له (غير رشيد، وله) أي: الأب (عند فلان عين، أو دين، فثبت (١) بإقرار أو بينة، فهو للميت، ويأخِذ المُدَّعِي نصيبه، و) يأخذ (الحاكمُ نصيبَ الآخر، فيحفظه له) حتى يحضُر، أو يَرْشُد؛ لأن حقَّه ثبت، وذلك يوجب تسليم نصيبه إليه.

(وتُعاد البينةُ في غير الإرث) أي: إذا شهدت بينة بحقّ مشترك سببه غير إرث \_ كبيع وهِبة لحاضر \_ ادَّعى نصيبه منه، وحكم له القاضي، ثم حضر شريكه الغائب، فادعى نصيبه منه، تُعاد له البينة، ولا تبعية هنا.

(وكحكمه) أي: مثل الإرث في ثبوت حَقِّ الغائب تبعاً للحاضر حكم الحاكم (بوقف يدخل فيه من لم يُخلَق) من الموقوف عليهم (تبعاً لمستحقه الآن.

و)مثله (إثبات أحد الوكيلين الوكالة في غيبة الآخر، فتثبت له)
 أي: للغائب (تبعاً.

و) مثله (سؤال أحد الغرماء الحَجْرَ) على المفلس، فإنه (كـ) ـ سؤال (الكل) الحَجْرَ عليه (وتقدم (٢)).

قال الشيخ تقي الدين (٣): (فالقضية الواحدة المشتملة على عدد، أو أعيان، كولد الأبوين في المشرَّكة) وهي: زوج، وأم، وأخوان لأم فأكثر، وإخوة لأبوين (الحكم فيها لواحدٍ) من الإخوة لأبوين، بأنه يشارك الإخروة لأم؛ وفاقاً للمالكية (١٤)،

<sup>(</sup>١) في (ذ): اثبت).

<sup>. (</sup>TTV /A) (Y)

<sup>(</sup>٣) الاختيارات الفقهية ص/ ٤٩٨.

<sup>(</sup>٤) انظر: الذخيرة (١٣/ ٤٤)، ومنح الجليل (٤/ ٧١٥).

والشافعية (١) (أو) الحكم (عليه) بأنه ساقط؛ لاستغراق الفروضِ التركة؛ وفاقاً لأبي حنيفة (٢)، وأحمد (٣) (يعمُّه) أي: المحكوم له، أو عليه (و)يعم (غيره) من الإخوة الأشقاء؛ لتساويهم في الحكم.

(وحكمه) أي: الحاكم (لطبقة) من أهل الوقف (حكمٌ لـ) لمطبقة (الثانية، إن كان الشرط واحداً، حتى من أبدى) من الطبقة الثانية (ما يجوز أن يمنع الأول من الحكم عليه، فللثاني الدفع به) لأن كلَّ بطنِ يتلقًاه عن واقفه، فهو أصل.

(ومن ادَّعى أن الحاكم حكم له بحقٌ، فصدَّقه) الحاكم (قُبِل قول الحاكم وحدَه إن كان) الحاكم (عدلاً، كقوله) أي: الحاكم (ابتداء) من غير دعوى: (حكمتُ بكذا) فإنه يُقبل منه ذلك، وليس هذا حكماً بعلمه، إنما هو إمضاء للحُكم السابق، وقال ابن حمدان: إن منعنا الحكمَ بعلمه فلا.

(وإذا ادَّعى أنه) أي: الحاكم (حكم له بحقٌ، ولم يذكره الحاكم، فشهد عدلان أنه حكم له به، قبل شهادتهما، وأمضى القضاء، ما لم يتيقَّن صوابَ نفسِه) لأنهما إذا شهدا عنده بحكم غيره، قبِل، فكذا إذا شهدا عنده بحكمه. والفرق بينه وبين الشاهد إذا نسي شهادته: أنّ ذِكر ما نسيه ليس إليه، والحاكم يُمضي ما حكم به إذا ثبت عنده، والشاهد لا يقدر على إمضاء شهادته.

(وكذلك إنْ شَهِدا أن فلاناً وفلاناً شَهِدا عندك بكذا) أي: فيقبل

<sup>(</sup>١) انظر: تحفة المحتاج (٢/ ٢٠١)، ونهاية المحتاج (٦/ ٢١).

<sup>(</sup>٢) انظر: المبسوط (٢٩/ ١٥٤)، وحاشية ابن عابدين (٦/ ٧٨٥).

<sup>(</sup>٣) مسائل عبدالله (٣/ ١٢٠٤) رقم ١٦٦١.

شهادتهما كما يقبل شهادتهما على الحق نفسِه. قلت: ظاهره ولو لم توجد باقي شروط الشهادة على الشهادة؛ لُدُعاء الحاجة إلى ذلك. ويحتمل أنه غير مُراد.

(فإن لم يشهد به) أي: بحكمه (أحد، لكن وجده) الحاكم (في قِمَطُره في صحيفته تحت ختمه بخطه، وتيقّنه، ولم يذكره؛ لم ينفذه) لأنه حكم حاكم لم يعلمه، فلم يجز إنفاذه إلا ببينة، كحكم غيره؛ ولأنه يجوز أن يزوّر عليه، وعلى خطّه، وختمه، و(كخّط أبيه) إذا وجده (بحكم أو شهادة، لم يحكم، ولم يشهد بها) قال في «المبدع»: إجماعا(١).

(وكذا شاهد رأى خطّه في كتاب بشهادة ولم يذكرها) أي: الشهادة، فلا يشهد اعتماداً على خطّه؛ لما تقدَّم. وعنه (٢): يجوز إذا تيقّنه. قال في «الشرح»: لأن الظاهر أنها خطه.

(ومن تحقَّق الحاكمُ منه أنه لا يفرق بين أن يذكر الشهادة، أو يعتمد على معرفة الخط؛ يتجوَّز بذلك؛ لم يجز) للحاكم (قبول شهادته) كالمُغَفَّل؛ لاحتمال أن يكون اعتمد على الخط (وإلا) أي: وإن لم يتحقَّق الحاكم ذلك منه (حرم أن يسأله عنه) أي: هل ذكر الشهادة؟ أو اعتمد على معرفة الخط؛ لأنه قدح فيه بما الأصل خلافه.

(ولا يجب) على الشاهد إذا سأله الحاكم في هذه الحال (أن يخبره بالصفة) أي: بكونه ذكر الشهادة، أو اعتمد على خطه.

(ومن نسيَ شهادته، فشَهِدا) أي: شاهدان (٣) (بها عنده؛ لم يشهد

 <sup>(</sup>۱) نوادر الفقهاء ص/۳۰٦، رقم ۳۱۲، والإقناع في مسائل الإجماع (٣/ ١٥٢٣) رقم ۲۹۳۷.

<sup>(</sup>٢) انظر: المغنى (١٤١/١٤).

<sup>(</sup>٣) في (ذ): (أي الشاهدان).

بها) لما تقدم.

## نصل

(ومَن له على إنسان حقَّ لم (١) يُمكِنهُ أخذُه) منه (بحاكم، وقَدَرَ له) أي: للمدين (على مال، لم يَجُزْ له) أي: حرم على ربِّ الحق (في الباطن أخذ قَدْر حقه) لقوله على: «أدَّ الأمانةَ إلى من ائتمنك، ولا تَخُن مَن خَانك» (٢) وقوله: «لا يَحِلُّ مالُ امرِيء مسلم، إلا عن طيب نفس منه» (٣) ولأن التعيين والمفاوضة (٤) لا يجوزان (٥) بغير رضا المالك.

(إلا إذا تعدَّر على ضيف أخذ) قَدْر (حقَّه) من واجب الضيافة (بحاكم) فله أخذه قهراً، وتقدم بدليله في الأطعمة (أو منع زوج ومَن في معناه) من قريب وسيّد (ما وجب عليه) لزوجته، أو قريبه، أو مملوكه (من نفقة ونحوها) ككِسوة، ومَسْكن (فله ذلك، وتقدَّم ((())) ذلك في النفقات؛ لقوله ﷺ: ﴿ فَخِذِي ما يَكْفيك وولدك بالمعروف ((())؛ ولأن حقَّ الزوجيّة واجب في كل وقت، والمحاكمة في كلِّ لحظةٍ تشق، بخلاف مَن له دَيْن. أشار إليه الإمام ((())).

<sup>(</sup>١) في اذا: (ولم).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه (٧/ ٢٠٥) تعليق رقم (١).

<sup>(</sup>٣) تقدم تخریجه (٩/ ٢٢٥) تعلیق رقم (٣).

<sup>(</sup>٤) في (ذ): (المعاوضة).

<sup>(</sup>٥) في (ذ): (لا يجوز).

<sup>(</sup>r) (31/717-717).

<sup>(</sup>Y) (Y/P31).

<sup>(</sup>۸) تقدم تخریجه (۱۰/ ۱۲۵) تعلیق رقم (۲).

<sup>(</sup>٩) انظر: مسائل صالح (١١٣/٢ - ١١٤)، ومسائل الكوسج (١/ ٥٤٦)، والورع =

(لكن لو غَصَب مالَه جهراً، أو كان عنده عَيْنُ مالِهِ، فله أُخْذُ قَدْرِ المغصوب جهراً) ذكره الشيخ تقي الدين (١١)، وغيره.

(أو) أخذ (عَيْن ماله ولو قهراً) زاد في «الترغيب»: ما لم يُغْضِ إلى فتنة (وعنه (٢): يجوز) لربِّ الدَّين، إذا تعذَّر عليه أخذه من المدين بالحاكم، لجحد (٣)، أو غيره (إن لم يكن) المدين (معسراً به، أو كان مؤجّلاً) أي: ولم يكن مؤجلاً الأخذ (فيأخذ قَدْر حَقَّه من جنسه) إن وجد في مال المدين من جنسه (وإلا قوَّمه وأخذ بقَدْرِه في الباطن، متحرِّياً للعدل) في ذلك؛ لحديث هند: «خُذِي ما يكفيك وولدك بالمعروف» (٤)؛ ولقوله: «الرهن مركوب ومحلوب بقدر نفقته (١٥))(١)

<sup>=</sup> للمروزي ص/١١٨، والمغنى (١٤/ ٣٤٠).

<sup>(</sup>١) مختصر الفتاوى المصرية ص/ ٢٠٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: المغنى (١٤/ ٣٤٠).

<sup>(</sup>٣) في (ذ): الجحده).

<sup>(</sup>٤) تقدم تخریجه (۱۰/ ۱۲۵) تعلیق رقم (۲).

<sup>(</sup>٥) في (ح) و(ذا: (ومحلوب بنفقته).

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن عدي (١/ ٢٧٢، ٧/ ٢٥٠٤، ٢٧٢٧)، وأبو الشيخ في طبقات المحدثين (٤/ ١٥٤) حديث ٢٠١١، والدارقطني (٣/ ٣٤)، والحاكم (٢/ ٥٨/١)، وأبو نعيم في الحلية (٥/ ٤٥)، والبيهقي (٣/ ٣٨)، والخطيب في تاريخه (٢/ ١٨٤)، وابن الجوزي في التحقيق (٢/ ١٩٩) حديث ١٥٢٠، من طرق عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه، مرفوعاً، دون قوله: (بقدر نفقته).

وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، لإجماع الثوري وشعبة على توقيفه عن الأعمش، وأنا على أصلي أصلته في قبول الزيادة من الثقة. ووافقه الذهبي.

وأخرَجه الشافعي في الأم (١٦٤/٣)، وعبدالرزاق (٨٤٤/٨) رقم ١٥٠٦٦، وإسحاق بن راهويه في مسنده (٢٠٤/١) رقم ٢٨٢، وابن أبي حاتم في العلل (١/ ٣٧٤) رقم ١١١٣، والبيهقي (٣٨/٦)، وفي معرفة السنن والآثار (٨/ ٢٢٧) رقم=

والأول أُولى؛ لأن حديث هند قد تقدُّم الفرق بينه وبين هذا.

فإن كان مَن عليه الدَّين مُقِرَّا به، باذلاً له، أو كان مانعاً له لأمر يُبيح المنع، كالتأجيل والإعسار، أو قدر على استخلاصه بالحاكم، لم يجزُ الأخذ، بغير خلاف.

(وإن كان لكلِّ واحدٍ منهما على الآخر دَيْن من غير جنسه، فجحد أحدهما) دَيْنَ الآخر (فليس للآخر أن يجحده) دينه، قال في «الترغيب»: لأنه كبيع دَيْنِ بدَيْنِ، لا يجوز، ولو رضيا. فإن كان الدينان من جنس، تقاصًا بشرطه، وسبق.

(وحكم الحاكم لا يُزيل الشيء عن صفته باطناً) لقوله عَلَيْقُ في حديث أم سلمة: «فمن قضيتُ له بشيءٍ من مال أخيه، فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعةً من النار، متفق عليه (١٠).

ولأنه حكم بشهادة زور، فلا يحِلُّ له ما كان مُحَرَّماً عليه، كالمال

<sup>=</sup> ١١٧٢٤، من طرق عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ موقوفاً.

وأخرجه عبدالرزاق (٨/ ٢٤٤) رقم ١٥٠٧٠، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (١/ ٢٢٩) \_ أيضاً \_ من طريق ابن عيينة، عن منصور، عن إبراهيم، عن أبي هريرة رضى الله عنه، موقوفاً.

قال ابن أبي حاتم في العلل: رفعه مرة، ثم ترك بعدُ الرفعَ، فكان يقفه.

وقال ابن عدي (٧٧٢٧/): الأصح هو الموقوف. وقال ابن حجر في الفتح (٥/١٤٣): قد ذكر الدارقطني الاختلاف على الأعمش، وغيره، ورجح الموقوف، وبه جزم الترمذي، وهو مساوٍ لحديث الباب [يعني حديث أبي هريرة مرفوعاً: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهوناً، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهوناً، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة؛ رواه البخاري في الرهن، باب ٤، حديث ٢٥١٢] من حيث المعنى.

 <sup>(</sup>١) تقدم تخریجه (۱۵/ ۱۲۱) تعلیق رقم (٤).

المطلق(١).

(ولو) كان حكم الحاكم (في عقدٍ وفسخٍ وطلاقٍ، فمَن حكم له ببينة زور بزوجيّة امرأة، فإنها لا تَحِلُّ له) باطناً (ويلزمها) حكمه (في الظاهر) لعدم ما يدفعه (و)يجب (عليها أن تمتنع منه ما أمكنها.

فإن أكرهها) ووطئها (فالإثم عليه دونها) لأنها مُكْرَهة.

(ثم إن وطيء مع العلم، فكزنيّ، فيُحَدُّ) وما رُويَ عن عليّ أن: الرجلاً ادَّعي على امرأة نكاحاً، فَرُفعا إلى عليّ، فشهد شاهدان بذلك، فقضى بينهما بالزوجيّة، فقالت: والله ما تزوَّجني، اعقد بيننا عقداً حتى أحِلَّ له، فقال: شاهداك زوَّجاكِ، (٢) فبتقدير صحته: لا حُجَّة فيه للمخالف؛ لأنه أضاف التزويج إلى الشاهدين لا إلى حُكمه، ولم يُجِبها إلى التزويج؛ لأن فيه طعناً على الشهود. لكن اللعان ينفسخ النكاح به، وإن كان أحدهما كاذباً؛ لأن الشرع وضعه لستر الزانية وصيانة النسب، فتعقبه (٣) الفسخ الذي لا يمكن الانفكاك إلا به، وليس كمسألتنا.

(ويصحُّ نِكاحها) أي: المرأة المحكوم بنكاحها، لرجل ببينة زور (غيره) لخلوها من النكاح (وقال الموفق) والشارح: (لا يصح) تزويجها غيره (لإفضائه إلى وطئها من اثنين؛ أحدهما بحكم الظاهر، والآخر بحكم الباطن) وهذا فساد، وكالمزوَّجة بلا وليِّ.

(وإن حكم) الحاكم (بطلاقها ثلاثاً بشهود زُور، فهي زوجته باطناً)

<sup>(</sup>١) في (ح) ونسخة أشار إليها في حاشية (ذ): (الطلق).

 <sup>(</sup>۲) ذكره ابن الجوزي في التحقيق (۲/ ۳۸۵)، وابن حجر في الفتح (۱۲/ ۳٤۱،
 ۲) ذكره ابن الجوزي في التحقيق (۲/ ۳۸۵)، وابن حجر في الفتح (۱۲/ ۳٤۱).

<sup>(</sup>٣) في اذا: افيعقبها.

نصّاً (١) (ويُكره له اجتماعه بها ظاهراً، خوفاً من مكروه يناله) بسبب طَعْنه على الحاكم (ولا يصحُّ نِكاحها غيره ممن يعلم بالحال) لأنها باقية في عصمة الأول.

(ومن حكم لمجتهد، أو) حكم (عليه بما يخالف اجتهاده، عمل) المجتهد (باطناً بالحكم) كما يعمل به ظاهراً (لا باجتهاده) لرفع حكمه الخلاف في المحكوم به.

قال في «الاختيارات» (٢): التحقيق أنه ليس للرجل أن يطلب من الإمام ما يرى أنه حرام، ومن فعل هذا فقد فعل ما يعتقد تحريمه، وهذا لا يجوز، لكن لو كان الطالب غيره، أو ابتدأ الإمام بحكم أو قسمة، فهنا يتوجّه القول بالحِلّ.

(وإن باع حنبليَّ متروكَ التسمية) عمداً من ذبيحة، أو صيد (فحكم بصحته شافعيُّ، نَفَذَ) حكمه عند أصحابنا إلا أبا الخطاب؛ قاله في «الفروع».

(وإن ردَّ حاكمٌ شهادة واحدٍ بـ) رؤية هلال (رمضان، لم يؤثّر) ردّه لشهادته (كـ) رده بيّنة (ملكٍ مُطْلَقٍ، وأولى؛ لأنه لا مدخل لحُكْمه في عبادة ووقتٍ، وإنما هو) أي: ردّه لشهادة الواحد بهلال رمضان (فتوى، فلا يقال: حَكَمَ بكذبه، أو) حكم (أنه لم يَرَه) أي: الهلال، فيلزم من علم ذلك الصوم، ولو شهد عند غيره ممن يرى قبول الواحد، ثبتت رؤيته.

قال الغَزّيّ: وكذا طهارة شيء ونجاسته، لا يدخلها الحكم استقلالاً، لكن يدخلها تضمّناً، كمن علَّق عتقاً أو طلاقاً على طهارة شيء

<sup>(</sup>١) انظر: الفروع (٦/ ٤٩١ ـ ٤٩٢).

<sup>(</sup>٢) ص/ ٤٩٧.

أو نجاسته، فإذا ثبت وقوع الطلاق لوجود الصفة، وحكم بصحة الطلاق، أو بموجِب ما صدر من المُعَلِّق، ووجود الصفة، كان متضمناً للحكم بذلك.

(ولو رفع إليه) أي: الحاكم (حكمٌ في مختلف فيه لا يلزمه نقضه) لعدم مخالفته كتاباً، أو سُنَّة، أو إجماعاً، أو ما يعتقده (لينفذه؛ لزمه تنفيذه وإن لم يره) المرفوع إليه صحيحاً؛ لأنه حكمٌ ساغ الخلافُ فيه، فإذا حكم به حاكمٌ، لم يجز نقضُه، فوجب تنفيذه (وكذا لو كان نفس الحكم مختلفاً فيه؛ كحكمه بعلمه، و)كحكمه بدلنكوله) أي: الخصم (و)كحكمه برلشاهد ويمين، وكتزويجه يتيمة (۱)) بالولاية العامة، وكالحكم على غائب. وفي «المحرر»: لم يلزمه تنفيذه، إلا أن يحكم به حاكم آخر قبله. قال شارحه: فإن نفس الحكم في شيء لا يكون حكماً بصحة الحكم.

(ولو رَفَع إليه) أي: الحاكم (خصمان عقداً فاسداً عنده، وأقرًا) أي: الخصمان (بأن نافِذَ الحُكُم حَكَم بصحته، فله إلزامهما بذلك) العقد الذي أقرًا أن نافذ الحكم حكم بصحته؛ لأنه حقُّ أقرًا به، فلزمهما، كما لو أقرًا بغيره (وله ردُّه والحكم) عليهما (بمذهبه) لأن حكم الحاكم به لا يثبت بإقرارهما، وإنما يثبت بالبينة، ولا بينة هنا، فلا يلزمه العمل به؛ لعدم ثبوته عنده.

(ومن قلّد) مجتهداً (في صِحة نِكاح) مختلف فيه (لم يفارق) المنكوحة (بتغير اجتهاده) أي: اجتهاد المجتهد الذي قلّده في الصحة (كحُكُم) أي: كما لو حكم به مجتهد يرى صحته حال الحكم ثم تغير

<sup>(</sup>١) في (ذ): (وتزويجه بيتيمة).

اجتهاده؛ لقول عمر: ذاك على ما قضينا، وهذا على ما نقضي<sup>(۱)</sup> (بخلافِ مجتهِدِ نكح) نكاحاً أداه اجتهاده إلى صحته (ثم رأى بطلانه) فإنه يلزمه أن يفارق؛ لاعتقاده بطلانه، وحرمة الوطء.

(ولا يلزم) المجتهد (إعلام المقلّد) بكسر اللام (بتغيّرِه) أي: تغيّر اجتهاده؛ لأنه لا يلزم المقلد أن يفارق بتغيّر اجتهاد من قلّده؛ لما فيه من الحرج والمشقّة.

(وإن بان خطؤه) أي: الحاكم (في إتلافٍ) كقطع وقتل (لمخالفة دليل قاطع، أو) بانَ (خطأ مُفْتِ ليس أهلاً) للفتيا (ضَمِنا) أي: الحاكم والمفتي؛ لأنه إتلاف حصل بفعلهما، أشبه ما لو باشراه، وعُلِم منه أنه لو أخطأ فيما ليس بقاطع، مما يقبل الاجتهاد؛ لا ضمان.

(ولو بان بعد الحكم كُفْرُ الشهودِ أو فسقُهم؛ لزمه) أي: الحاكم (نقضه) أي: الحكم؛ لفَقْدِ شَرْطِ صحته.

(ويرجع بالمال) المحكوم (٢) إن بقي (أو بدله) إن تلف، على المحكوم له؛ لأنه أخذ بغير حق (أو) يرجع بـ (ببدل قَوَدٍ مستوفي، على المحكوم له) إن لم يكن تعمد قتله، على ما سبق تفصيله في العمد (٣).

(وإن كان الحكم لله) تعالى (بإتلاف حسي) كقتل في ردة، وقطع في سرقة (أو بما سرى إليه) أي: الإتلاف الحسي، كجَلْدِ سرى ومات به، ثم بان كُفْرُ الشهود، أو فِسقهم (ضمنه مزكُّون) إن كانوا؛ لتفريطهم وتسببهم، وإلا فحاكم (٤).

 <sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه (۲/ ۲۳۹) تعلیق رقم (۱).

<sup>(</sup>٢) في (١): (المحكوم به).

<sup>(7) (71/ - 77 - 177).</sup> 

<sup>(</sup>٤) في (ذ): (فالحاكم).

(وإن بانوا) أي: الشهود (عبيداً، أو والداً) للمشهود له (أو ولداً، أو عدواً) للمشهود عليه (فإن كان الحاكم) الذي حكم (به يرى الحكم به، لم ينقض حكمه) لموافقته اعتقاده.

(وإلا) أي: وإن لم يرَ حاكمه الحكم به (نقضه، ولم ينفذ) حكمه به (لأن الحاكم يعتقد بطلانه) وليس له الحكم بما يخالف اعتقاده، إلا المُقلِّد، فإنه يُقلِّدُ كبارَ مذهبه، ويُراعي نصوص إمامه ومتأخِّرها، ويحكم به، ولو اعتقد خلافه. وأفتى التقي الفُتُوحيّ بنقض حكم الحنبلي: بأن طلاق الثلاث بكلمة واحدة طلقة؛ لمخالفته نصّ إمامه. وذكر الشيخ يوسف المرداوي في «الرد الجلي»(۱): إنه ينقض حكم المُقلِّد بما يخالف مذهب إمامه.

(وإذا حكم) الحاكم (بشهادة شاهد، ثم ارتاب) الحاكم (في شهادته، لم يَجُزُ له الرجوع في حكمه) لأن الأصل موافقته (٢) الصحة، ولم يثبت خلافه.

(وفي «المحرر»: من حكم بقَوَدٍ أو حَدَّ ببينة، ثم بانوا) أي: الشهود (عبيداً، فله نقضه إذا كان) الحاكم (لا يرى قَبولهم فيه) أي: القود أو الحد.

فقوله: «له نقضُه» يقتضي أنه إن شاء نَقَضَه أو أمضاه، والظاهر أنه ليس مراداً، ولعله قاله في مقابلة المنع، فلا يُنافي ظاهر كلام غيره من لزوم نقضه؛ لفَقْدِ شَرْطه عنده.

(وكذا) شيء (مختلَف فيه) أي: في كونه مانعاً من قَبول الشهادة،

<sup>(</sup>١) تقدم التعريف به (١٠٤/١٠) تعليق رقم (٤).

<sup>(</sup>٢) في (ذ): (موافقة).

أو الحكم (صادف ما حكم به) الحاكم (وجَهِله) الحاكم، فينقضه إذا كان لا يرى الحكم معه؛ لفقد شرطه (ولا يُعتبر في نَقْضِ حكم الحاكم عِلْمُ الحاكم بالخلاف) يعني: لا ينقض حكم الحاكم بشيء لعدم علمه الخلاف فيه (خلافاً لمالك، وتقدم (۱) بعضه في الباب قبله) موضّحاً.

<sup>.(1.</sup> ٤/١٥) (1)

## باب كتاب القاضي إلى القاضي

والأصل في المكاتبة الإجماع (١)، وسنده قوله تعالى: ﴿إِنِّي أُلْقِي اللهِ كَتَابٌ كَرِيمٌ. إنه من سليمان. . . ﴾ الآية (٢). وكتب النبيُّ عَلَيْهُ إلى كسرى، وقيصر، والنجاشي، وملوك الأطراف، يدعوهم إلى الإسلام (٣)، وكان يكتب إلى عُمَّاله، وسُعَاته. والحاجة داعيةٌ إلى قبوله، فإن مَن له حقٌ في بلد غير بلده، لا يمكنه إثباته ولا مطالبته إلا بكتاب القاضى، وذلك يقتضى وجوب قبوله.

(لا يُعبل) كتاب القاضي إلى القاضي (في حَدٌّ لله تعالى، كزنيّ

<sup>(</sup>١) الإجماع لابن المنذر ص/ ١٣٢.

<sup>(</sup>٢) سورة النمل، الآية: ٢٩\_٣٠.

<sup>(</sup>٣) أخرج البخاري في العلم، باب ٧، حديث ٢٤، وفي الجهاد والسير، باب ١٠١، حديث ٢٩٣٩، وفي أخبار الآحاد، باب حديث ٢٩٣٩، وفي أخبار الآحاد، باب ٤، حديث ٢٩٣٩، عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله عنه بكتابه رجلاً، وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأه مزقه.

وأخرج في بدء الوحي، باب ٦، حديث ٧، وفي الجهاد والسير، باب ١٠١، ١٢٢، حديث ٢٩٤١، حديث ٢٩٧٨، وفي حديث ٢٩٤١، وفي الاستئذان، باب ٢٤، حديث ٢٦٢، وفي التوحيد، باب ٥١، حديث ٢٥٤١، وفي المتعندان، باب ٥١، حديث ٢٢٦، وفي التوحيد، باب ٥١، حديث ٢٥٤١، ومسلم في الجهاد والسير، حديث ١٧٧٣، عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ كتب النبي على إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام.

ونحوه) كحد الشرب، وكالعبادات؛ لأن حقوق الله تعالى مبنيّة على المُسامحةِ والسترِ، والدَّرْءِ بالشُّبهاتِ، والسقوطِ بالرجوع عن الإقرار بها، ولهذا لا تُقبل فيها الشهادة على الشهادة، فكذا كتاب القاضي إلى القاضي.

(ويُـقبل) كتاب القاضي (في كل حقِّ آدمي، من المال وما يقصد به المال، كالقرض، والغصب، والبيع، والإجارة، والرهن، والصلح، والوصية له) أي: لزيد مثلاً (و)الوصية (إليه، و)على أولاده.

ويُـقبل (في الجناية، والقِصاص، والنكاح، والطلاق، والخلع، والعتق، والنسب، والكتابة، والتوكيل) في المال وغيره (وحَدِّ القذف) لأنه حقُّ آدميٌ لا يُدرأ بالشُّبهات؛ ولأن هذا في معنى الشهادة على الشهادة.

(وفي هذه المسألة) وهي: أن كتاب القاضي إلى القاضي لا يُـقبل، إلا فيما تُقبل فيه الشهادة على الشهادة (ذكر الأصحاب: أن كتاب القاضي) إلى القاضي (حكمه كالشهادة على الشهادة؛ لأنها) أي: كتابته (شهادة على شهادة.

وذكروا) أي: الأصحاب (فيما إذا تغيَّرتُ حالُهُ، أنه) أي: القاضي الكاتب (أصل، ومن شهد عليه) بكتابه (فرع، فلا يسوغ) لقاض (نَقْضُ الكاتب (أصل، ومن شهد عليه) بكتابه (فرع، فلا يسوغ) لقاض (نَقْضُ الحكم) من المكتوب إليه (بإنكار القاضي الكاتب، ولا يقدح) إنكاره (في عدالة البينة، بل يَمنع إنكارُه) قبل الحكم (الحكم، كما يمنع رجوعُ شهودِ الأصل) قبل الحكم (الحكم، فدلَّ ذلك أنه) أي: القاضي الكاتب (فرعٌ لمن شَهِد عنده) بالحقِّ الذي كتب به (و)أنه (أصلٌ لمن شَهِد عليه) بكتابه، ودلَّ أنه أنه أنه أن يجوز أن يكون شهود فرع أصلاً لفرع آخر؛ لدعاء

<sup>(</sup>١) في اذا: اودل على أنها.

الحاجة إليه.

(والمحكومُ به إنَّ كان عيناً في بلد الحاكم، فإنه يُسَلِّمه إلى المُدَّعي، ولا حاجة إلى كتاب) لأن للقاضي ولاية على الغائب والممتنع، فيقوم مقامه في تسليم العين، كولي الصغير.

(وإن كان) المحكوم به (دَيْناً، أو عيناً في بلدة أخرى) غير بلدة الحاكم (فهنا يقف(١) على الكتاب) لِيُسَلِّمَ المكتوبُ إليه العينَ لرَبّها، أو يأمر المحكوم عليه بوفاء الدين.

(وهنا ثلاث مسائل متداخلات: مسألة إحضار الخصم إذا كان غائباً) بعمل القاضي، ولو بعدت المسافة.

(ومسألة الحكم على الغائب) إذا كان مسافة قَصْر فأكثر، أو مستتراً ولو بالبلد.

(ومسألة كتاب القاضي إلى القاضي، وتقدم (٢) بعضه في الباب قبله في الباب قبله في الحكم على الغائب).

قال في «الاختيارات»(٣): ولو قيل: إنما يحكم على الغائب إذا كان المحكوم به حاضراً؛ لأن فيه فائدة، وهي تسليمه، وأما إذا كان المحكوم به غائباً، فينبغي أن يكاتب الحاكم بما ثبت عنده من شهادة الشهود، حتى يكون الحكم في بلد التسليم؛ لكان متوجّهاً.

(ويُقبل) كتاب القاضي (فيما حَكَم به) الكاتب من حقّ على إنسان، فيتعين عليه وفاؤه، أو على غائب بعد إقامة البينة عنده، ويسأله

<sup>(</sup>١) ني (ذ): (فيأمره أن يقف).

<sup>(</sup>Y) (01/P01-771).

<sup>(</sup>٣) ص/ ٣٠٥ - ٤٠٥.

أن يكتب له كتاباً بحكمه إلى قاضي بلد الغائب، فيكتب إليه، أو تقوم البينة على حاضر، فيهرب قبل الحكم عليه، فيسأل ربُّ الحقِّ الحاكم المحكم عليه، فيسأل ربُّ الحقِّ الحاكم الحُكْم عليه، وأن يكتب له كتاباً بحُكْمه (لِيُنْفِذه) المكتوب إليه (ولو كانا) أي: القاضيان، الكاتب والمكتوب إليه (ببلد واحد، أو) كان (كلُّ) واحد (منهما ببلد، ولو) كان أحد البلدين (بعيداً) عن الآخر مسافة القصر فأكثر ؟ لأن حكم الحاكم يجب إمضاؤه على كل حال (إلا فيما ثبت عنده) أي: القاضي الكاتب (ليحكم به) المكتوب إليه، فلا يُقبل (إلا في مسافة قصر فأكثر) لأنه نقل شهادة، فيعتبر فيه ما يُعتبر في الشهادة على الشهادة. وكتابه بالحكم ليس هو نقلاً، وإنما هو خبر، والثبوت ليس بحكم كما تقدم. وللحاكم الذي اتصل به ذلك الثبوت الحكم به إذا كان يرى صحته.

قال في «الفروع»: فيتوجّه: لو أثبت حاكمٌ مالكيٌّ وقفاً لا يراه وكوقف الإنسان على نفسه - بالشهادة على الخط، فإنْ حَكَمَ - للخلافِ في العمل بالخطّ - كما هو المعتاد، فلحاكم حنبليٌّ يرى صِحَّة الحكم أن ينفذه في مسافة قريبة، وإنْ لم يحكم، بل قال: ثبت هذا، فكذلك؛ لأن الثبوت عند المالكي حكمٌ، ثم إن رأى الحنبليُّ الثبوت حكماً نفذه، وإلا فالخلاف في قرب المسافة، ولزوم الحنبليُّ تنفيذه ينبني على تنفيذ الحكم المختلف فيه، وحكمُ المالكيُّ مع علمه باختلاف العلماء في الخطِّ لا يمنع كونه مختلفاً فيه، ولهذا لا تنفذه الحنفية حتى ينفذه حاكم، وللحاكم الحنبليُّ الحكم المحتلف فيه، ولهذا لا تنفذه الحنفية حتى ينفذه حاكم، الخلاف.

(ولو سَمِع) الكاتب (البينة، ولم يُعدِّلها، وجعل تعديلها إلى

الآخر) أي: المكتوب إليه (جاز) ذلك (مع بعد المسافة) لا مع قُربها.

(وله) أي: القاضي (أن يكتب إلى قاضٍ معيَّنٍ، و)إلى قاضي (مِصْر، أو) قاضي (قرية) معينين (و)أن يكتب (إلى كلِّ من يصل إليه من قضاة المسلمين) ويلزم مَن وَصَلَه قَبوله؛ لأنه كتاب حاكم من ولايته، فلزمه(١) قَبوله، كما لو كان الكتاب إليه بعينه.

(ويُشترط لقَبوله) أي: كتاب القاضي (أن يُـقرأ على عَدُلين، وهما ناقلاه) أي: الكتاب إلى المكتوب إليه؛ ليتحمَّلا الشهادة به، وسواء كانت القراءة من حاكم أو غيره، والأولى أن يقرأه الحاكم؛ لأنه أبلغ، والأحوط أن يقرآ معه فيما يقرؤه.

(ويُعتبر ضَبُطُهما) أي: الشاهدين الناقلين لكتاب القاضي (لمعناه وما يتعلَّق به الحكم؛ لأن القصد المعنى دون الألفاظ.

(ثم يقول) القاضي الكاتب: (هذا كتابي) إلى فلان بن فلان (أو) يقول: (اشْهَدا عليَّ أن هذا كتابي إلى فلان بن فلان) أو: إلى من يَصِل إليه من القضاة؛ لأنه يُحَمَّلُ الشهادة، فوجب أن يُعتبر فيه إشهاده، كالشهادة على الشهادة.

(وإن قال: اشْهَدا عليَّ بما فيه، كان أولى) لأنه أصرح في المقصود (ولا يشترط) قوله: اشهدا عليَّ به.

(ويدفعه) أي: الكتاب (إليهما، والأولى خَتْمُه، احتياطاً) بعد أن يقرأ على الشاهدين، ولا يُشترط الختم؛ لأن الاعتماد على شهادتِهما لا على الختم، وكتب النبيُّ عَلَيْ إلى قَيْصر كتاباً ولم يختمه، فقيل له: إنه لا

<sup>(</sup>١) في «ذ»: «فلزم».

يقرأ كتاباً غير مختوم، فاتخذ الخاتم (١٠). فكتابته أوّلاً بغير خَتْمٍ دليلٌ على أنه لا يُعتبر، وإنما اتخذه ليقرأ كتابه.

(ويقبضان) أي: الشاهدان (الكتابَ قبل أن يغيبا؛ لئلا يَدُفع إليهما غيرَه) ثم إن قلَّ ما في الكتاب، اعتمدا على حفظه، وإلا كتب كلَّ منهما نسخة به (فإذا وصلا إلى المكتوب إليه، دفعا إليه الكتاب، فقرأه الحاكم أو غيره عليهما، فإذا سَمِعاه، قالا: نشهدُ أنَّ هذا كتابُ فلان إليك، كتبه بعَمَله) أي: محل نفوذ حكمه (ولا يُشترط قولهما: قُرِيء علينا، أو: أشهدَنا عليه) اعتماداً على الظاهر.

(وإن أشْهَدَهُما عليه مَدْروجاً) أي: مطويّاً (مختوماً، من غير أن يقرأ عليهما، لم يصح) لأنه شهادة بمجهول لا يعلمانه، أشبه ما لو قالا: نشهد أن لفلان على فلان مالاً.

(ولا يكفي معرفة المكتوب إليه خَطَّ الكاتب، و)معرفته (خَتْمه) لأن الخط يشتبه، والختم يمكن التزوير عليه؛ ولأنه نقل حكم، أو إثبات، فلم يكن فيه بُدُّ من إشهاد عَدْلين، كالشهادة على الشهادة.

(كما لا يُحكم بخط شاهد ميت، وتقدم (٢): لو وجدت وصيته بخطه) وعلم أنه خطّه؛ عُمل به؛ لدُعَاء الحاجة (وتقدم (٣) العمل بخط أبيه بوديعة، أو دين له، أو عليه) في باب الوديعة موضّحاً.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في العلم، باب ۷، حديث ٦٥، وفي الجهاد والسير، باب ١٠١، حديث ٢٩٣٨، وفي الباس، باب ٥٠، ٥٠، حديث ٢٩٣٨، وممارة وفي كتاب الأحكام، باب ١٠، حديث ٢١٦٢، ومسلم في اللباس والزينة، حديث ٢٠٩٢ (٥٦ ـ ٥٨)، عن أنس بن مالك رضى الله عنه.

<sup>(7) (1/1.7-7.7).</sup> 

<sup>(</sup>T) (P/173\_773).

(وكتابه) أي: القاضي (في غير عمله، أو بعد عَزْله، كَخَبَرِه) فَيُقبل (كما تقدَّم (١) في الباب قبله.

ويُشترط أن يَصِلَ الكتابُ إلى المكتوب إليه في موضع ولايته) لأن الشهادة لا يسمعها في غيره (فإنُ وَصَلَهُ) الكتابُ (في غيرِه) أي: غير موضع ولايته (لم يكن له قبوله، حتى يصير إلى موضع ولايته) لأنه محلُّ نفوذ حكمه.

(ولو ترافع إليه) أي: القاضي (خصمان في غير محل ولايته، لم يكن له الحكم بينهما بحكم ولايته) لأنه لا ولاية له عليهما إذاً.

(فإن تراضيا به) أي: أن يحكم بينهما (فكما لو حكَّما رجلاً يصلح للقضاء) فينفذ حكمه من حيث كونه محكَّماً لا حاكماً (وسواء كان الخصمان من أهل عمله، أو لا) إذ العبرة بكونه بمحل ولايته. ومن طرأ إليه نَقَد حكمه فيه، بخلاف من خرج منه إلى غيره (إلا أن يأذن الإمام لقاض أن يحكم بين أهل ولايته حيث كانوا، ويمنعه من الحكم بين غير أهل ولايته حيث كانوا، ويمنعه من الحكم بين غير أهل ولايته حيثما كان، فيكون الأمر على ما أذن) الإمام (فيه) لأنه صاحب الولاية (أو) على ما (مَنعَ منه) الإمام؛ لأنه ذو الولاية، فتراعى كيف صدرت منه.

(ويُقبل كتابُهُ في حيوان، وعَبُدٍ، وجارية) شهد الشاهدان بها (بالصِّفَة، اكتفاءً بها) أي: بالصفة (كمشهودٍ عليه) بالصفة، فَيُقبل كتاب القاضي بذلك؛ لأن الحيوان الموصوف يثبت في الذمة بعقد السَّلَم، أشبه الدَّيْن.

و (لا) يُقبل كتابه في مشهود (له) بالصفة؛ لأن المشهود له لا يشهد

<sup>(1) (01/</sup>A·1 - · 11, Po1 - · F1).

له إلا بعد دعواه، بخلاف المشهود عليه، والمشهود به.

(ولا يحكم) المكتوبُ إليه (بالعين الغائبة) إذا شهدت البينة بها (بالصفة) عند الكاتب، وكتب إليه بذلك.

(فإن لم تثبت مشاركته) أي: الحيوان المُدَّعى به، أو العبد (في صفة، أخذه مُدَّعيه بكفيلٍ، مختوماً عُنُقُه بخيطٍ لا يخرجُ من رأسه، وبعثه القاضي المكتوبُ إليه إلى القاضي الكاتب، لتشهد البينةُ على عينه، فإذا شهدا عليه، دُفع إلى المشهود له به) لزوال الإشكال (وكتَب) القاضي الكاتب أوّلاً (له) أي: للمدعي (كتاباً) بما ثبت له (ليبرأ كفيله) من كفالته به ؛ لأنه أخذ ما يستحقُه.

(وإن كان المدَّعَى) به (جارية، سُلِّمت إلى أمين يوصلها) للحاكم الكاتب، احتياطاً للفروج، فإذا شهدت البينة على عينها، سُلِّمت للمُدَّعي.

(وإن لم يثبت له) أي: للمُدَّعي بما ذكر (ما ادَّعاه) مما تقدم (لزمه ردَّه ومؤنتُه) أي: الرد، أو نفقة الحيوان، أو العبد، أو الجارية (منذ تسلَّمَه) المُدَّعي (فهو) أي: المُدَّعي (فيه) أي: فيما قبضه لتشهد البينة على عينه، إذا لم يثبت له (كغاصب في ضمانه) إن تلف (وضمان نقصه) إن نقص (و)ضمان (منفعته) وهو معنى قوله: (وتلزمه أجرته إن كان له أجرة) بأن كان يؤجر عادة (إلى أن يصل إلى صاحبه) لأنه أخذه بلا حَقَّ. وفي «الرعاية»: دون نفعه، أي: فلا يضمنه.

(وإذا وصل الكتابُ) إلى القاضي المكتوب إليه (وأحضر الخصم المذكور فيه باسمه ونسبه وحليته، فإن اعترف بالحق، لزمه أداؤه) لمستحقّه؛ ليبرأ إليه منه.

(وإن قال) الخصم: (ما أنا المذكور في الكتاب، قبِل قوله بيمينه) لأنه مُنكِر (ما لم تَقُمُ) عليه (بينة) أنه المذكور في الكتاب، فيقضى بها؛ لرُجحانها على قوله (فإن) لم تكن (١) بينة، فطلب يمينه، ف (منكل) عن اليمين (قضى عليه) بالنكول.

(وإن أقرَّ بالاسم والنَّسب) المذكور في الكتاب (أو ثبت) الاسم والنسب (ببينة، فقال) الخصم: (المحكوم عليه غيري؛ لم يقبل إلا ببينة تشهد أن في البلد آخر كذلك) أي: بهذا الاسم والنسب؛ لأن الظاهر عدم المشاركة في ذلك. فإن شَهِدت البينة أنَّ بالبلد كذلك (ولو ميتاً يقع به إشكال) قبلت؛ لأنه ممكن.

(فإن كان) المشارك في الاسم والنسب (حيّاً، أحضره الحاكم وسأله عن الحقّ، فإن اعترف به، ألزمه) الحاكم (به) مؤاخذة له بإقراره (وتخلّص) الأول، لظهور براءته (وإن أنكره) الثاني (وقف الحكم) للالتباس والإشكال.

(ويكتب) المكتوبُ إليه (إلى الحاكم الكاتب يُعْلِمه الحال، وما وقع من الإشكال، حتى يُحْضِر) الكاتب (الشاهدين، فيشهدا عنده) أي: المكتوب إليه (بما يتميّز به المشهود عليه منهما) لأنه يحتمل أن يكون الحق على المشارك.

فإن ادَّعى المُسمَّى أنه كان بالبلد من يشاركه في الاسم والصفة، ومات، ولم يكن ممن يمكن أن يجري بينه وبين المحكوم له معاملة، لم يُقبل منه.

(وإن مات القاضي الكاتب) لم يُقدح في كتابه (أو عُزل) القاضي

<sup>(</sup>١) في (ذ): الم تكن له بينة).

الكاتب (لم يقدح) ذلك (في كتابه) لأن المعول في الكتاب على الشاهدين، وهما حيان، فوجب أن يُقبل الكتاب، كما لو لم يمت أو ينعزل؛ ولأن الكتاب إن كان فيما حكم به، فحكمه لا يبطل بهما، وإن كان فيما ثبت عنده، فهو أصل، واللذان شهدا عليه فرع، ولا تبطل شهادة الفرع بموت الأصل.

(وإن فَسَقَ) الكاتبُ (قبلَ الحكم بكتابه؛ لم يحكم به) لأن بقاء عدالة شاهدي الأصل شرطٌ في الحكم بشاهدي الفرع، فكذلك بقاء عدالة الحاكم؛ لأنه بمنزلة شاهدي الأصل.

(وإن فَسَقَ) الكاتبُ (بعدَه) أي: الحكم (لم يقدح فيه) قال ابن المُنجَّا: كما لو حكم بشيء ثم فَسَق. وقال في «الشرح»: كما لو حكم بشيء ثم بان فِسقه، فإنه لا ينقض ما مضى من أحكامه، فكذا هنا.

(وإن تغيّرت حال) القاضي (المكتوب إليه، بموت، أو عزل، أو فِسق، فعلى مَن وصل إليه الكتاب ممن قام مقامه) بل من سائر الحكام (العملُ به، اكتفاءً بالبينة) أي: لأن المعوّل على ما حفظه الشهود وتحمّلوه، ومن تحمّل شهادةً وشَهِد بها، وَجَبَ على كلِّ قاضِ الحكم بها (بدليل ما لو ضاع الكتاب، أو انمحى وكانا يحفظان ما فيه \_ أي: ما يتعلّق به الحكم \_ فإنه يجوز أن يشهدا بذلك، ولو أدّياه بالمعنى) لأنه المقصود دون اللفظ، و(كما لو شهدا بأن فلاناً القاضي حكم بكذا، لزمه إنفاذه) ولو شهد حاملا الكتاب بخلاف ما فيه، قبل المكتوب إليه شهادتهما؛ ولو شهد حاملا الكتاب بخلاف ما فيه، قبل المكتوب إليه شهادتهما؛ اعتماداً على العِلم بما أشهدهما به الكاتب على نفسه (ومتى قَدِم الخصمُ المُثبَتُ عليه بلد) الحاكم (الكاتب، فله الحكم عليه بلا إعادة شهادقٍ) إذا سأله ربُّ الحق ذلك.

# نصــل

(وإذا حَكَم عليه المكتوبُ إليه) بما ثبت من الحقّ عند القاضي الكاتب (فسأله) أي: سأل المحكومُ عليه الحاكمَ عليه (أن يكتب له إلى الحاكم الكاتبِ) كتاباً: (إنك قد حكمت عليَّ حتى لا يحكم عليَّ ثانياً، لم يلزمه ذلك) لأن الحاكم إنما يحكم فيما ثبت عنده ليحكمَ به، أو فيما حكم به لينفذه غيره، وكلاهما مفقودٌ هنا.

والوجه الثاني: يلزمه؛ جزم به في «المحرر» و«الوجيز» و«الفروع»؛ ليخلص مما خافه.

(وإن سأله أن يُشْهِدَ عليه بما جرى؛ لئلا يحكم عليه) القاضي (الكاتبُ) لزمه إجابتُه (أو سأله) أي: الحاكم (مَن ثبتت براءتُه، مثل أن أنكر وحَلَّفه، أو) سأله من (ثبت حقَّه عندَه، أن يشهدَ له بما جرى من براءة، أو ثبوتٍ مجرّدٍ) عن حكم (أو مُتَّصلٍ بحكم، أو تنفيذٍ، أو الحكم له بما ثبت عندَه، لزمه إجابتُه) لأنه من الجائز أن يطول الزمان على الحق، فإذا طُولب أو طالب به، لم تكن بيده حُجَّة، وربما نسي القاضي، أو مات، أو يطالبه الغريمُ في صورة البراءة مرة أخرى، عنده إذا نسي، أو عند غيره، فوجب الإشهاد؛ لئلا يضيع حقَّه من ذلك.

(وإن سأله مع الإشهاد كتابة، وأتاه بكاغَدٍ) بفتح الغين المعجمة، وبالدال المهملة، وربما قيل بالمعجمة، وهو معرَّب؛ قاله في «حاشيته» (أو كان من بيت المال كاغَدٌ) معدُّ (لذلك، لزمه) أي: الحاكم إجابتُه لذلك؛ لأن ذلك وثيقة للخصم، فلزمه كتابتها (كساع) أي: عامل على

الزكاة، إذا طلب المُزَكِّي منه الكتابة (بأخذ زكاةٍ) وكذا معشِّرٌ يأخذ العُشْر، أو نِصفَه من تاجر (١) حرب، أو ذِمّة؛ لتكون براءة له إذ مَرَّ به آخر، وتقدَّم (٢) أنه يلزم مَن له حقُّ بوثيقة، إذا استوفاه، الإشهاد به، لا دفع الوثيقة، وكذا بائع عقار به وثيقة، يلزمه الإشهاد، لا دفع الوثيقة.

(وما تضمَّن الحكم ببينة يُسَمَّى سِجِلاً، وغيره) أي: غير ما تضمَّن الحكم ببينة؛ وهو ما تضمَّن الحكم بإقرار أو نكول، يُسَمَّى (مَحْضراً) بفتح الميم والضاد، وهو الصك، سُمِّي بذلك؛ لما فيه من حضور الخصمين والشهود (والمَحْضَرُ: شَرْحُ ثبوتِ الحقِّ عندَه، لا الحكمُ بثبوته) وهذه التسمية اصطلاحية. وأما السِّجِل: فأصله الصحيفة المكتوبة. قال ابن دُريد(٣): السِّجِل: الكتاب، إلا أنه خص بما تضمن الحكم اصطلاحاً.

(والأولى جعل السّجِل نُسختين: نسخة يدفعها) الحاكم (إليه) أي: الطالب لها؛ لتكون وثيقة له بحقه (و)النسخة (الأخرى عنده) أي: عند الحاكم؛ ليرجع إلى النسخة التي عنده عند ضياع ما بيد الخصم، أو الاختلاف؛ لأن ذلك أحوط، وفي زمننا تُنزّل الوثائق بكتاب يجمعها مدة ثم مدة بحسب ما يتسع لها، وفيه من الحفظ ما لا يخفى، وهو أحوط مما تقدّم أيضاً.

(والكاغَد) لذلك (من بيت المال) لأنه من المصالح العامة (فإن لم يكن) يؤخذ من بيت المال (فمن مال المكتوبِ له) لأنه من مصلحته.

<sup>(</sup>١) في (ذ): (تجار).

<sup>(</sup>Y) (A/P.Y, YY3).

<sup>(</sup>٣) الجمهرة (٢/ ٩٤) مادة (سجل).

(وصفة المَحْضَر: بسم الله الرحمن الرحيم) وينبغي كتابتها سطراً وحدها إلى ما يحاذي علامة القاضي، حتى لا تعلو اسم الله (حَضَرَ القاضي فلانَ بن فلان قاضي عبدالله الإمام على كذا) أي: مصر مثلاً (وإن كان) القاضي (نائباً، كتب: خليفة القاضي فلان قاضي الإمام) وقُدِّم المفعول هنا؛ اهتماماً وتعظيماً له (في مجلس حُكْمِه وقضائه بموضع كذا، مُدَّع) هو فاعل «حضر» (ذكر أنه فلان بن فلان) ويذكر ما يميزه (وأحضر معه مدعى عليه، ذكر أنه فلان بن فلان) ويذكر ما يتميز به (ولا يُعتبر ذكر الجَدِّ بلا حاجة) إليه، وإلا فلا بُدَّ من ذكره (والأولى ذكر حِلْيتهما إن جَهِلهما) فيكتب: أسود، أو أبيض، أو أنزع (۱)، أو أغم (۱)، أو أشهل (۱)، أو غليظهما، طويل، أو قصير، أو ربعة، ونحو هذا؛ ليتميز، ولا يقع اسمٌ على اسم طويل، أو قصير، أو ربعة، ونحو هذا؛ ليتميز، ولا يقع اسمٌ على اسم احتياطاً، خصوصاً في هذه الأزمنة، وكثرة الحيل والتوسل إلى الباطل.

فإن لم يجهلهما القاضي، كتب فلان وفلان، ونسبهما، وإن جَهِل أحدهما دون الآخر، كتب في كلّ منهما ما يُتاسبه.

(فادَّعى عليه بكذا، فأقرَّ له أو: فأنكر. فقال) القاضي (للمُدَّعي:

 <sup>(</sup>١) الأنزع: هو المنحسر الشعر من جانبي الجبهة. القاموس المحيط ص/٩٩٠، مادة
 (نزع).

 <sup>(</sup>٢) الغَمَم: سيلان الشعر حتى تضيق الجبهة والقفا. يقال: هو أغمُّ الوجه والقفا.
 القاموس المحيط ص/١٤٧٦، مادة (غمم).

<sup>(</sup>٣) الشهلة في العين أن يشوب سوادها زرقة. مختار الصحاح ص/ ٣٥٠، والقاموس المحيط ص/ ٣٥٠، والقاموس

<sup>(</sup>٤) الأكحل: مؤنث الكحلاء، وهي: الشديدة سواد العين، أو التي كأنها مكحولة وإن لم تُكحل. القاموس المحيط ص/ ١٣٦٠، مادة (كحل).

<sup>(</sup>٥) تقدم تعريفه (١٣/ ٣٠٠).

ألكَ بينة ؟ فقال: نعم. فأخضَرها، وسأله) أي: سأل المُدَّعِي الحاكمَ (سَمَاعها. ففعل، أو: فأنكر) المُدَّعَى عليه (ولا بينة) للمُدَّعي (وسأل) المُدَّعي (تحليفه، فحلَّفه. وإن نكل، ذكره) أي: النكول (وأنه حَكم (١) بنكوله، وسأله) المُدَّعي (كتابة مَحْضَر، فأجابه في يوم كذا، مِن شهر كذا، مِن سنة كذا، مِن سنة كذا،

ويُعُلِم) على رأس المَحْضر؛ ذكره في «المبدع» (في الإقرار والإحلاف: جرى الأمر على ذلك) لأن ذلك أمر جرى.

(و) يُعْلِم (في البينة: شَهِدا عندي بذلك) وتقدَّم (٢) قوله في «الرعاية»: أو عادة بلده.

قلت: وكذا ينبغي في كتابة المَحْضَر أنه يكتب على عادة بلده، ويرشد إليه حديث: «أمرت أن أخاطب الناس بما يفقهون»(٣)؛ ولأن

<sup>(</sup>١) في (ذا: (تضي).

<sup>(177/10) (1)</sup> 

<sup>(</sup>٣) لم نقف عليه بهذا اللفظ، لكن ورد بنحوه عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم وغيرهم، منهم:

أ - المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه: أخرج ابن عدي في الكامل (٧/ ٢٥٤٢)، والبيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى ص/ ٣٦٢ - ٣٦٣، حديث ٢١٢، وفي شعب الإيمان (٢/ ٢٨١) حديث ٢١٢، والطبراني في الأوسط (٨/ ١٣٥) حديث ٢١٩، من طريق بقية بن الوليد، عن الوليد بن كامل، عن نصر بن علقمة، عن عبدالرحمن بن عائذ، عن المقدام بن معدي كرب، قال: قال رسول الله على: إذا حدثتم الناس عن ربهم، فلا تحدثوهم بما يفزعهم ويشق عليهم. وعند البيهقي: الغرب عليهم، بدل: الفزعهم .

قال ابن عدي: الوليد بن كامل له غير ما ذكرت، يحدث عنه أهل حمص وغيره، وأسانيده شاميـة.

المدار على أداء المعنى، ويكتب مع ذلك في رأس كتابته (١): الحمد لله وحده، أو نحوه؛ ذكره في «الرعاية»، وتقدم معناه.

(وإن ثبت الحقُّ بإقرار) المُدَّعَى عليه (لم يحتج إلى) ذِكْر (مجلس حكمه) لأن الاعتراف يصحُّ منه في مجلس الحكم وغيره. وإن كتب:

= وقال ابن حجر في التقريب ص/١٣٥، رقم ٧٤٥٠: ليَّن الحديث.

وقال الطبراني: لا يروى هذا الحديث عن المقدام بن معدي كرب إلا بهذا الإسناد، تفرد به بقية. وكذا قال الهيثمي في مجمع البحرين (١/ ٢٦٧).

ب\_ابن عباس رضي الله عنهما: أورده السخاوي في المقاصد الحسنة ص/ ١٦٤، من طريق عبدالله بن أبي بكر، عن أبي معشر، عن عكرمة، عن ابن عباس مرفوعاً: «أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم». وعزاه السخاوي للديلمي، وانظر: الفردوس بمأثور الخطاب (١/ ٣٩٨) حديث ١٦١١، قال السخاوي: سنده ضعيف.

وقال أيضاً: وقدعزاه شيخنا [ابن حجر] لمسند الحسن بن سفيان ، وسنده ضعيف جداً.

وأورده العجلوني في كشف الخفاء (٢٢٦/١) عن ابن عباس بألفاظ متقاربة، وعزاه للديلمي، وانظر: الفردوس بمأثور الخطاب (٣/١٤، ٥/٣٥٩) حديث ٤٠١٧، ٨٤٣٤، دون إسناد.

جــ جابر بن عبدالله رضي الله عنهما: أورده ـ بنحوه ـ الديلمي في الفردوس (١/ ٤٥) حديث ١١١، دون إسناد.

د علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أخرج البخاري في العلم، باب ٤٩، رقم ١٢٧، عن علي رضي الله عنه قال: حدِّثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله. هـ عبدالله بن مسعود رضي الله عنه: أخرج مسلم في مقدمة صحيحه (١١/١)، عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: ما أنت بمحدِّث قوماً حديثاً لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة.

و ـ سعيد بن المسيب: أخرجه العقيلي في الضعفاء (٤/٥/٤) حديث ٢٠٥٣، من طريق يحيى بن مالك بن أنس، عن أبيه، عن الزهري، عنه، مرسلاً بنحو حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

قال العقيلي: يحيى بن مالك بن أنس، عن أبيه بمناكير.

(١) في (ذ): (المحضر) وأشار في الهامش أنه في نسخة: (كتابته).

أَشْهَدَ على إقراره شاهدين، كان آكد؛ ذكره في «الشرح»، و«الرعاية»، بخلاف ما إذا ثبت الحق بالبينة؛ لأنها لا تُسمع إلا في مجلس الحكم.

## فصل

(وأما السَّجِل) بكسر السين والجيم. قال في «المبدع»: الكتاب الكبير (فلإنفاذ ما ثبت عنده، والحكم به) هذا بيان معناه.

(وصفته: أن يكتب): بسم الله الرحمن الرحيم؛ قاله في «الشرح»، وشرح «المنتهى» (هذا ما أشهدَ عليه القاضي فلان ـ كما تقدّم ـ مَن حَضَره مِن الشهود، أشهدَهم أنه ثبت عنده بشهادة فلان وفلان، وقد عَرَفهما بما رأى معه قبول شهادتهما، بمَحْضَرٍ من خصمين – ويذكرُهما إن كانا معروفين، وإلا قال: مدّع ومدّعى عليه ـ جاز حضورهما، وسماعُ الدعوى من أحدهما على الآخر، معرفة فلان بن فلان) «معرفة» بالرفع فاعل: «ثبت عنده» (ويذكر المشهود عليه) لأنه أصلٌ (وإقرارُه) بالرفع، عطف على: «معرفة فلان» والتقدير: ثبت عنده معرفة فلان بن فلان وإقرارُه. ويصح نصبه عطفاً على: المشهود عليه، أي: ويذكر المشهود عليه وأوراره (طوعاً في صحّةٍ منه، وجوازِ أمرٍ) حتى يخرج المكره ونحوه (بجميع ما شُمّي به ووُصِفَ، في كتاب نسخته (۱).

وينسخ الكتاب المثبت، أو المَحْضَر جميعَه، حرفاً بحرف، فإذا فَرَغَه قال: وإن القاضي أمضاه، وحكم به على ما هو الواجب في مِثله، بعد أن سأله ذلك \_ والإشهاد به \_ الخصمُ المُدَّعِي، وينسِبُهُ) يعني: يذكر اسمَه ونسبه (ولم يدفعه الخصمُ الحاضرُ معه بحُجَّة، وجَعَل كلَّ ذي حُجَّة

<sup>(</sup>١) في اح، واذ، ومتن الإقناع (٤/ ٤٦١): انسخة كذا، .

على حُجَّتِه، وأشهد القاضي فلانٌ على إنفاذه وحكمه وإمضائه مَن حَضَرَه مِن الشُّهود في مجلسِ حُكمه، في اليوم المؤرَّخ في أعلاه، وأمر بكَتْبِ هذا السَّجِلِّ نُسْخَتين متساويتين) لأنهما التي تقوم إحداهما مقام الأخرى (نُسخة منهما تُخَلَّد بديوان الحكم) والدِّيوان - بكسر الدال، وفي لغة بفتحها - قال ابن الأثير في «النهاية»(۱): وهو الدفتر. ثم أُطلق على الحاسب، ثم أُطلق على موضع الحاسب (ونسخة يأخذها مَن كتبها) له (وكلُّ واحدة حُجّة بما أنفذَه فيهما) لتضمّنهما ذلك (ولو لم يَذكر) بمَحْضر (مِن خصمين، ساغ؛ لجواز القضاء على الغائب) وإنما ذكر - فيما تقدم - للخروج من الخلاف.

(ومهما اجتمع عنده من مَحاضرَ وسِجِلات في كلِّ أسبوع، أو شهر، أو سنة، على حَسَبِها قِلَّة وكَثْرة، ضَمَّ بعضَها إلى بعض) لأن إفراد كلِّ واحدٍ يشق (وكتب: محاضر وسجلات كذا) من (٢) (وقت كذا) لتتميز، وليمكن إخراجها عند الحاجة إليها. قال في «الكافي»: فإن تولَّى ذلك بنفسه، وإلا وكَّل أمينه.

وذكر في «الرعاية»: أنه يكتب مع ذلك أسماء أصحابِها، ويختم عليها، وإن أحضر خصمه وادَّعى عليه فأنكر، ذكر القاضي أنه حكم عليه بالبينة مثلاً، أو بالنكول.

وأما صفة كتاب القاضي إلى القاضي، فقال في «شرح المقنع»: بسم الله الرحمن الرحيم، سبب هذه المكاتبة \_ أطال الله بقاء من تصل إليه من قضاة المسلمين وحكامهم \_ أنه ثُبَتَ عندي في مجلس حُكمي

<sup>(</sup>۱) (۲/ ۱۵۰) مادة (دين).

<sup>(</sup>٢) في (ذ): (في).

وقضائي، الذي أتولاه في مكان كذا \_ وإن كان نائباً ذكر: الذي أنوب فيه عن القاضي فلان \_ بمحضر من خصمين، مدَّع، ومدَّعى عليه، جاز استماع الدعوى منهما، وقبول البينة من أحدهما على الآخر، بشهادة فلان وفلان، وهما من الشهود المُعدَّلين عندي، عرفتُهما، وقبلتُ شهادتهما، بما رأيت معه قبولها، معرفة فلان بن فلان الفلانيُّ، بعينه ونسبه واسمه.

فإن كان في إثبات أسر أسير، قال: وإن الفرنج ـ خذلهم الله تعالى ـ أسروه من مكان كذا، في وقت كذا، وحملوه إلى مكان كذا، وهو مقيمٌ تحت حوطتهم، وإنه فقير من فقراء المسلمين، ليس له شيء من الدنيا، لا يقدر على فكاك نفسه، ولا على شيء منه، وإنه يستحقُّ الصدقة على ما يقتضيه كتاب المَحْضر، المتصل أوله بآخر كتابي المؤرَّخ بكذا.

وإن كان في إثبات دين، قال: وإنه يستحق في ذمة فلان بن فلان الفلاني ـ ويرفع في نسبه ويصفه بما يتميز به ـ من الدين كذا وكذا، ديناً له عليه حالاً، وحقاً واجباً لازماً، وإنه يستحق المطالبة به، واستيفاءه منه.

وإن كان في إثبات عَيْن، كتب: وإنه مالك لما في يَدِ فلان من الشيء الفلاني ـ ويصفه بصفة يتميز بها ـ مستحِقٌ لأخذه وتسليمه، على ما يقتضيه كتاب المَحْضر المتصل بآخر كتابي هذا، المؤرَّخ بتاريخ كذا، وقال الشاهدان المذكوران: إنهما عالمان بما شَهدا به، وله محقِّقان، وإنهما لا يعلمان خلاف ما شَهدا به إلى حين أقاما الشهادة عندي، فأمضيتُ ما ثبت عندي من ذلك، وحكمت بموجبه بسؤال مَن جاز مسألته، وسألني من جاز سؤاله، وشَرَعَتِ الشريعةُ المطهّرة إجابته،

المكاتبة إلى القضاة والحكام، فأجبته إلى ما التمسه؛ لجوازه شرعاً، وتقدَّمتُ بهذا فكتب، وبإلصاق المحضر المشار إليه فألصق، فمن وقف عليه منهم، وتأمل ما ذكرته، وتصفح ما سطرته، واعتمد في إنفاذه، والعمل بموجبه ما يوجبه الشرع المطهَّر، أحرز من الأجر أجزله، وكتب من مجلس الحكم المحروس، من مكان كذا، في وقت كذا.

ولا يُشترط أن يذكر القاضي اسمه في العنوان، ولا ذكرُ المكتوب إليه في باطنه. وبهذا قال الشافعي<sup>(۱)</sup>. وقال أبو حنيفة: إذا لم يذكر اسمه، فلا يقبله؛ لأن الكتاب ليس إليه، ولا يكفي ذكر اسمه في العنوان دون باطنه؛ لأن ذلك لم يقع على وجه المخاطبة<sup>(۱)</sup>. ولنا: أنَّ المعوَّل فيه على شهادة الشاهدين على الحاكم الكاتب بالحكم، وذلك لا يقدح. ولو ضاع الكتاب أو انمحى؛ شمعت شهادتهما، وحُكم بها.

انظر: الأم (٦/ ٢١٢)، وتحفة المحتاج (١٠ / ١٧٥).

 <sup>(</sup>۲) انظر: المبسوط (۱۰۱/۱٦)، والبناية في شرح الهداية (۷/٤٨)، وحاشية ابن عابدين (٥/٤٣٤).

# باب القسمة

بكسر القاف، اسم مصدر قسم يقسم قَسْماً. قال الجوهري(١): القَسْم: مصدر قسمت الشيء فانقسم، وقاسمه المال وتقاسماه واقتسماه. (وهي تمييزُ بعضِ الأنصباءِ عن بعضٍ، وإفرازُها عنها) وأجمعوا على جوازها(٢).

وسنده قوله تعالى: ﴿ونبئهم أن الماء قِسمة بينهم كلُّ شِرب محتضر﴾ (٣) ﴿وإذا حضر القِسْمة . . . ﴾ الآية (٤) ، وقوله ﷺ : «الشُّفعة فيما لم يُقسم (٥) . وكان ﷺ يقسِمُ الغنائم بين أصحابه (٦) . والحاجةُ داعيةٌ إلى ذلك ؛ ليتمكَّن كلُّ واحدٍ من الشركاء مِن التصرُّف على حسب اختياره ، ويتخلَّص من سوء المشاركة ، وكثرة الأيدي .

(وهي) أي: القسمة (نوعان:

أحدهما: قِسمة تراضٍ لا تجوز إلا برضا الشركاء كلّهم، وهي ما فيها ضررٌ، أو رَدُّ عِوضٍ من أحدهما) على الآخر (كالدُّورِ الصِّغار، والحمَّام، والطاحون الصغيرين، والعضائد المتلاصقة، أي: المُتَّصلة صفاً واحداً، وهي) أي: العضائد (الدكاكين اللطاف الضيقة) وقال في

<sup>(</sup>۱) الصحاح (٥/ ۲۰۱۱ \_ ۲۰۱۱) مادة (قسم).

 <sup>(</sup>۲) انظر: الإجماع لابن المنذر ص/۱۰۸، والإشراف على مذاهب أهل العلم
 (۲) (۲/۲۱).

<sup>(</sup>٣) سورة القمر، الآية: ٢٨.

<sup>(</sup>٤) سورة النساء، الآية: ٨.

<sup>(</sup>٥) تقدم تخریجه (٩/ ٣٤١) تعليق رقم (٢)، (٩/ ٣٤٨) تعليق رقم (٢).

<sup>(</sup>٦) انظر ما تقدم (٩/ ١٣٨) تعليق رقم (٥)، (٩/ ١٣٩) تعليق رقم (١).

«المبدع»: واحدتها عِضادة، وهي: ما يصنع لجريان الماء فيه من السواقي ذوات الكتفين، ومنه عِضادتا الباب، وهما جنباه من جنبيه.

(فإن طلب أحدُهما) أي: أحد الشريكين (قِسمة بعضِها في بعض) أي: أن يجعل بعضَها في مقابلة بعضٍ (لم يُجبر الآخر؛ لأن كلَّ واحدٍ منهما مفرد، ويُقصَد بالسَّكن، ولكلِّ واحدٍ منها طريق مفرد) وكل عَيْن منها تختصُّ باسم وصورة. ولو بيعت إحداها(۱)، لم تجب الشُّفعة لمالكِ التي بجانبها (فجرى) ذلك (مجرى الدُّور المتجاورة، فلا يُمكن قسمةُ كلِّ عَينٍ) مفردة (وكذا الشجر المُفْرَد، والأرض التي ببعضها بئر أو بناء، أو نحوه) أي: ونحو ما ذكر، فتُعتبر كلُّ عينٍ منها على حِدتها (و)حيث (لا يمكن قسمه بالأجزاء والتعديل) لا يقسم بغير رضا الشركاء كلهم (فإن قسموه برضاهم أعياناً(۱) بالقيمة، جاز) لأن الحقَّ لا يعدوهم.

(وحُكُمُها) أي: قِسمة التراضي (كبيع) لأن صاحب الزائد بَذَل المال عوضاً عمَّا حصل له من حقِّ شريكه، وهذا هو البيع (قال المجد: الذي تحرَّر عندي فيما فيه رد، أنه بيع فيما يقابل الردّ) أي: العِوض الذي رُدَّ من أحدهما على الآخر (وإفراز في الباقي. انتهى) ويؤيده قول القاضي في «التعليق»، وصاحب «المبهج»، والموفَّق في «الكافي»: البيع ما فيه ردّ عوض، وإن لم يكن فيها ردّ عوض، فهي إفراز النصيبين، وتمييز الحقين، وليست بيعاً. واختاره الشيخ تقى الدين (٣).

<sup>(</sup>١) في (ذ): (إحداهما).

<sup>(</sup>٢) في (١٤): (أعياناً برضاهم).

<sup>(</sup>٣) انظر: الاختيارات الفقهية ص/ ٥٠٥.

(فلا يجوز فيها) أي: قسمة التراضي (ما لا يجوز في البيع) لأنها نوع من أنواعه (ولا يُجبر عليها الممتنع) منهما؛ لحديث ابن عباس مرفوعاً: «لا ضرر ولا ضرار» رواه أحمد، وابن ماجه، والدارقطني (۱۱)، قال النووي (۲۱): حديث حسن، وله طرق يقوي بعضُها بعضاً. ولأنه إتلافٌ وسَفَه يستحقُّ به الحَجْر، أشبه هدم البناء.

وعُلم من قوله: "ولا يمكن قسمه بالأجزاء والتعديل" أنه لو أمكن قسمه بالأجزاء، مثل أن تكون البئر واسعة يمكن أن يجعل نصفها لواحد، ونصفها للآخر، ويجعل بينهما حاجز في أعلاها، أو يكون البناء كبيراً يمكن أن يجعل لكلِّ واحدٍ منهما نصفه، أو أمكن القسم بالتعديل، كأن يكون في أحد جانبي الأرض بئر يساوي مائة، وفي الجانب الآخر منها بئر يساوي مائة، وفي الجانب الآخر منها بئر يساوي مائة، فهو من قسمة الإجبار؛ لانتفاء الضرر.

(فلو) كان لهما دار، لها عُلُو وسُفُل و(قال أحدُهما: أنا آخذ الأدنى، ويبقى لي في الأعلى تتمة حِصَّتي، فلا إجبار) للشريك الممتنع منهما على ذلك؛ لأنها بيع، ولا إجبار فيه، كما سبق.

(ومن دعا شريكه فيها) أي: في الدُّور الصغار، ونحوها ـ مما تقدم ـ إلى البيع، أُجْبِر (أو) دعا شريكه (في شَرِكة عبد، أو بهيمة، أو سيف، ونحوه) ككتاب (إلى البيع، أُجْبِر) إن امتنع على البيع؛ ليتخلَّص الطالب من ضرر الشركة (فإن أبي) الممتنع البيع (بيع) أي: باعه الحاكم (عليهما) لأنه حق عليه، كما يبيع الرهن إذا امتنع الراهن (وقَسَمَ الثمنَ)

 <sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه (۲/ ۱۱۱) تعلیق رقم (۱).

<sup>(</sup>٢) في متن الأربعين النووية عقب الحديث الثاني والثلاثين.

بينهما بحسب الملك؛ لأنه عوضه (نصّاً<sup>(۱)</sup>. قال الشيخ<sup>(۲)</sup>: وهو مذهب أبى حنيفة<sup>(۳)</sup>، ومالك<sup>(٤)</sup>، وأحمد) رحمهم الله.

(وكذا لو طلب) أحدُهما (الإجارة، ولو في وقف) فَيُجبر الممتنع، فإن أصرَّ، أجره الحاكم عليهما، وقسم الأجرة بينهما بحسب الملك، أو الاستحقاق.

(والضرر المانع من قِسمة الإجبارِ نقصُ قيمة المقسوم بها) لأن نقص قيمته ضرر، وهو منتفِ شرعاً، وسواء انتفعوا به مقسوماً، أو لا، و(لا) يُعتبر (لـ) لمضرر (كونهما لا ينتفعان به مقسوماً) أي: لا يُعتبر ذلك خلافاً لظاهر الخِرقي، واختاره الموقق، وذكر في «الكافي»: إنه القياس، وهو رواية (وتقدّم بعضُ ذلك في الشُفعة (٥).

فإن تضرَّر بها) أي: القسمة (أحدُ الشريكين وحدَه، كرَبُ الثلث مع ربُ الثلثين، فطلب أحدُهما القِسمة، لم يُجبر الممتنع) ولو كان الطالب هو المُتضرِّر؛ لأن فيه إضاعة مال؛ ولأنها قِسمة يضرُّ بها صاحبه، فلم (٢) يُجبر عليها، كما لو استضرًا معاً.

(وما تلاصق من دور وعضائد ونحوها) كأقرحة، وهي الأرض التي لا ماء بها ولا شجر (٧)، كمتفرق (يُعتبر الضرر في كلِّ عينِ وحدَها)

<sup>(</sup>١) انظر: الفروع (٦/ ٥٠٥).

<sup>(</sup>۲) انظر: مجموع الفتاوی (۲۹/۲۹).

<sup>(</sup>٣) انظر: بدائع الصنائع (٧/ ١٧)، وحاشية ابن عابدين (٤/ ٣٣٢ ـ ٣٣٥).

<sup>(</sup>٤) انظر: الشرح الصغير (٥/ ١٧٨)، ومنح الجليل (٣/ ٢٥٠).

<sup>(</sup> P ( A 3 T ) . ( o )

<sup>(</sup>٢) ني دذا: دنلاا.

<sup>(</sup>٧) القاموس المحيط ص/ ٣٠١، مادة (قرح).

لما تقدم.

(ومن كان بينهما عبيد، أو بهائم، أو ثياب، ونحوها) كأواني، فإن كانت (من جنس واحد) وفي «المغني»: من نوع (فطلب أحدهما قشمها أعياناً) وأمكن أن تعدل (بالقيمة، أُجبر الممتنع إن تساوت القيمة) لحديث عمران بن حصين: «أن رجلاً أعتق في مرضه ستة أعبد، وأن النبي على جزّاهم ثلاثة أجزاء، فأعتق اثنين، وأرق أربعة»(١)، وهذه قسمة لهم؛ ولأن ذلك عين أمكن قسمتها، ولا ضرر ولا ردّ عوض، فأجبر الممتنع، كما لو كانت أرضاً (وإلا) أي: وإن لم تتساو القيمة (فلا) إجبار (كاختلاف أجناسها) بأن كان بعض البهائم ضأناً، وبعضُها بقراً.

(والآجر) وهو اللَّبِن المشويّ (واللَّبِن) \_ بكسر الموحدة تحت \_ وهو غير المشوي (المتساوي القوالب، من قسمة الأجزاء) لتساويها في القدر (والمتفاوت) القوالب (من قسمة التعديل) بالقيمة.

(وإن كان بينها حائط، أو عَرْصة حائط، وهي موضعه بعد استهدامه) أي: الحائط (فطلب أحدهما قَسْمَه) أي: الحائط أو عرصته (ولو طولاً في كمال العرض) لم يُجبر ممتنع (أو) طلب قسمة (العَرْصة عرضاً ولو وسعت حائطين، لم يُجبر ممتنع) قال في "شرح المحرر": لأنه إن كان الحائط مبنيا، لم تمكن قسمته عرضاً في تمام طوله بدون نقضه؛ لينفصل أحدهما من الآخر، وذلك لا يجوز الإجبار عليه، ولا طولاً في تمام العرض؛ لأن كل قطعة من الحائط ينتفع بها على حِدَتِها، والنفعُ فيها مختلف، فلا يجوز إجبار واحد منهما على تَرْكُ انتفاعه بمكانٍ منه، وأخذ غيره، كما لو كانا دارين، أو عضادتين متلاصقتين، وهذا

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في الأيمان، حديث ١٦٦٨.

بخلاف الأرض الواسعة، فإن الانتفاع بالجميع منها على وجه واحد. وإن كان الحائط غير مبني، فهو كالعَرْصة الضيقة، والعَرْصة الضيقة لا يجوز الإجبار في قسمتها، فكذلك هذه.

(وإن كان بينهما دار لها عُلُو وسُفُلٌ، فطلب أحدُهما قَسْمَها، لأحدهما العلو وللآخر السُّفل) فلا إجبار (أو طلب) أحدُهما (قِسْمَة السُّفل دون العلو، أو عكسه) بأن طلب قِسْمة العلو دون السُّفل، فلا إجبار؛ لأن كلَّ واحدٍ منهما مسكن منفرد؛ ولأن في إحدى الصُّور قد يحصُل لواحد منهما علو سُفلِ الآخر، فيتضرَّر كلُّ منهما، وفي أحدهما لا يحصل التمييز (أو) طلب أحدهما (قسمة كل واحد) من العلو والسُّفل (على حِدة، فلا إجبار) لما فيه من الضرر.

(ولو طلب أحدُهما قسمتَهما) أي: العلو والسفل (معاً ولا ضرر) ولا رد عوض (وجب) وأُجبر الممتنع (وعدَّل بالقيمة) لأنه أحوط، و(لا) يجعل (ذراع سُفْلِ بذراعي عُلْوٍ) ولا عكسه (ولا ذراعٌ بذراعٍ) إلا أن يتراضيا على ذلك.

(وإن تراضيا) أي: الشريكان (على قَسْمِ المنافع، كدار منفعتُها لهما، مثل دارٍ وقفٍ عليهما، أو مستأجَرَةٍ) لهما أو لمورثهما (أو ملك لهما، فاقتسماها مُهَايأة بزمانٍ؛ بأن تُجعل) الدار (في يد أحَدِهما شَهْراً، أو عاماً ونحوه) بحسب ما يتراضيان عليه (وفي يَدِ الآخر مِثلَها) أي: مثل تلك المدة التي كانت فيها بيد الأول (أو) اقتسماها مُهَايأة (بمكان، كسُكنى هذا في بيت، و)سُكنى (الآخر في بيت ونحوه، جاز؛ لأن المنافع كالأعيان) والحقُّ لهما فيها، فجاز ما تراضيا عليه.

(فإن اتفقا على المُهَايأة، وطلب أحدُهما تطويلَ الدَّوْر الذي يأخُذُ

فيه نصيبة، وطلب) الشريك (الآخر تقصيرَه، وجبت إجابـة من طلب التقصير؛ لأنه أقرب إلى الاستيفاء، فإذا تهاياً) عبداً، أو نحوه (اختصَّ كلُّ واحدٍ) من الشريكين (بمنفعتِه وكشبِه في مُدَّته) ليحصُل مقصود القسمة (لكن لا يدخل) في المُهَايأة (الكسبُ النادرُ في وَجْهِ \_ كاللقطة، والجِبة، والرِّكاز) إذا وجده العبد، فلا يختصُّ به من هو في نوبته، وهذا هو مقتضى ما جَزَم به هو وصاحب «المنتهى» وغيرهما في آخر اللقطة، في المبعّض إذا وجدها.

(وإن تهاياً في الحيوان اللَّبون، ليحتلب هذا يوماً، وهذا يوماً) لم يصح (أو) تهاياً (في الشجرة المثمرة؛ لتكون ثمرتُها(١) لهذا عاماً، ولهذا عاماً، لم يصح) ذلك (لما فيه من التفاوت الظاهر، لكن طريقه أن يُبيحَ كلّ واحدٍ منهما نصيبه لصاحِبه في المدة) التي تكون بيده، ويكون من باب المنحة والإباحة، لا القسمة.

(ويكون ذلك كله) أي: ما تقدَّم من قسمة المنافع بالزمان والمكان (جائزاً، لا لازماً) سواء عيَّنا مدة، أو لم يعيناها، كالعارية من الجهتين.

(فلو رجع أحدهما قبل استيفاء نوبته، فله ذلك، وإن رجع بعدَه) أي: بعد استيفاء نوبته (غَرِم ما انفرد به) أي: أعطى شريكه نصيبه من أجرة المِثل؛ لزمن انفراده بالانتفاع.

(وإن كان بينهما أرضٌ فيها زَرْعٌ لهما، فطلب أحدُهما قَسْمَها دونَ الزرع، قُسِمت، كالخالية) من الزرع، وأُجبر الممتنع؛ لأن الزرع في الأرض كالقُماش في الدار، وهو لا يمنع قسمة الدار، فكذا الزرع، ولا فرق بين كون الزرع بذراً أو قصيلاً أو مشتداً.

<sup>(</sup>١) في «ذ»: «الثمرة».

(وإن طلب قِسْمَة الزَّرْع دونها) أي: الأرض (أو) طلب (قِسْمتَهما) معا (فلا إجبار) للممتنع؛ لأن الزرع مودع في الأرض للنقل عنها، فلا يُقسم معها، كالقُماش الذي في الدار، ولا وحده؛ لأن القسمة لا بُدَّ فيها من تعديل المقسوم، وتعديل الزرع بالسهام لا يمكن؛ لأن الزرع يكون فيه جيد ورديء، فإن جعل الكثير من الرديء في مقابلة القليل من الجيد، كان صاحب الرديء منتفعاً من الأرض بأكثر من حقّه منها؛ لأن الزرع يجب بقاؤه في الأرض إلى حصاده.

(وإن تراضيا عليه) أي: على قِسْمة الزرع (والزرع قَصيل، أو) الزرع (قُطُن، جاز) كبيعه؛ ولأن الحقّ لهما، ولجواز التفاضل إذاً.

(وإن كان) الزرع (بَـذُراً، أو سنبلاً مشتدً الحبِّ، لم يصِحُّ) أي: لم يجز (ولو تراضيا) على قِسمته؛ لأن البَذْر مجهول، وأما السنبل، فلأنه بيع بعضه ببعض مع عدم العلم بالتساوي.

(وإن كان بينهما نهر، أو قناة، أو عين ينبع (١) ماؤها، فالنفقة لحاجة بقَدْرِ حَقَّيهما) أي: حقّ كلِّ واحدٍ منهما من النهر أو القناة أو العين، كالعبد المشترك (والماء بينهما على ما شرطاه عند استخراجه) أي: الماء؛ لقوله ﷺ: «المسلمون على شروطهم»(٢).

(وإن رضيا بقَسْمه) أي: الماء (مُهَاياة بالزمان) كيوم لهذا، ويوم لهذا، ويوم لهذا، جاز؛ لأن الحقَّ لهما، وكالأعيان (أو) تراضيا على قسمه (بمزاز، بأن يُنصب حجرٌ مستو، أو) ينصب (خشبة في مصدم الماء، فيه) أي: الحجر، أو الخشبة (ثقبان على قَدْر حقيهما، جاز) لأن ذلك طريق إلى

<sup>(</sup>١) في اذا: النبعا.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه (٧/٧) تعليق رقم (٣).

التسوية بينهما، فجاز، كقسم الأرض بالتعديل.

(وإن أراد أحدهما أن يسقي بنصيبه أرضاً لا شِرْب) بكسر الشين، وهو النصيب من الماء (لها من هذا الماء، لم يُمنع) لأن الحق له، وهو يتصرّف على حسب اختياره، وكما لو لم يكن شريكاً (وتقدم (١) في باب إحياء الموات) ويجيء على أصلنا أن الماء لا يُملك، وينتفع (٢) كل واحد منهما على قَدْر حاجته؛ قاله أبو الخطاب؛ لأنه من المباحات، ولا يملك بملك الأرض.

# نصــل

(النوع الثاني) من نوعي القِسمة: (قِسمةُ إجبارٍ) لأنه يلي النوع الأول، وهو قِسْمة التراضي.

(وهي) أي: قِسْمة الإجبار: (ما لا ضرر فيها عليهما) أي: الشريكين (ولا على أحدهما، ولا رَدَّ عِوضٍ، كأرضٍ واسعةٍ، وقرية، وبُستان، ودارٍ كبيرة، ودُكَّانٍ واسع ونحوها، سواء كانت متساوية الأجزاء أو لا، إذا أمكن قسمتها بتعديل السهام من غير شيء يجعل معها، فإن لم يمكن ذلك) أي: تعديل السهام (إلا بجعل شيء معها، فلا إجبار) لأنه معاوضة، فلا يُجبر عليها مَن امتنع منها، كسائر المعاوضات.

(ولهما) أي: الشريكين (قَسْم أرض بستان دون شجره، وعكسه) بأن يقتسما الشجر دون الأرض (و)قَسْم (الجميع، فإن قسما الجميع) أي: الأرض والشجر (أو) قسما (الأرض) وحدها (فقسمة إجبار) حيث

<sup>.(</sup>EV·/4) (1)

<sup>(</sup>٢) زاد في «ذ»: به.

أمكنت قِسمتُها بالتعديل من غير ركة عوضٍ (ويدخل الشجر تبعاً) للأرض، كالبيع.

(وإن قسما) أي: طلب أحدُهما قِسمةَ (الشجر وحدَه، فلا إجبار) لمن امتنع منهما.

(ومِن قِسْمةِ الإجبار: قِسْمةُ مكيلٍ وموزونٍ من جنس واحدٍ، كدُهْن) من زيت، وشيرج، وغيرهما (ولَبَنٍ، ودِبْسٍ، وخلٌ، وتمر، وعِنب ونحوها) كسائر الحبوب، والثمار المكيلة (فإذا طلب أحدهما القِسْمة فيها) أي: في المذكورات في هذا النوع (وأبي) الشريك (الآخر، أجبر) الممتنع (ولو كان وليًا على صاحب الحِصَّة) لأنه يتضمَّن إزالة الضرر الحاصل بالشركة، وحصول النفع للشريكين؛ لأن نصيب كلِّ واحدٍ منهما إذا تميَّز، كان له أن يتصرَّف فيه بحسب اختياره، ويتمكَّن من إحداث الغِراس والبناء، وذلك لا يمكن مع الاشتراك.

ويُشترط للإجبار \_ أيضاً \_ أن يثبت عند الحاكم أنه مِلكهم ببينة ، لأن في الإجبار عليها حكماً على الممتنع منهما ، فلا يثبت إلا بما يثبت به الملك لخصمه ، بخلاف حالة الرضا ، فإنه لا يحكم على أحدهما .

ويُشترط \_ أيضاً \_: أن يثبت عنده انتفاءُ الضَّرر، وإمكان تعديل السِّهام في العين المقسومة من غير شيء يُجعل فيها.

(ويقسم حاكمٌ مع غيبة وليِّ، وكذا) يقسم حاكمٌ (على غائبٍ في قِسْمَةِ إجبارٍ) لأنها حقٌ على الغائب، فجاز الحكم عليه به كسائر الحقوق.

(فإن كَان المشترَك مِثليّاً \_ وهو المَكيل والموزون \_ وغاب الشريك أو امتنع) من قِسمته (جاز لـ) لشريك (الآخر أخذ قَدْرِ حَقّه عند أبي

الخَطَّاب) وجزم المصنف بمعناه في الوديعة (١)، تبعاً «للمقنع». قال في «الإنصاف»: هذا المذهب، وعليه جماهير الأصحاب (لا عند القاضي) والناظم، وهو مقتضى قول المصنف آنفاً.

ومن قِسْمَةِ الإجبار: قِسْمة مَكيل وموزون، إذ القول بالإجبار يمنع الأخذ بنفسه، ووجه قول القاضي: أن القسمة مُختَلَف في كونها بيعاً. (وإذْنُ الحاكم يرفع النزاع) ويُزيل الاختلاف.

(وقال الشيخ (٢) في) جواب سؤال عن (قرية مُشَاعة قَسَمها فلاً حوها، هل يصح؟ فقال: إذا تَهايَؤوا، وزَرَعَ كلِّ منهم حِصَّته، فالزرع له أي: للزارع (ولربِّ الأرض نصيبه) أي: القسط المعتاد له في نظير رقبة الأرض (إلا أن من ترك من نصيب مالكه) يعني: من نصيب هو يملك منفعته (فله أخْذُ أُجْرةِ الفَضْلة) أي: أجرة مثلها (أو مقاسَمتُها) أي: أخذ قسم (٣) الفضلة على ما جرت العادة به في ذلك الموضع. وهذا مبنيًّ على ما تقدَّم عنه: أن من زرع أرض غيره بغير عقد، لربِّ الأرض مقاسمته في الزرع؛ إذا كان ذلك عادة أولئك. ومقتضى كلام عدم الأصحاب: له أُجرة المِثل من أحد النقدين فقط. ومقتضى كلامه: عدم صحة قسمة الأرض من الفلاحين؛ لعدم ملكهم لها، لكن الزرع لزارعه، على ما سبق تفصيله.

(وهي) أي: قِسْمة الإجبار: (إفرازُ حَقِّ) أحدِهما من الآخر؛ لأنها لا تفتقر إلى لفظ التمليك، ولا تجب فيها شُفعة، ويدخلها الإجبار.

<sup>(1) (1/373).</sup> 

<sup>(</sup>٢) الاختيارات الفقهية ص/ ٥٠٩.

<sup>(</sup>٣) في «ذ»: «قسمة».

والإفراز: مصدر أفرزت الشيء، يقال: فَرَزْتُه وأَفْرَزْتُه، إذا عزلته.

(لا بيع) أي: وليست قِسْمة الإجبار بيعاً؛ لأنها تُخالِفه في الأحكام والأسباب، فلم تكن بيعاً، كسائر العقود.

(فيصحُّ قَسْمُ وقفِ بلا رَد من أحدِهما) على الآخر (إذا كان) الوقف (على جهتين فأكثر) لأن الغرض التمييز.

(فأما) الوقف (على جهة واحدة ، فلا تُقسم عَيْنُهُ قِسْمة لازمة ، اتفاقاً ؛ لتعلَّق حَق الطبقة الثانية والثالثة ) وما بعدها (لكن تجوز المُهَايأة ) فيه للموقوف عليهم بالزمان والمكان (وهي قِسْمة المنافع) قاله الشيخ تقي الدين (۱) عن الأصحاب. وهذا وجه ، وظاهر كلام الأصحاب: لا فرق. قال في «الفروع»: وهو أظهر. وفي «المبهج»: لزومها إذا اقتسموا بأنفسهم ، أو تهايؤوا .

(ونفقة الحيوان) إذا تقاسموا نفعه بالمُهَايأة (مُدَّةً كلِّ واحدٍ) من الشركاء (عليه) لأنه أرفق بهم مع حصول التساوي. قلت: فإن مات الحيوان في نَوْبة أحدهم، فلا ضمان عليه؛ لأن ما يستوفيه من المنافع في نظير ما يستوفيه شريكه، فهو في معنى الإجارة، لا العارية.

(وإن نقص الحادث عن العادة) لعجز في الحيوان ونحوه (فللآخر الفسخ) لأن المُهَايأة غير لازمة كما تقدَّم، ويرجع على شريكه بحصته مما استوفاه زائداً عنه.

(وتجوز قِسْمة ما بعضُه وقفٌ، وبعضُه طِلْق) بكسر الطاء، أي: حلال، وسُمِّي المملوك طِلقاً؛ لأن جميع التصرُّفات فيه حلال، والموقوف ليس كذلك (بلا رَدِّ عِوضٍ من رَبِّ الطَّلْق) على الموقوف

<sup>(</sup>١) انظر: الفتاوي (٣١/ ١٩٦ \_ ١٩٧، ٢٥٦)، والاختيارات الفقهية ص/ ٥٠٩.

عليه؛ لأن الغرض التمييز.

(و)تجوز القِسمة (برَدِّ عوضٍ من مستَحِقِّ الوقف) لأنه يشتري بعض الطَّلْقِ، بخلاف عكسه، فإن بيع الوقف غير جائز.

(و) تجوز (قِسْمة الدَّين في ذِمَمِ الغُرماء) حيث قلنا: إنها إفراز لا بيع؛ تبع فيه «الإنصاف» هنا (وتقدَّم في الشركة (١٠) أنه لا يصح.

(وتجوز قِسْمة الثَّمارِ خَرْصاً) إن كانت مما يخرص، كالنخل والكرم (ولو) كانت الثمار (على شجر قبل بُدوٌ صَلاحِه) أي: الثمر، ولو (بشرط التبقية.

و)تجوز (قِسْمةُ لَحْمِ هدي، وأضاحي وغيرهما) من الذبائح (و)قِسْمة (مرهون، فلو رَهَن) شريك (سهمَه مُشَاعاً، ثم قاسم شَريكه، صَحَّ) ولو بغير إذن المرتهن (واختَصَّ قَسْمُه بالرَّهن.

وتجوز قِسمةُ ما يُكالُ وزناً، و)قِسْمة (ما يوزن كيلاً) لأن الغرض التمييز (وتفرقهما قبل القبض فيهما) لأن التفرُّق إنما منع منه في البيع، وهذا إفراز (ولا خيار فيها) أي: في القسمة (ولا شُفعة.

ولا يحنثُ مَنْ حَلَف لا يبيعُ؛ إذا قاسَمَ) لأن ذلك ليس ببيع.

(ولو كان بينهما ماشية مشتركة، فاقتسماها في أثناء الحَوْل، واستداما خُلُطة الأوصاف، لم ينقطع الحولُ) لأن أحدهما لم ينفرد عن الآخر، ولا بيع.

(وإن ظهر في القِسْمة غَبْنٌ فاحشٌ، لم تصح) القسمة (لتبين فساد الإفراز.

وإن كان بينهما أرضٌ يشرَبُ بعضُها سَيحاً، و)يشرب (بعضُها

<sup>.(</sup>EAA/A) (1)

بعًلاً، أو في بعضها شجر، وفي بعضها نَخُل، فطلب أحدهما قِسْمة كلِّ عينٍ على حِدة، وطلب الآخر قِسمتها أعياناً بالقيمة، قُدِّم من طلب قسمة كلِّ عينٍ على حدة؛ إن أمكن التسوية في جيده ورديئه) لأن ذلك أقرب إلى التعديل؛ لأن لكلِّ واحدٍ منهما حقّاً في الجميع؛ ولأن الحامل على القِسمة زوال الشركة، وهو حاصل بما ذكر (وإن لم يمكن) أن يُسوَّى في جيده ورديئه (وأمكن التعديل بالقيمة؛ عُدِّلت) بالقيمة، لتعينه إذاً (وأجبر الممتنع) من القِسْمة؛ لإمكانها بلا ضرر (وإلا) أي: وإن لم يمكن التعديل أيضاً بالقيمة (فلا) إجبار لمن امتنع منهما.

## فصل

(ويجوز للشركاء أن يتقاسموا بأنفسهم، و)أن يتقاسموا (بقاسم ينصبونه) لأن الحق لهم لا يعدوهم (أو يسألوا الحاكم نَصْبه) أي: القاسم ليقسم بينهم؛ لأن طلبه حق لهم، فجاز أن يسألوه الحاكم، كغيره من الحقوق (وأجرتُه) أي: القاسم، وتُسمَّى القُسامة ـ بضم القاف ـ (مباحة) لأنها عوض عن عمل لا يختصُّ فاعله أن يكون من أهل القُرْبة؛ قاله في «شرح المنتهى»، ولا يُنافيه اشتراط الإسلام في قاسم نصبه الحاكم؛ لأنه من حيث نيابته عن الحاكم، لا من حيث كونه قاسماً في نفسه.

(فإن استأجره) أي: القاسم (كلُّ واحدٍ منهم) أي: الشركاء (بأجر معلوم ليقسم نصيبه، جاز) لأنه عملٌ معلومٌ.

(وإن استأجروه) أي: الشركاء (جميعاً، إجارة واحدة، بأجرة واحدة، بأجرة واحدة، لزم كلَّ واحدٍ من الأجر بقَدْرِ نصيبه من المقسوم) كالنفقة على الملك المشترك (ما لم يكن شرط) فيتبع، على ما في «الكافي». وقال في

«المنتهى»: وهي بقَدْرِ الأملاك ولو شرط خلافه، (و)الأجرة على الجميع (سواء طلبوا القسمة، أو) طلبها (أحدهم.

وأجرة شاهد يخرج لقَسْمِ البلاد، ووكيلِ، وأمينِ للحفظ) أي: حفظ الزرع الذي يؤخذ خراجه منه (على مالك وفلاح؛ قاله الشيخ<sup>(۱)</sup>) يعني: بقَدْر الأملاك كأجرة القاسم.

(وقال) الشيخ (١): (إذا مانهم الفلاحُ بقَدْر ما عليه) لهم من الأجرة (أو) بقَدْر ما (يستحقه الضيف، حلَّ لهم.

وقال (١٠): وإن لم يأخذ الوكيل لنفسه إلا قَدْرَ أُجرة عمَله بالمعروف، والزيادة يأخذها المُقْطِع؛ فالمُقْطِع هو الذي ظَلَم الفلاحين.

فإذا أعطى الوكيلُ المُقطِعَ من الضريبة ما يزيد على أُجرة مثله، ولم يأخذ لنفسه إلا أُجرة عَمَله، جاز له ذلك) قلت: وفيه نظر، كيف وله مدخل في ظلمهم. قال تعالى: ﴿ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسّكم النار﴾(٢).

(ويُشترط أن يكون القاسم) الذي ينصبه الحاكم (٣) (مسلماً عدلاً) ليُقبل قوله في القسمة (عارفاً بالقِسْمة) ليحصُل منه المقصود؛ لأنه إذا لم يعرفها، لم يكن تعيينه للسهام مقبولاً (قال) الشيخ (الموقّق وغيره) كالشارح، والزركشي: (وعارفاً بالحساب) لأنه كالخطّ للكاتب. وفي «الكافي»، و«الشرح»: إن كان من جهة الحاكم اشترطت عدالته، وإن كان من جهتهم لم تُشترط، إلا أنه إن كان عدلاً، كان كقاسم الحاكم في

<sup>(</sup>١) الاختيارات الفقهية ص/٥٠٩.

<sup>(</sup>٢) سورة هود، الآية: ١١٣.

<sup>(</sup>٣) في «ذ»: «الإمام».

لزوم قسمته بالقُرعة، وإن لم يكن عدلاً لم تلزم قِسْمته إلا بتراضيهما (فإن كان) القاسم (كافراً، أو فاسقاً، أو جاهلاً بالقِسْمة، لم تلزم إلا بتراضيهم بها) كما لو اقتسموا بأنفسهم.

(ويُعَدِّلُ) القاسم (السهام بالأجزاء إن تساوت) كالمائعات والمكيلات من الحبوب والثمار إن لم تختلف، وكالأرض المتساوية جودة أو رداءة.

(و) يُعَدِّلُ السهام (بالقيمة إن اختلفت) فيجعل السهم من الردي، اكثر منه من الجيد، بحيث إذا قُوِّما، كانت قيمتها سواء؛ لأنه إذا تعذَّر التعديل بالأجزاء، لم يبق إلا التعديل بالقيمة، ضرورة أن قِسْمة الإجبار لا تخلو من أحدهما.

(و) تُعَدَّل السهام (بالرد إن اقتضته) بأن لم يمكن تعديل السِّهام بالأجزاء ولا بالقيمة، فإنها تُعَدَّل بالرد، بأن يجعل مع الرديء أو القليل دراهم أو دنانير على من يأخذ الجيد أو الأكثر.

(فإذا تمّت) القسمة ، بأن عُدلت السهام بواحد مما سبق (وأخرجت القرعة ، لزمت القسمة ) لأن القاسم كالحاكم ، وقرعته كالحكم ؛ نص عليه (۱) ؛ لأنه مجتهد في تعديل السّهام ، كاجتهاد الحاكم في طلب الحق ، فوجب أن تلزم قُرعته (ولو كان فيها) أي : القسمة (ضرر ، أو ردّ) عوض ، وسواء (تقاسموا بأنفسهم ، أو بقاسم ؛ لأنها) أي : القرعة (كالحكم من الحاكم) فلا تنقض (ولا يُعتبر رضاهم بعدها) أي : بعد القُرْعة ، كما لا يُعتبر رضاهم بعد حكم الحاكم (۲) .

<sup>(</sup>١) انظر: الفروع (٦/ ١٤٥).

 <sup>(</sup>۲) زاد في (ذ): (وإن خير أحدهما صاحبه؛ لزمت برضاهما وتفرقهما»، وقد كانت هذه الزيادة بالأصل ثم ضُرب عليها.

قال في «الشرح»: ويحتمل ألا تلزم فيما فيه رَدِّ بخروج القرعة حتى يرضيا بذلك؛ لأن ما فيه رَدِّ بيع حقيقة؛ لأن صاحب الرَّدِّ بذل عوضاً لما حصل له من حَقِّ شريكه، وهذا هو البيع، والبيع لا يلزم بالقُرْعة. انتهى. وقد تقدم (۱) في باب الخيار، أن خيار المجلس يثبت في القسمة بمعنى البيع، وهي قِسْمة التراضي.

(وتعديل السهام لا يخلو من أربعة أقسام:

أحدها: أن تكون السّهامُ متساوية ، وقيمة أجزاءِ المقسوم متساوية ، كأرضِ بين ستةٍ ، لكلّ منهم سُدسُها ، فتُعَدَّلَ ) الأرض (بالمِسَاحة ستة أجزاءِ متساوية ، ثم يُقْرَع) بين الشركاء .

(الثاني: أن تكون السّهام مُتَّقِقةً) بأن تكون الأرض بين ستة سوية (و)تكون (القيمةُ مختلِفةً) لاختلاف أجزاء الأرض جودة ورداءة (فتُعَدَّل الأرضُ بالقيمة، وتُجعل سِتَّة أسهم متساوية بالقيمة) لتعذَّر التعديل بالأجزاء، ثم يُقرع.

(الثالث: أن تكون القِيَم (٢) متساوية، والسَّهام مختلفة، كأرضِ بين ثلاثة، لأحدهم النصف، وللثاني الثلث، وللثالث السُّدس، وأجزاؤها متساوية القِيَم، فَتُجعل) الأرض (ستة أسهم) متساوية؛ لأنها المَخْرج الجامع لتلك الكسور.

(الرابع: إذا اختلفت السهام والقيمة) كأرض مختلفة القِيَم لثلاثة، على ما تقدم (فَتُعَدَّل السَّهام بالقيمة، وتُجعل ستة أسهم متساوية القيمة، ثم يُقرع.

<sup>(1) (</sup>Y/113).

<sup>(</sup>٢) في «ذ» ومتن الإقناع (٤/ ٤٧٠): «القيمة».

وإن خيَّر أحدهما الآخر من غير قُرعة، لزمت) القسمةُ (برضاهما وتفرُّقِهما) من المجلس بأبدانهما، كتفرُّقِ متبايعين.

(فإن كان فيها) أي: القسمة (تقويم، لم يَجُز) أن يقسم بينهما (أقل من قاسمين؛ لأنها شهادة بالقيمة) فلم يقبل فيها أقل من اثنين، كسائر الشهادات (وإلا) أي: وإن لم يكن فيها تقويم (أجزأ واحد) لأنه ينفذ ما يجتهد فيه، أشبه القائف والحاكم.

(وإذا سألوا) أي: الشركاء (الحاكم قِسمة عقارٍ لم يثبت عنده أنه لهم، لم يجب عليه قَسْمُه) بينهم؛ لعدم ثبوت الملك لهم فيه (بل يجوز) له قَسْمه بإقرارهم وتراضيهم؛ لأن اليد دليل الملك \_ وإن لم يثبت بها الملك \_ ولا منازع لهم في الظاهر. قال القاضي: والقضاء عليهما بإقرارهما لا على غيرهما.

(فإنْ قَسَمَه) الحاكمُ بينهم (ذكر في كتاب القِسْمَةِ أنه قَسَمَه بمُجرَّدِ دعواهم بملكه، لا عن بينة شَهِدت لهم بمِلْكهم) لئلا يتوهم الحاكم بعده أن القِسْمة وقعت بعد ثبوت ملكهم، فيؤدِّي ذلك إلى ضرر من يدَّعي في العين حقاً (و) حينئذ (إن لم يتفقوا على طلب القِسْمة، لم يقسمه حتى يثبت عنده ملكهم) كما سبق.

(وكيفما اقترعوا، جاز) إن شاؤوا رقاعاً، أو بالخواتيم، أو الحصى، أو غيره؛ لحصول المقصود، وهو التمييز.

(والأحوط أن يكتُبَ اسمَ كلِّ شريكِ في رُقْعةٍ) لأنه طريق إلى التمييز (ثم تُدْرج) الرِّقاع (في بنادِق) كل رُقْعة في بُنْدقة من (شَمْعٍ أو طين، متساوية قَدْراً ووزناً) حتى لا يعلم بعضها من بعض (ثم تُطرح في حجر من لم يحضر ذلك) أي: الكتابة والإدراج؛ لأنه أنفى للتُّهمة (ويُقال

له: أخرج بُنُدُقة على هذا السّهم) ليعلم من هو له (فمن خرج اسمُه كان) ذلك السهم (له) لأن اسمَه خرج عليه، وتميز سهمُه به (ثم) يفعل (للثاني كذلك) أي: كما فعل للأول(١١)، من القول والإخراج، لمساواته للأول (والسهم الباقي للثالث؛ إن كانوا ثلاثة واستوت سهامهم) لتعين السهم الباقي للثالث؛ لزوال الإبهام.

وإن كتب اسم كلِّ سهم في رُقْعة، ثم أخرج) من طُرِحت في حجره بعد إدراجها، كما سبق (بنُدقة لفلانٍ، وبنُدقة لفلانٍ، جاز) لحصول الغرض به.

(وإن كانت) الـ(سهام الثلاثة مختلفة، كنصف، وثُلُث، وسُدس، جزّاً) القاسم (المقسوم سِتَة أجزاء) كما سبق (وأخرج الأسماء على السّهام لا غير) أي: لا يجوز غيره؛ كما يأتي تعليله (فكتب باسم صاحب النصف ثلاث رقاع، و)كتب (لربِّ الثلث رُقعتين، و)كتب (لربِّ الشدس رُقعة، ويُخْرِجُ بنُدُقة على أول سَهْم، فإن خَرَج عليه اسْمُ رَبِّ النصف، أخذه مع الثاني والثالث) اللذين يليان ما خرجت عليه القرعة (وإن خرج اسْمُ صاحبِ الثلث، أخذه، و)أخذ (الثاني) الذي يليه. وإن خرج اسْمُ صاحبِ الشُّدس أخذه فقط (ثم يُقرع بين الآخرين كذلك، والباقي صاحبِ الشُدس أخذه فقط (ثم يُقرع بين الآخرين كذلك، والباقي للثالث) فإن خرجت القُرعة الثانية لصاحب الثلث السهم الرابع والخامس، وكان الباقي لصاحب الشدس، أخذ وكان الباقي لصاحب السدس. وإن خرجت لصاحب الشدس، أخذ السهم الرابع، وكان السهم الخامس والسادس لصاحب الثلث، وعلى هذا القياس، وإنما لزم إخراج الأسماء على السهام في مثل هذه الصورة؛

في (ذ): (بالأول».

لئلا يتضرَّر صاحب النصف أو الثلث بأخذ نصيبه متفرقاً.

(وإن كان بينهما داران متجاورتان أو متباعدتان، أو) كان بينهما (خانان، أو) كان بينهما (أكثر) من دارين، أو أكثر من خانين (فطلب أحدُهما أن يجمع نصيبه في إحدى الدارين، أو أحد الجانبين، أو) في أحد (الخانين، ويجعل الباقي نصيباً للآخر، أو) طلب أن (يجعل كلَّ دار) أو خان (سهماً) وامتنع الآخر (لم يُجبر الممتنع) منهما، سواء (تساوت القيمة، أو اختلفت) لأن كل عين منهما مفردة بأحكامها وحدودها، أشبه ما لو اختلفا في الاسم أيضاً.

## فصل

(ومن ادَّعى غَلَطاً) أو حَيْفاً (فيما تقاسموه) أي: الشركاء (بأنفسهم) من غير قاسم (وأشهدوا على رِضاهم به، ولم يصدّقه المدَّعَى عليه) في دعوى الغلط أو الحيف (لم يُلتفتُ إليه، ولو أقام به بينةً) أي: لم تُقبل دعواه، ولا تُسمع بينته، ولا يحلف غريمه؛ لأنه رضي بالقسمة على الكيفية التي صدرت، ورضاه بالزيادة في نصيب شريكه يلزمه (إلا أن يكون) مُدَّعي الغلط (مسترسلاً) لا يُحسِن المشاحة فيما يقال له (فَيُغبن بما لا يُسامح به عادةً) فَتُسمع دعواه، ويُطالب بالبيان، وإذا ثبت غَبنه، فله فَسْخ القسمة، قياساً على ما تقدَّم في البيع (١).

(وإن كان) ادَّعى غلطاً أو حيفاً (فيما قَسَمه قاسمُ الحاكمِ، قُبِلِ قول المُنكِر) للغلط أو الحيف (مع يمينه) لأن الأصل عدم ذلك (إلا أن تكون للمُدَّعِي بينة) بما ادَّعاه (فَتُنقض القِسمةُ) لأن سكوته حال قسم القاسم

<sup>(1) (</sup>V/ 073).

عليه لاعتماده على الظاهر، فلا يمنعه إقامة البينة، كما لو كان له على إنسان عشرة، فوفاها له ثمانية غلطاً، ثم بان له أنها ثمانية، فإن له الرجوع بباقي حقه (وتُعاد) القِسْمة على وَجْهِ الحق؛ ليصل كلَّ لما يستحقه. وإنما نُقضت القِسْمة، ولم يُعط المظلوم حقَّه من غير نقص، كالثمن والسَّلَم؛ لأن الغلط هنا في نفس القِسْمة؛ لفوات شرطها، وهو تعديل السهام، فَبَطَلَت، وفي الثمن والسلم الغلط في القبض دون العقد.

(وإن كان) ادَّعَى الغلط أو الحَيْف (فيما قسمه قاسمٌ نصبوه، وكان فيما شرطنا فيه الرِّضا) لضرر فيه، أو ردِّ عِوض، وكانوا قد تراضوا بالقسمة (بعد القُرْعة؛ لم تُسمع دعواه) لأن رضاه بالقسمة على الصورة التي وقعت؛ رضاً بالزيادة في نصيب شريكه، فيلزمه (وإلا) أي: وإن لم يشترط في القسمة الرضا، أو اشترط ولم يوجد بعد القُرعة (فهو) أي: القاسم الذي نصباه (كقاسم الحاكم) فيكون القول قول المُنكِر، إلا أن يقيم المُدَّعِي بينة بدعواه، فيعمل بمقتضاها.

(وإذا تقاسموا) بأنفسهم، أو بقاسم نصبوه، أو الحاكم (ثم استُحق من حصة أحدهما شيء مُعيَّن) أي: ظهر استحقاقه لغيرهما (بطَلَتِ) القِسمة؛ لفوات التعديل.

(وإن كان المُستحقُّ) المعيّن (من الحصتين على السواء) بأن اقتسما أرضاً، فاستحق من حصتيهما (۱) معاً قطعة معينة على السواء في الحصتين (لم تَبطُل) القسمة (فيما بقي) من الأرض؛ لأن القسمة إفرازُ حقَّ كُلِّ واحدٍ منهما، وقد أفرز، كما لو كان المقسوم عينين، فاستُحقت إحداهما.

<sup>(</sup>١) في اذا: احصتهما).

(وإن كان) المُستحَقّ (في نصيب أحدهما أكثر) من نصيب الآخر (أو) كان (ضرره) في نصيب أحدهما (أكثر) من ضرره في نصيب الآخر (كسَدِّ طريقه، أو) سَدِّ (مجرى مائه، أو) سَدِّ محل (ضوئه ونحوه) مما فيه ضرر، بطلت القسمة، لفوات التعديل.

(أو كان) المستحق (شائعاً فيهما) بطلت؛ لأن ثم شريك لم يرضَ، ولم يحكم عليه بالقِسمة، وسواء كانت قسمة تراضِ أو إجبار. (أو) كان شائعاً (في أحدهما) أي: أحد نصيبي الشريكين (بطَلَتِ) القسمة؛ لفوات التعديل.

(وإن ادَّعى كلُّ واحدٍ منهما) أي: الشريكين (أنَّ هذا) الشيء من المقسوم (من سهمي، تحالفا): أي حَلَفَ كلُّ منهما للآخر على نفي ما ادَّعاه؛ لأنه مُنكِر (ونقضت) القِسمة؛ لأن ذلك المُدَّعى به لم يخرج عنهما، ولا مُرَجِّح لأحدهما على الآخر.

(وإذا اقتسما دارين ونحوهما) كمِعْصَرتين أو بُستانين (قِسمةَ تراضٍ، فبنى أحدُهما) في نصيبه (أو غرس في نصيبه، ثم خرج) نصيبه (مستَحَقّاً، ونُقض بناؤه، وقُلع غرسه، رَجع على شريكه بنصف قيمته) لأن هذه القسمة جارية مجرى البيع.

ولو كان باعه الدار جميعها، فبنى فيها أو غرس، فخرجت مستحقة، وقلع غرسه وبناؤه، رجع عليه بجميع قيمته، فإذا باعه نصفها، رجع عليه بنصف قيمة ذلك، وكذا كل قسمة جارية مجرى البيع.

(ولا يرجع) أحدُ الشريكين على الآخر (به) أي: بشيءٍ من ذلك، إذا خرج نصيبه مستحقّاً، وقلع غراسه وبناءه (في قِسمةِ إجبارٍ) لأن شريكه لم يغرّه، ولم تنتقل إليه من جهته ببيع، وإنما أفرز حقّه مِن حقّه،

فلم يضمن له مما غرمه شيئاً.

(وإن خرج في نصيب أحدهما عيبٌ، فله فسخُ القِسمة إن كان جاهلاً به) أي: العيب (وله الإمساكُ مع الأرش) للعيب؛ لأن ظهور العيب في نصيبه نقصٌ، فخُيِّر بين الأرش والفسخ، كالمشتري.

(ويصح بيع التَّرِكة قبل قضاء الدَّين؛ إن قضي) الدين؛ لأنه لا يمنع انتقالها للورثة، وكبيع العبد الجاني (ويصح العتق) أي: عتق الورثة لعبد من التَّرِكة مع دين على الميت، كعتق العبد الجاني، ولا ينقض العتق ولو أعسر الورثة، كالعبد المرهون وأولى (واختار ابنُ عقيل: لا ينفذ) العِتقُ (إلا مع يسار الورثة) لما فيه من الإضرار بالغريم.

«تنبيه»: قال في «القواعد الفقهية»(١): لو باع الوارث التَّرِكة مع استغراقها بالدَّين، ملتزماً لضمانه، ثم عَجَز عن وفائه، فإنه يفسخ البيع. انتهى. قلت: ومفهومه: إن امتنع مع القدرة، أُجبِر عليه، ولم يفسخ البيع، كما في العبد الجاني، والنُّصاب الزكوي.

(ولا يمنع دين الميت انتقال تُرِكته إلى ورثته) فينتقل الملك إليهم، ويخيرون بين الوفاء من التركة أو غيرها، وتقدم (بخلاف ما يخرج من ثلثها) أي: التركة (من مُعَيَّن موصى به) لنحو الفقراء أو المساجد، فلا ينتقل إلى ملك الورثة، بخلاف الموصى به لنحو زيد؛ فإنه ينتقل إليهم إلى حين قبوله، وتقدَّم (٢) في الوصية (والنَّمَاءُ) في التَّرِكة، كأن أثمرت النخل، أو اكتسب العبيد، أو نتجت الماشية (لهم) أي: للورثة، ينفردون به، ولا يتعلَّق به حق الغرماء؛ لأنه نماء ملكهم، ككسب

<sup>(</sup>١) ص/٣٤، القاعدة الرابعة والعشرون.

<sup>.(</sup>YIA/I+) (Y)

الجاني، و(لأن تعلَّق الدَّين بها) أي: التركة (كتعلَّق) أرش (جناية) برقبة العبد الجاني (لا) كتعلُّق (رهن) ودين غرماء بمال مُفْلِس (وتصحُّ قِسْمتها) أي: التَّرِكة مع الدَّين قبل قضائِه، كبيعها وأولى.

(وظهور الدَّين بعد القِسْمة لا يبطلها) كما أن العلم به لا يمنع منها، وأولى (لكن إن امتنعوا) أي: الورثة (من وفائه) أي: الدَّين (بِيعت) التَّرِكة (فيه) أي: في الدَّين؛ لتقدُّمِه على الإرث (وبطلت القِسمة) لما سبق (فإن وَفَى أحدهما) أي: أحد الوارثين (دون الآخر، صَحَّ) أي: استقرَّ له الملك (في نصيبه، وبيع نصيب الآخر) فيما يقابله من الدَّين.

(وإن اقتسموا داراً) فيها بيوت (ذات أسطحة يجري عليها الماء من أحدها، فليس لمن صارت له مَنْعُ جريان الماء) لتقدُّم الاستحقاق (إلا أن يكونوا تشارطوا على منعه) فيوفي به؛ لحديث: «المؤمنون على شروطهم»(١).

(وإن اقتسما داراً، فحصلت الطريق في حِصَّة أحدهما، ولا منفذ للآخر، لم تصح القِسمة) لأن الداخل الذي لا منفذ له لا يتمكَّن من الانتفاع بنصيبه؛ لأنه لا يمكنه السلوك في حصة الآخر، فلا تعديل؛ لأنه يكون في جميع الحقوق.

(وإن كان لها) أي: الدار التي قُسِمت (ظُلَّةٌ) قال في «القاموس»(٢): شيء كالصُّفَّة، يُستتر به من الحر والبرد (فوقعت) الظُلَّة (في حصَّة أحدهما، فهي) أي: الظُلَّة (له) أي: لمن وقعت في حصته

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه (٧/ ١٠٧) تعليق رقم (٣).

<sup>(</sup>٢) ص/١٣٢٩، مادة (ظلل).

(بمطلق العقد) وإن لم يشترط ذلك؛ لأن القسمة اقتضت ذلك، وليست كالطريق.

(وولي المُولَّى عليه) لصغر أو جنون أو سَفَهِ (في قِسمة الإجبار بمنزلته) لقيامه مقامه.

(وكذا) هو بمنزلته (في قِسمة التراضي؛ إذا رآها مَصْلَحةً) كالبيع، وأولى.

## باب الدعاوى والبينات

الدعاوى (واحدها دعوى، وهي) لغة: الطلبُ. قال تعالى: ﴿ ولهم ما يدَّعون ﴾ (١) أي: يَتمنَّون ويطلبون، وقال ﷺ: «ما بالُ دعوى الجاهلية ، (٢) ؛ لأنهم كانوا يَدْعون بها عند الأمر الشديد بعضهم بعضاً، وهي قولهم: يا لفلان.

واصطلاحاً: (إضافةُ الإنسان إلى نفسه استحقاقَ شيءٍ في يَـدِ غيرِه، أو في ذِمّته) أي: الغير، من دَيْن ونحوه.

(والمُدَّعي: مَن يُطالِبُ غيرَه بحقَّ يَذكرُ استحقاقَه عليه، وإذا سَكتَ) عن الطلب (تُرك. والمُدَّعَى عليه: المُطالَب) بفتح اللام، أي: الذي يطالبه غيره بحقَّ يَذكرُ استحقاقَه عليه (وإذا سَكتَ) عن الجواب (لم يُترك) بل يقال له: إنْ أجبتَ، وإلا جعلتُك ناكِلاً، وقضيتُ عليك. كما سبق.

(وواحد البيناتِ بيِّنةُ) من بان الشيء فهو بيِّن، والأنثى بيّنة (وهي العلامة الواضحة، كالشاهد فأكثر).

والأصل في مسائل الباب حديثُ ابنِ عباس مرفوعاً: «لو يُعْطى الناسُ بدَعواهُم، لادَّعى نَاسٌ دماءَ رجالٍ وأموالهم، ولكن اليمين على المُدَّعَى عليه، وواه أحمد ومسلم (٣)، وحديث: «شاهداكَ أو

<sup>(</sup>١) سورة يس، الآية: ٥٧.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري في المناقب، باب ٨، حديث ٣٥١٨، وفي تفسير سورة المنافقين، باب ٥، حديث ٤٩٠٥، ومسلم في البر والصلة والآداب، حديث ٢٥٨٤، عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما.

<sup>(</sup>٣) أحمد (٣٤٣/١)، ٣٥١، ٣٦٣)، ومسلم في الأقضية، حديث ١٧١١. وأخرجه \_ أيضاً \_ البخاري في الرهن، باب ٢، حديث ٢٥١٤، وفي تفسير سورة آل عمران، باب ٣، حديث ٤٥٥٢، وبنحوه في الشهادات، باب ٢٠، حديث ٢٦٦٨، وتقدم =

يمينه ١٤ ١٠)، ونحوه.

(ولا تصح دعوى وإنكارٌ إلا من جائز التصرُّفِ) لأن قول غيره غير مُعتبر (لكن تصِحُّ الدعوى على سَفيهِ بما يؤخذُ به حال سَفَهِه، وبعدَ فَكَ حَجْرِه) كطلاقه، وقَذْفه ونحوه؛ لأن إقراره به مُعتبرٌ، لعدمِ التُّهمة (ويُحَلَّف إذا أنكر) فيما يُحلَّف الرشيدُ في مثله، مما يأتي تفصيله في باب اليمين في الدعاوى(٢) (وتقدم) في باب طريق الحكم وصفته (٣).

(وَإِذَا تَدَاعِياً عَيْناً، لَمْ تَخُلُ مِن ثَلاثَة أَقَسَام) هَكَذَا في «المقنع» وغيره، وفي «المنتهى» أربعة أحوال، ولا تعارض؛ لاشتمال القسم الثاني على حالين من تلك الأحوال الأربعة، كما ستقف عليه:

(أحدها: أن تكون) العين (في يَدِ أحدِهما) وحدَه (فهي له مع يمينه أنها) أي: العين (له، ولا حَقَّ للمُدَّعِي فيها، إذا لم تكن) له (بينةً) لقوله على قصة الحضرمي والكندي: «شاهداك أو يمينه، ليس لكَ إلا ذلك»(٤)؛ ولأن الظاهر من اليد الملك.

تخریجه (۸/ ۲٤٤) تعلیق رقم (۱).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في الإيمان، حديث ١٣٨ (٢٢١) عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه.

<sup>. (</sup>TOT/10) (T)

<sup>(1) (01/111).</sup> 

(ولا يثبت المملك بها) أي: باليد (كثبوته) أي: الملك (بالبيئة) لأن الظاهر لا تثبت به الحقوق (بل تُرجَّح به الدعوى) وفي «الروضة»: يده دليل الملك. وفي «التمهيد»: يده بينة (فلا شُفعة له بمجرَّد اليدِ) لعدم تحقُّق الشرط، وهو ملك ما بيده.

(وإن سأل المُدَّعَى عليه الحاكم كتابة مَحْضَر بما جرى؛ أجابه) إليه وجوباً (وذكر) الحاكم (فيه) أي: المحضر (أنه بَقَّى العينَ بيده؛ لأنه لم يثبت ما يرفعها) أي: اليد عن العين.

(ولو تنازعا دابة أحدُهما راكبُها، أو) أحدُهما (له عليها حِمْلٌ، والآخر آخذٌ بزِمَامِها، أو) الآخر (سائقُها، فهي) أي: الدابة (للأول) بيمينه، وهو الراكب، أو صاحب الحِمْل؛ لأن تصرُّفَه أقوى، ويدُه آكد، وهو المستوفي لمنفعة الدابة.

(وإن اختلفا) أي: الراكب وصاحب الدابة (في الحِمْل، فادَّعاه الراكب، و)ادَّعاه (صاحبُ الدابة، فهو للراكب) لأن يده عليه أقوى (بخلاف السَّرج) أي: سرج الدابة، إذا تنازعه الراكب وصاحبُ الدَّابة، فهو لصاحب الدابة؛ عملاً بالظاهر.

(وإن تنازعا ثيابَ عبدٍ عليه) أي: العبد (ف) هي (لصاحبِ العبد) لأن يد السيد على العبدِ، وعلى ما هو عليه.

وإن تنازع صاحبُ الثيابِ وآخر في العبد اللابس لها، فهما سواء؛ لأن نَفْعَ الثياب يعود إلى العبد، لا إلى صاحب الثياب.

(وإن تنازعا قميصاً أحدُهما لابسُه، والآخر آخذٌ بكمُه، فهو) أي: القميص (للأول) اللابس له؛ لأن تصرُّفه فيه أقوى، وهو المستوفي لمنفعته.

(وإن كان<sup>(۱)</sup> كُمُّه) أي: القميص (في يَدِ أحدِهما، وباقيه مع الآخر، أو تنازَعا عِمامةً طرفُها) أي: العمامة (في يَدِ أحدِهما، وباقيها في يَدِ الآخرِ، فهما فيها سواءً) لأن يَدَ الممسك للطرف على ذلك الشيء، بدليل أنه لو كان الباقي على الأرض ونازعه غيره، قُدِّمَ به.

(ولو كانت دارٌ فيها أربعةُ بيوت، في أحدِها) أي: البيوت (ساكِنٌ، وفي الثلاثة) الأخرى (ساكنٌ) آخر (واختلفاً) أي: تنازعا الدار كلها (فلكُلِّ واحدٍ) منهما (ما هو ساكنٌ فيه) لأن كل بيت ينفصل عن صاحبه، ولا يشارك الخارجُ منه الساكنَ في ثبوت اليد عليه.

(وإن تنازعاً الساحة التي يُتَطَرَّقُ منها إلى البيوت) الأربعة (فهي) أي: الساحة (بينهما نصفين) لاشتراكهما في ثبوت اليد عليها، فأشبهت العِمامة فيما سبق.

(ولو كانت شاة مسلوخة ، بيد أحدِهما جلدُها ورأسُها وسَواقِطُها ، وبيد الآخر بقيتها ، وادَّعى كلُّ واحدٍ منهما كلَّها) أي : الشاة (وأقاما بينتين بدعواهما) أي : أقام كلُّ واحدٍ منهما بينة بدعواه (فلكُلُّ واحدٍ منهما ما بيدِ صاحبه) من الشاة ؛ لأن بينة كُلُّ واحدٍ منهما خارجة بالنسبة لما في يَدِ صاحبه ، وهي مقدَّمة على بينة الداخل ، كما يأتي .

(وإن تنازع صاحبُ الدّارِ وخياطٌ فيها) أي: الدار (في إبرة ومِقَصِّ) بكسر الميم، وهو: المقراض (فهما للخياط) عملاً بالظاهر؛ لأن العادة أنه يحمل معه الإبرة والمِقص، بخلاف القميص إذا تنازعاه، فهو لصاحب الدار؛ لأنه لا يحمله عادة ليخيطه في دار غيره.

(وإن تنازع هو) أي: صاحب الدار (والقَرَّاب القِربة) في الدار

<sup>(</sup>١) في (ح) ومتن الإقناع (٤/٦/٤): (كانت).

(فهى) أي: القربة (للقرَّاب) لأن ذلك هو ظاهر الحال.

وإن تنازعا الخابية (١<sup>)</sup> فهي لصاحب الدار .

وكذا لو اختلف النجَّار مع صاحب الدار في القَدُوم والمنشار ونحوه من آلاته (٢)، فآلة النجار للنجار.

وإن اختلفا في الخشبة المنشورة، والأبواب والرفوف المنجورة، فهي لصاحب الدار. وكذلك لو اختلف الندَّاف مع ربِّ الدار في قوس الندف، فهو للنداف.

وإن اختلفا في الفرش والقطن والصوف، فهو لصاحب الدار.

(وإن تنازعا عَرْصَةً) أي: أرضاً (فيها بناءٌ أو شجر لهما، فهي) أي: العَرْصة (لهما، أو) إن كان البناء أو الشجر (لأحدهما، فهي) أي: العَرْصة (له) وحده؛ لأن استيفاء المنفعة دليلُ الملك، والبناء أو الشجر استيفاء لمنفعة العَرْصة، واستيلاء عليها بالتصرُّف، فوجب أن يحكم بالعَرْصة لمن هما له.

(وإن تنازعا حائطاً معقوداً ببناء أحدهما وحدَه، أو) تنازعا حائطاً (متَّصلاً به) أي: ببناء أحدهما وحدَه (اتَّصالاً لا يمكن إحداثه بعد بناء الحائط، أو) تنازعا حائطاً (له) أي: لأحدهما وحدَه (عليه أزَجٌ \_ وهو ضَرْب من البناء، ويقال له: طاق) وقال ابن المُنَجَّا: هو القبو (أو) تنازعا حائطاً (له) أي: لأحدهما وحده (عليه بناء، كحائط مبنيَّ عليه) أي: على الحائط المتنازع فيه (أو) له عليه بناء، كـ(عَقْدٍ معتمِد عليه) أي: على الحائط المتنازع فيه (أو قبة، أو له عليه شترة مبنية ونحو هذا، فهو) أي:

<sup>(</sup>١) الخابية: تطلق على الحب، وهي الجرة الضخمة. لسان العرب ١/ ٢٩٥، مادة (حبب).

<sup>(</sup>٢) في ددًا: دالاًلة،

الحائط (له) أي: لصاحب ذلك البناء المعقود عليه، أو المتّصل به، الاتصال الذي لا يُمكن إحداثه؛ عملاً بالظاهر، ويُحلّف من حُكم له به؛ لأن ذلك الظاهر ليس بيقين، إذ يحتمل أن يكون أحدهما بنى الحائط لصاحبه مُتبرّعاً مع حائطه، أو كان له فوهبه إياه، أو باعه له، أو بناه بأجرة؛ فوجبت اليمين للاحتمال، كما وجبت في حق صاحب اليد.

(وإن كان) الحائط المتنازع فيه (معقوداً ببنائه) أي: بناء أحدهما (عقداً يمكن إحداثه، كالبناء باللبن والآجُر، فإنه يمكن أن ينزع من الحائط المبنيِّ نصف لبنة، أو) نصف (آجرة، ويجعل مكانها لبنة صحيحة، أو آجرة صحيحة تعقد بين الحائطين، لم يُرَجَّح) صاحب البناء المعقود (به) أي: بسبب بنائه المعقود؛ لاحتمال الإحداث.

(وإن كان) الحائط (محلولاً من بنائهما ـ أي: غير متصل ببنائهما ـ بل) كان (بينهما شَقُّ مستطيل، كما يكون بين الحائطين اللذين ألصق أحدهما بالآخر، أو) كان الحائط (معقوداً بهما) أي: ببناء الاثنين (فهو) أي: الحائط (بينهما) نصفين؛ لأن يدهما عليه، فكلُّ واحدٍ يده على نصفه (ويتحالفان، فيحلف كلُّ واحدٍ) منهما (للآخر أن نصفه له) دفعاً للاحتمال.

(وإن حلف كلُّ واحدٍ منهما على جميع الحائط أنه) كله (له، جاز) أي لم يكن ذلك قادحاً في الحلف، ويقرع بينهما إن تشاحًا في المبتدىء باليمين، وفي «البخاري» عن أبي هريرة أن النبيَّ ﷺ: «عرض على قوم اليمين، فأسرعوا، فأمر أن يُقرع بينهم في اليمين: أيّهم يحلف»(١) قال ابن هُبيرة: هذا في من تساوَوا في سبب الاستحقاق؛ لكون الشيء في يَدِ

<sup>(</sup>١) البخاري في الشهادات، باب ٢٤، حديث ٢٦٧٤.

مُدَّعيه، ويريد: يحلف ويستحقه.

(وإن كان لأحدهما بيَّنة، حُكِم له بها) لترجَّحه بالبينة.

(وإن كان لكلِّ واحدٍ منهما بيئة، تعارضتا) لتساويهما، وعدم المُرَجِّح (وصارا كمن لا بيئة لهما) فيتحالفان، ويتناصفانه.

(فإن لم يكن لهما بيئة) قلت: أو كان لكلِّ منهما بينة وتعارضتا ، كما يدلُّ عليه ما قبله (ونكلا عن اليمين ، كان الحائط في أيديهما على ما كان) قبل التداعي ؛ لعدم ما يوجب رفع يَدِ أحدهما .

(وإن حلف أحدُهما، ونَكَلَ الآخرُ) عن اليمين (قُضِيَ على النَّاكِل) بنكوله.

(ولا ترجَّح الدعوى بوضع خَشَبِ أحدهما عليه) أي: على الحائط المتنازَع فيه؛ لأنه مما يسمح به الجار، وورد الخبرُ بالنهي عن المَنْع منه (۱)، وللجار وضعه قهراً بشرطه كما تقدم، فلا ترجح به الدعوى، كإسناد متاعه إليه.

(ولا) تُرَجَّح الدعوى \_ أيضاً \_ (ب) كون (وجوه آجُرُّ أو أحجارٍ مما يلي أحدهما) ولا بكون الآجرة الصحيحة مما يليه، وقطع الآجر مما يلي ملك الآخر (و) لا (بالتزويق والتجصيص، ولا بسترة عليه غير مبنية؛ لأنه) أي: ما ذكر (مما يُتسامح به) عادة (ويُمكن إحداثه.

ولا) تُرَجَّح الدعوى \_ أيضاً \_ (بمعاقد القُمُط في الخُصِّ، أي: عُقَد الخيوط التي يُشَدُّ بها الخُصُّ، وهو بيت يُعمل من خشب وقصب) لأن وجوه الآجر ومعاقد القُمُط إذا كانا شريكين في الجدار أو الخص، لا بُدَّ أن تكون إلى أحدهما، إذْ لا يمكن أن تكون إليهما جميعاً، فَبَطَلَتْ

<sup>(</sup>١) انظر ما تقدم (٨/ ٣١٤) تعليق رقم (٣).

دلالته؛ ولأن التزويق والتجصيص مما يمكن إحداثه، فلا ترجيح به.

(وإن تنازع صاحبُ العلو والشُفل سُلَّماً منصوباً، أو) تنازعا (دَرَجة، ف) السُّلَم المنصوب والدَّرَجة (لصاحب العلو) لأنه يختصُّ بنفعهما.

(وكذا) إذا تنازعا (العَرْصة التي عليها الدَّرَجة) فإنها تكون لصاحب الدَّرَجة؛ لكونها مشغولة ببنائه (إلا أن يكون تحت الدَّرَجة) المتنازَع فيها (مَسْكن لصاحب الشَّفل، فتكون) الدرجة (بينهما) نصفين؛ لأن يدهما عليها؛ لأنها سقف للشَّفلاني وموطىء للفوقاني.

(وإن كان تحتها) أي: الدرجة (طاقٌ صغيرٌ لم تُبئنَ الدرجة لأجله، وإنما جعل مِرفقاً يجعل فيه جَرُّ) وفي نسخة: «جُبُّ» (الماء ونحوه، فهو لصاحب العلو) لأنه من مرافقه بحسب العادة.

(وإن تنازعا) أي: صاحب العلو وصاحب السُّفل (الصَّحْن) الذي يتوصل منه إلى الدرجة (والدرجة في الصدر) جُملة حالية (ف) الصحن (بينهما) لأن يدهما عليه.

(وإن كانت) الدَّرَجة (في الوسط) أي: وسط الصحن (فما) أي: فالمكان الذي يتوصل منه (إليها) أي: إلى الدرجة يكون (بينهما) نصفين؛ لأن يدهما عليه (وما وراءه) أي: وراء المكان الذي يتوصّل منه إلى الدرجة (لرَبِّ الشّفل) وحده؛ لأنه لا يَدَ لربِّ العلو عليه.

(وإن تنازعا) أي: رَبُّ السفل ورَبُّ العلو (في السقف الذي بينهما، فهو) أي: السقف (بينهما) نصفين؛ لأنه حاجزٌ بين ملكيهما، ينتفعان به، غير متصل ببناء أحدهما دون الآخر، فكان بينهما كالحائط بين الملكين.

(وإن تنازعا) أي: ربُّ السفل وربُّ العلو (جدران البيت السفلاني، فهو) أي: المذكور من الجدران (لصاحب السفل) وحده.

(وحوائط العلو) إذا تنازعاها (لصاحب العلو) وحده؛ عملاً بالظاهر فيهما.

(وإن تنازع المُؤجِر والمستأجرُ) للدَّار (في رَفَّ مقلوع، أو) في (مِصراع مقلوع، له شكل منصوب في الدار، فهو لربها) لأنه من توابع الدار، والظاهر أن أحد الرفين، أو المِصراعين لمن له الآخر؛ لأن أحدهما لا يستغني عن صاحبه، فكان أحدهما لمن له الآخر، كالحَجَر الفوقاني مع التحتاني، والمفتاح مع القفل (وإلا) أي: وإن لم يكن للرفّ المقلوع، ولا للمصراع المقلوع، شكل منصوب (ف) المتنازع فيه (بينهما) نصفين؛ لأنه لا مُرَجِّح لأحدهما على الآخر، ويحلف كلَّ منهما للآخر.

(وكذا ما لا يدخل في بيع، وجرت العادة به) كمفتاح الدار إذا تنازعاه، يعني: أنه يكون لربّها؛ عملاً بالظاهر، كما في «المنتهى» وغيره، وكذا ما يتبع في البيع، كالأبواب المنصوبة، والخوابي المدفونة، والرفوف المُسَمَّرة، والسلاليم المُسَمَّرة، والرَّحا المنصوبة، فهو للمُكْرِي؛ لأنه من توابع الدار، أشبه الشجرة المغروسة في الدار.

(وما لم تَجْرِ به عادة) مما يُنقل ويحوَّل، كالأثاث، والمتاع، والأواني، والكتب (ف) هو (لمُكْتَرِ) لأن العادة أن الإنسان يُكْرِي داره فارغة.

(وإن تنازعا داراً في أيديهما، فادَّعاها أحدُهما) كلَّها (وادَّعى الآخرُ نصفَها، جُعلت) الدارُ (بينهما نصفين) لأن يَدَ مُدَّعي النصف ثابتة عليه،

ولا رافع لها (واليمين على مُدَّعي النصف) لأنه مُنكِر لدعوى مُدَّعي الكُلِّ. الكُلِّ.

(وإن كان لكلِّ واحدٍ منهما بيئة بما يَدَّعيه، تعارضَتا في النصفِ لأنَّ كلاً من البينتين تنفي ما أثبتته الأخرى (فيكون النصفُ لمُدَّعي الكُلِّ) لأنه لا منازع له فيه (و)يكون (النصفُ الآخر له ـ أيضاً ـ؛ لتقديم بينته) لأنها بينة خارج لوضع مُدَّعي النصف يده عليه. ومِن هُنا تعلم أنه لا تعارض بين البينتين حقيقة؛ لعدم استوائهما من كُلِّ وَجْهٍ، لترجيح بينة الخارج، فلو أسقط قوله: تعارضتا، لكان أولى كما في «المنتهى».

وإن كانت الدَّارُ في يَدِ ثالث لا يَدَّعيها، فالنصفُ لمُدَّعي الكُلِّ، لا منازعَ له فيه) لأنه لا مُدَّعِي له غيره (ويُقرَع بينهما في النصف الآخر، فمَن خرجت له القُرعة، حَلَف وكان له) لأن العين بغير يَدِ المدعيين.

(وإن كان لكُلِّ واحدٍ منهما بيئة) والعينُ بيد الثالث غير المنازع (تعارضتا) أي: البينتان (وصارا) أي: المتنازعان (كمَن لا بينة لهما) فيكون النصف لمُدَّعي الكُلِّ، ويُقرع بينهما في النصف الآخر، فمن خرجت له القُرعة، حَلَف وأخَذَه.

(وإن تنازع زوجان، أو) تنازع (ورثتهما) بعد موتهما (أو) تنازع (أحدُهما وورثةُ الآخر ـ ولو أن أحدَهما) أي: الزوجين (مملوكُ ـ في أحدُهما وورثةُ الآخر ـ ولو أن أحدَهما) أي: الزوجين (مملوكُ ـ في قُماش (۱) البيت) من فرش، وملبوس، ونحوهما (ونحوه) أي: نحو قُماش البيت، من أوانٍ وغيرها (أو) تنازعا في (بعضِه) بأن قال كلُّ منهما: جميعه لي، أو قال كلُّ واحدٍ منهما: هذه العين لي، فإنْ كان الأحدهما بينة؛ عُمِل بها، وإلا (فما يصلُحُ للرِّجال، كالعِمامةِ،

<sup>(</sup>١) تقدم شرحها (٢٢٨/٩) تعليق رقم (٣).

والسّيف؛ فللرّجُل) أو ورثته، وكذا قمصان الرجال، وأقبيتهم، وجبابهم، والطيالسة، والسلاح، وأشباهها (وما يصلُح للنساء، كحَلْيهنّ، وثيابهنّ) ومقانعهن، ومغازلهن، وأشباهها (فللمرأة) أو ورثتها (والمصحف له) أي: الرجل (إذا كانت لا تقرأ) فإن كانت تقرأ فهو لهما. قلت: وكذا ينبغي في كتب العلم.

(وما يصلُح لهما) أي: للرجال والنساء (كالمَفَارش، والأواني) والقماش الذي لم يفصَّل، وأشباه ذلك (\_وسواء كان) ما يصلح لهما (في أيديهما من طريق الحكم، أو من طريق المشاهدة، وسواء اختلفا في حال الزوجيّة، أو بعد البينونة \_ف) هو (بينهما.

وإن كان المتاع على يكري غيرِهما، ولم تكن بينة الأحدِهما (أقرع، فمن قَرَع منهما، حَلَف وأخذه) كمن تنازعا عيناً بيد ثالث.

وإن أقام أحدهما بينة، دُفع إليه، لترجُّحه بها.

(وكذا لو اختلف صانعان في آلة دُكَّان لهما، حُكِم بآلة كلِّ صنعة لصانِعِها، فَاللهُ العطَّارين للعطَّار، وآلةُ النجَّارين للنجَّار) سواءٌ كانت الآلةُ في أيديهما من طريق الحكم، أو من طريق المشاهدة؛ لأن هذا هو الظاهر، كما في قُماش البيت عند تنازع الزوجين.

(فإن لم يكونا) أي: الصانعان (في دُكَّانٍ واحد، واختلفا في عينٍ، لم يرجَّح أحدهما بصلاحية العين له.

وكذا لو تنازع رَجُل وامرأة) هي زوجة له أو لا (في عَيْن، غيرِ قُماش، بينهما) فلا ترجيح لأحدهما بصلاحية العين له، بل إن كانت في أيديهما، فهي بينهما، وإن كانت في يَدِ أحدهما، فهي له بيمينه، وإن كانت في يَدِ غيرهما، ولم ينازع، اقترعا عليها. (وكلُّ مَن قلنا): المُدَّعَى به (له، فهو مع يمينه) لاحتمال صِدْق غريمه (إذا لم تكن) له (بينةً) فإن كانت له بينةً، فلا يمينَ عليه، وتُسمع؛ لانتفاء التُّهمة (وإن كان لأحدهما بينة، حُكم له بها) أي: ببينته (من غير يمين) لحديث: «شاهداك أو يمينه»(١١).

(وإن كانت العينُ بيد أحدهما، وكان لكُلِّ منهما بينة، سُمعت بينة المُدَّعي ـ وهو الخارج ـ وحُكم له بها، سواء أقيمت بينة المُنكِر ـ وهو الدَّاخل ـ) أي: واضع اليد (بعد رَفْع يده أو لا، وسواء شهدت بينته) أي: الداخل (أنها له، نُتجت) بالبناء للمفعول (في ملكه، أو) أنها له (قطيعة من الإمام، أو لا) أي: أو لم تشهد بذلك؛ لقول النبيُّ على المُدَّعي، واليمينُ على المُدَّعي عليه المُدَّعي، واليمينُ على المُدَّعي عليه بينة؛ ولأن بينة المُدَّعي أكثر المُدَّعي، فلا يبقى في جنبة المُدَّعي عليه بينة؛ ولأن بينة المُدَّعي أكثر فائدة، فوجب تقديمها، كتقديم بينة الجَرُح على التعديل، ودليل كثرة فائدتها أنها تثبت سبباً لم يكن، وبينة المُنكِر إنما تثبت ظاهراً تدلُّ اليد عليه، فلم تكن مفيدة؛ لأن الشهادة بالملك يجوز أن يكون مستندها رؤية اليد، والتصرُّف؛ لأن ذلك يجيز الشهادة به عند كثير من أهل العِلْم، فصارت البينة بمنزلة اليد المفردة، فَتُقدَّم عليها بينة المُدَّعي، كما تُقَدَّم على اليد، كما أن شاهدي الفرع لما كانا مبنيين على شاهدي الأصل، لم يكن لهما مزية عليهما.

ومن قدَّمنا بينته، لم يحلف معها؛ لوجوب الحكم بها منفردة، كما لو تعارض خبران، خاصٌّ وعام، أو أحدهما أرجح بوجه من الوجوه.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في الإيمان، حديث ١٣٨ (٢٢١)، عن ابن مسعود رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه (٨/ ٢٤٤) تعليق رقم (١).

نقل الأثرم (١٠): ظاهر الآثار اليمين على من أنكر، فإذا جاء بالبينة فلا يمين عليه.

(فإن أقام الداخل بينة أنه اشتراها) أي: العين المتنازَع فيها (من الخارِج، وأقام الخارج بينة أنه اشتراها من الدَّاخل، قُدُمت بينة الدَّاخل) لأنه الخارج معنى؛ لأنه ثبت بالبينة أن المُدَّعي صاحب اليد، وأن يَدَ الداخل نائبة عنه.

وإن ادّعى الخارج أن العين ملكه، وأنه أودعها للداخل، أو أعاره إياها، أو أجرها منه، فأنكره \_ ولكلُّ واحد منهما بينة \_ قُدِّمت بينة الخارج. وقال القاضي: بينة الداخل؛ لأنه هو الخارج معنى، كالمسألة قبلها؛ ذكره في «الشرح».

(ولا تُسمع بينةُ الدَّاخل قبل بينة الخارج وتعديلها) لعدم حاجته إليها قبل ذلك.

(وتُسمع) بينة الداخل (بعد التعديل) لبينة الخارج (قبل الحكم، وبعدَه، قبلَ التسليم) وتُقدَّم بينة الخارج عليها؛ لما تقدم.

قلت: ولعل فائدة سماعها لاحتمال أن تكون ناقلة، فتُقدم، كما يأتي.

(وإن أقام الخارج بينة أنها ملكه، وأقام الدَّاخل بينة أنه اشتراها منه) أي: من الخارج (أو وقفها عليه، أو أعتقه) أي: العبد (قُدِّمت) البينة (الثانية) لأنها تشهد بأمرِ حادثِ على الملك خفي، فيثبت الملك للأول، والبيع، أو الوقف، أو العتق، منه.

<sup>(</sup>١) لعله في سننه ولم تطبع.

قال في «الاختيارات»(١): لو شَهِدت بينةٌ بملكة إلى حين وَقْفه، وأقام وارثٌ بينة أن موروثه اشتراه من الواقف قبل وَقْفه، قُدِّمت بينة الوارث؛ لأن معها زيادة عِلْم، كتقديم من شهد له بأنه اشتراه من أبيه، على من شهد له بأنه ورثه من أبيه.

(ولم تَرفع بينة الخارج يدَه) أي: يد المُدَّعى عليه (كقوله): أي: المُدَّعى عليه: (أبرأني من الدَّين) ويُقيم بذلك بينة.

(أما لو قال) مُدَّعي الشراء، أو الوقف، أو العتق: (لي بينة) بذلك (غائبة، طُولب بالتسليم؛ لأن تأخيره يطول) وقد يكون كاذباً.

«تتمة»: قال في «الانتصار»: لا تُسمع إلا بينة مُدَّع، باتفاقنا. وفيه: وقد تثبت في جنبة مُنكِر، وهو ما إذا ادَّعَى عليه عيناً في يده، فَيُقيم بينة بأنها ملكه، وإنما لم يصح أن يُقيمها في الدَّين؛ لعدم إحاطتها به، ولهذا لو ادَّعى أنه قتل وليه ببغداد يوم الجمعة، فأقام بينة أنه كان فيه بالكوفة، صحَّ.

#### نصل

(القسم الثاني: أن تكون العينُ في أيديهما، أو) تكون (في غير يَدِ أحدٍ، ولا بينة لهما، فيتحالفان، وتُقسم) العين (بينهما) نصفين؛ لأنهما استويا في الدعوى.

وليس أحدهما بها أولى من الآخر؛ لعدم اليد، فوجب أن يقتسماها كما لوكانت بأيديهما.

<sup>(</sup>۱) ص / ۹۳ .

وتحت هذا القسم حالان من الأحوال الأربعة التي أشار إليها في «المنتهى» كما تقدم التنبيه عليه.

(وكذا إن نكلا) عن اليمين، فإنها تُقسم بينهما (لأن كلَّ واحدٍ منهما يستحقُّ ما في يَدِ الآخر بنكوله) عن اليمين له.

(وإن نَكُل أحدُهما) عن اليمين (وحَلَف الآخر؛ قُضِيَ له) أي: للذي حلف (بجميعها) أي: جميع العين، النصف بحلفه؛ لكونه واضع اليد عليه، والنصف الآخر بنكولِ خصمه.

(فإن ادَّعى أحدُهما نصفَها) أي: العين (فما دونُ) بالبناء على الضَّمُّ لحَذْفِ المضاف إليه ونيَّة معناه، أي: فأقل من النصف (و)ادَّعى (الآخرُ أكثرَ من بقيتها، أو) ادَّعى الآخرُ (كلَّها، فالقول قولُ مُدَّعي الأقل مع يمينه) لأنه واضعٌ يدَه على ما ادَّعاه، ولا رافع ليده، والباقي لمُدَّعي الكلِّ أو الأكثر، بلا يمين؛ لعدم المُنازِع له فيه.

(وإن تنازَعَا مُسَنَّاةً وهي السَّد الذي يَرُدُّ ماءَ النهر مِن جانبِه، حاجزٌ بين نَهَرِ أحدِهما وأرضِ الآخرِ \_ تحالفا، وهي) أي: المُسَنَّاة (بينهما) نصفين ؛ لأنها حاجز بين ملكيهما ينتفع بها كلُّ واحدٍ منهما، أشبه الحائط بين الدَّارين (وكذا إن نكلا) عن اليمين، تناصفاها (لأنها حاجزٌ بين ملكيهما.

وإنْ تنازعا صغيراً دون التمييز في أيديهما، فهو بينهما) وهو (رقيق) لأن اليد دليلُ الملك، ويدُ كُلُّ منهما عليه، فهما سواء فيه، لأ رُجحان لواحد منهما على الآخر (ويتحالفان) أي: يحلف كل منهما لصاحبه على النصف الذي أخذه.

(ولا تُقبل دعواه الحرية إذا بلغ بلا بينة) لعموم قوله على: «البينة

على المُدَّعي واليمين على مَن أنكر، (١) (إلا أن يعرف أن سببَ يَدِه) أي: يد مُدَّعِي الرِّقِ (غير المِلك، مثل أن يلتقطه) ثم يَدَّعي رِقّه (فلا تُقبل دعواه لرِقّه؛ لأن اللقيط محكومٌ بحريته) لأنها الظاهر والأصل في بني آدم، والرق طارىء.

(وإن كان لكلِّ منهما) أي: من واضِعَي اليد على طفل (بينةٌ، فهو بينهما أيضاً) لأن كلَّ واحدٍ منهما يستحقُّ ما في يد الآخر ببينته.

(وإن كان) المُدَّعى (مميَّرًا، فقال: إني حرَّ، فهو حرَّ) فيخلى إلى حال سبيله، ويُمنعان منه؛ لأن الحرية هي الأصل في بني آدم (إلا أن تقوم بينة برقه، كالبالغ، إلا أن البالغ إذا أقرَّ بالرُّقِّ ثبت رِقُه) مؤاخذة له بإقراره، بخلاف المميز إذا أقرَّ بالرُّقِّ، فلا يُقبل إقرارُه لعدم صِحَّة إقراره. وإنما اعتبرت دعواه الحرية؛ لأنها الأصل؛ ولصِحَّة تصرُّفه بالوصية، وأمره بالصلاة.

(وإن كان لأحدهما) أي: أحد المُدَّعيين للعَين (بينةُ بالعين) المُدَّعَى بها، وهي بيدهما، أو ليست بيدِ أحد (حُكم له بها) لرُجحانه بالبينة.

(وَإِن كَانَ لَكُلِّ وَاحْدِ مِنهُما بِينَة ، لَم يَقَدَّم أَسبقهما تاريخاً ، بل) هما (سواء) خلافاً للقاضي ، قال: يقدم أسبقهما تاريخاً ؛ لأن من شَهِدت له بينة بالتاريخ المتقدم أثبتت له الملك في وقت لم تعارضه فيه البينة الأخرى ، وتعارضت البينتان في الملك في الحال فسقطتا ، وبقي ملك السابق تحت استدامته . والمذهب الأول ؛ لأن الشاهد بالملك الحادث أحقُ بالترجيح ؛ لجواز أن يعمل به دون الأول ، بدليل أنه لو ذكر أنه اشتراه من الآخر ، أو أنه وهبه إياه ونحوه ، لقدمت بينته بذلك اتفاقاً ، فإذا

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه (۸/ ۲٤٤) تعلیق رقم (۱).

لم يرجح بها فلا أقل من التساوي .

وأما قوله: إنه يثبت المِلك في الزمان الماضي من غير معارضة، فممنوع؛ بأنه إنما يثبت في الماضي تبعاً لثبوته في الحال، ولو انفردَ بأن ادّعى الملك في الماضي، لم تُسمع دعواه ولا بينته.

(فإن وُقّتت إحدَاهما) أي: إحدى البينتين (وأطلقت الأخرى، والعين بيديهما) فهما سواء؛ لأنه ليس في إحداهما ما يقتضي الترجيح، من تقدَّم الملك ولا غيره (أو شَهدت بينةٌ بالمملك وسببه، كنتاج) بأن شهدت أنها نتجت في ملكه (أو) شهدت بـ(سبب غيره) كشراء أو هِبة شهدت أنها نتجت في ملكه (أو) شهدت (بينة أحدهما بالملك له منذ (أو) شهدت (بينة بالملك وحده، أو) شَهدت (بينة أحدهما بالملك له منذ سنة، و) شهدت (بينة الآخر بالملك) له (منذ شَهْر، ولم تقل: اشتراه منه. فهما سواء) لأن البينتين تساوتا فيما يرجع إلى المختلف فيه، وهو ملك العين الآن؛ فوجب تساويهما في الحكم (ولا تُقدَّم إحداهما بكثرة العَدَدِ) كما لو كانت إحدى البينتين أربعة رجال، والأخرى رَجُلين (ولا اشتهار العدالة، ولا الرجلان على الرَّجُل والمرأتين، ولا الشاهدان على الشاهد واليمين) لأن الشهادة مقدَّرة بالشرع، فلا تختلف بالزيادة؛ ولأن كلَّ واحدٍ من تلك حجة مفرَدة، فأشبه الرجلين مع الرجل والمرأتين.

(وإذا تساوتا من كلِّ وجهٍ؛ تعارضتا، وتحالفا فيما بيديهما، وقُسمت) العين (بينهما) نصفين؛ لتساويهما في وَضع اليد (وأقرع) بينهما (إذا لم تكن (١)) العين (في يَدِ أحدٍ) منهما، ولا مِن غيرهما، وهكذا في «المنتهى» ولعلَّه مبنيُّ على رواية صالح وحنبل (٢)، وقدَّمه في «الفروع»،

<sup>(</sup>١) في (ذ): (ما لم تكن).

<sup>(</sup>٢) انظر: مسائل صالح (٢/ ٢٧٦) رقم ٨٨٢، والفروع (٦/ ٥٢٠ ـ ٥٢١).

وقد جَزَم المصنّف فيما تقدَّم (١) أنهما يتناصفانها، تبعاً لما قدَّمه في «المحرر»، و«الرعايتين»، و«الحاوي»، وهو مقتضى قوله الآتي: «وكانا كمَن لا بينة لهما» (أو) كانت العين (بيد ثالث، ولم ينازع) فيقرَع بينهما (وكانا كمَن لا بينة لهما، فيسقطان) أي: البينتان (بالتعارض) وهو التساوي من كلِّ وَجُهِ.

(وإن ادَّعَى أحدُهما أنه اشتراها من زيدٍ، وهي ملكه، وشَهِدت) له (البينةُ بذلك؛ سُمعت) الشهادة. (وإن لم تقل) البينة: (وهي ملكه؛ لم تُسمع) شهادتها؛ لأنه قد يبيع ملكه وملك غيره (وادَّعَى الآخر أنه اشتراها من عَمرو، وهي ملكه) وأقام بينةً بذلك (تعارضتا) جواب: «وإن ادَّعَى» وقوله: «سُمعت» وما بعده، اعتراض (حتى ولو أرِّخَا) قاله في «التنقيح»، وفيه رد على «الإنصاف» حيث قال: مراده إنْ لم يؤرّخا. قال في «الفروع»: ثم إن كانت العينُ في أيديهما تحالفا وتناصفاها. وإن كانت في يَدِ ثالث لم ينازع، أقرع بينهما، فمن قرع صاحبه حلف وأخذها (وإن كانت في يَدِ أحدهما، فهي للخارج) لتقديم بينته على بينة الداخل.

(ولو أقام رَجُلٌ بينة أن هذه الدار لأبي، خلّفها تَرِكة، وأقامت امرأته بينة أن أباه أصدقها إياها، فهي) أي: الدار (للمرأة، داخلة كانت أو خارجة) لأن بينتها شهدت بالسبب المقتضي لنقل المِلك، كبينة ملك على بينة يَدِ.

«فائدة»: قال الغَزِّي: إذا تعارض المُسْقِط والموجِب، جعل المسقط آخراً، كما لو ادَّعى على رجل مالاً أو عيناً، فقال المُدَّعَى عليه: إنك أقررت أن لا دعوى ولا خصومة لك عليَّ، وقامت بذلك بينةٌ،

<sup>(1) (01/777).</sup> 

شُمعت واندفعت الدعوى، ولو احتمل أنه ادَّعى عليه بسبب بعد الإقرار ؛ لأن المُسقِط والموجِب إذا تعارضا ؛ جعل المسقط آخراً ؛ إذ السقوط لا يكون إلا بعد الوجوب، سواء اتصل القضاء بالأول أو لم يتصل، وكذا لو ادَّعى على آخر، فأقام المُدَّعى عليه بينة أنك أبرأتني من الدعاوى كلها في سَنَة كذا ؛ صح هذا الدفع.

### نصــل

(القسم الثالث: تداعيا عيناً في يَدِ غيرِهما، فإن ادَّعاها) مَن هي بيده (لنفسِه، حلف لكلِّ واحدِ منهما يميناً) لأن المدعيين اثنان، فوجب أن يحلف لكلِّ واحدِ (١) يميناً.

(فإن نكل عنهما) أي: عن اليمينين (أخَذَاها) أي: العين (منه، و)أخذا (بكلها) منه؛ وهو مِثلها إن كانت مِثلية، وقيمتها إن كانت متقوَّمة؛ لأن العين فاتت على أحدهما بتفريطه في الحلف له (واقترعا) أي: المُدَّعيان (عليهما) أي: على العين وبدلها؛ لأن المحكوم له بالعين غير مُعَيَّن، فوجبت القرعة لتعيينه.

(وإن لم يدّعِها) أي: العين من هي بيده (لنفسه، ولم يُقِرَّ بها لغيرِه، ولا قامت بيّنةٌ) بها لأحدهما (أقرع بينهما) كما لو لم تكن بيد أحدٍ؛ لعدم المُرجِّح (فمن قَرَع حَلَف) لصاحبه (وأخذها) لترجُّحه بالقُرعة.

(فإن كان المدَّعَى به عبداً مُكلَّفاً، فأقرَّ) العبدُ(٢) (الأحدهما، فهو)

<sup>(</sup>١) في (ذ): (لكل واحد منهما).

<sup>(</sup>٢) في (ح) و(ذ): (العبد بالرق).

أي: العبد (له) أي: للمُقرِّله، كما لو كان المُدَّعي واحداً وأقرَّله. (وإن صَدَّقهما) العبد (فهو لهما) عملاً بإقراره أنه لهما.

(وإن جَحَدهما) وقال: إنه حُرُّ (قُبِل قوله) لأنها الأصل، والرَّقّ طارىء.

(وإن كان) المتنازَع فيه (غير مُكلَّف، لم يرجَّخ) أحدِهما (بإقراره) له؛ لأن قوله غير مُعتبر، كما تقدَّم.

(وإن أقرَّ بها) أي: بالعين (١) المتنازَع فيها (مَنْ هي بيده لأحدهما بعينه) كأن يقول: هي لزيد مثلاً (حلف) زيد أنها له (وأخذها) لأنه لما أقرَّ له بها صاحب اليد، صارت العينُ كأنها في يَدِه، فيكون الآخر مُدّعياً عليه وهو مُنكِر، والقول قوله بيمينه (ويحلف المُقِرُّ للآخر) أي: للمُدَّعِي الآخر إن التمس يمينه؛ لأنه يمكن أن يخاف من اليمين فيقرّ للآخر.

(فإنْ نَكُلّ) المُقِرُّ عن اليمين للآخر (أخذ منه بَدَلها) حكماً عليه بنكوله (وإن أخذها) أي: العين المتنازع فيها (المُقَرُّ له، فأقام) المُدّعِي (الآخر بينة) أنها له (أخذها) لترجُّحه (وللمُقَرِّ له قيمتها على المُقِرِّ) قاله في «الروضة» ولم يُعرف لغيره؛ ذكره في «شرح المنتهى» وتقدَّم ما فيه.

(وإن أقرّ) مَن بيده العين (بها لهما، ونَكُل عن التعيين) بأن لم يزد على قوله: هي لهما (اقتسماها) لأن مطلق الإضافة يقتضي التسوية.

(وإن قال) مَن بيده العين: (هي الأحدهما وأجهله، فإن صَدَقاه) على أنه يجهله (لم يحلف) لتصديقهما له (وإلا) بأن كذَّباه (حلف يميناً واحدة) أنه الا يعلمه (ويُقُرَع بينهما) أي: بين المُدَّعِيين للعين (فمن قَرَع، حَلَف وأخذها) الأن صاحب اليد أقرَّ بها الأحدهما الا بعينه، فصار ذلك

<sup>(</sup>١) في (ذ): (أي العين).

المُقرّ له هو صاحب اليد دون الآخر، فبالقرعة يتعين المُقر له، فيحلف على دعواه ويُقضى له، كما لو أقرّ له عيناً (ثم إن بيته) أي: بين مَن كانت العينُ بيده، المستحق لها بعد قوله: «هي لأحدهما وأجهله» (قُبل) كتبيينه ابتداء. ونقل الميموني (۱): إنْ أبى اليمينَ مَن قَرَع، أخذها أيضاً، أي: بلا يمين (ولهما) أي: للمتنازعين اللذين ادّعيا العين، وقال مَن هي بيده: هي لأحدهما وأجهله (القُرعة بعد تحليفه الواجب وقبله) أي: قبل تحليفه؛ لأن القُرعة لا تتوقّف على يمينه، ولذلك لو صَدّقاه لم تنتفِ القُرعة.

(فإنْ نَكَلَ) مَن كانت العين بيده عن حلفه أنه لا يعلم عَيْنَ المستحق للعين (قُدِّمت القُرعة) لأن القُرعة تُعيّن المُقرّ له، فإذا قَرَع صاحبه كان كمَن أقرَّ له، فلا يمين له عليه؛ لأنه قد أخذ حقَّه (ويحلف) المُقرُّ (للمقروع إن أكذبه) في عدم العِلم؛ لأنه متى صدّقه، لم يكن له عليه يمين.

(فإن نَكَلَ) المُقِر عن اليمين (أخذ منه بَدَلها) كما لو أقرَّ لواحد منهما دون الآخر.

(وإن أنكرهما) أي: أنكر مَن العينُ بيده كونها لهما أو لأحدهما (ولم ينازع؛ أقرع) بين المدعيين، كإقراره لأحدهما لا بعينه (فإن علم أنها للآخر) المقروع (فقد مضى الحكم) لمن خرجت له القُرعة؛ نقله المرّوذي؛ لأن قُرعته حكم، فلا ينقض بمجرّد ذلك.

(وإن لم تكن) العين (بيدِ أحدٍ) وتنازعها اثنان (فهي لأحدهما

<sup>(</sup>١) انظر: الفروع (٦/ ٥٢٠).

بِقُرعة) نصَّ عليه في رواية صالح وحنبل<sup>(١)</sup>، وقدَّمه في «الفروع». وتقدَّم<sup>(٢)</sup> في أول القسم الثاني أنهما يتناصفاها<sup>(٣)</sup>.

(وإن كان لأحدهما بينة، حُكم له بها) كما لو أنكر ربُّ اليد ونازع. (وإن كان لكل واحدٍ منهما بينة؛ تعارضتا) لتساويهما في عدم اليد (سواء كان مقرَّاً لهما أو لأحدهما لا بعينه، أو) كانت العين المتنازع فيها (ليست بيدِ أحدٍ) فيصيران كمن لا بينة لهما (وكذلك إن أنكرهما) وأقاما بينتين، تعارضتا.

(ثم إنْ أقرّ لأحدهما بعينه بعد إقامتها) أي: البينة (لم يرجّح) المُقرّ له (بذلك) الإقرار (وحكم التعارض بحاله) لتساوي البينتين مِن كلِّ وَجْهِ؛ لأن العين ليست بيدِ أحدهما، فلا ترجّح إحداهما برجوع اليد إلى صاحبها؛ لأنها يدٌ طارئةٌ، فلا عِبرة بها (وإقراره صحيحٌ) فَيُعمل به، كما لو لم يكن لواحد منهما بينة.

(وإن كان إقرارُه له) أي: لأحدهما (قبل<sup>(١)</sup> إقامة البينتين، فالمُقَرِّ له) بالعين (كداخل، والآخر كخارج) لأنها ليست بيده حقيقة ولا حُكماً، بخلاف المُقَرِّ له فإن العين انتقلت إلى يده حكماً بإقرار صاحب اليد.

(وإن ادّعاها) أي: العين المتنازَع فيها (صاحبُ اليدِ لنفسِه، ولو بعد التعارض، حَلَف لكلِّ واحدِ منهما يميناً) لأن المُدَّعيين اثنان، فوجب أن يحلف لكلِّ واحدِ يميناً (وهي) أي: العين (له) لترجِّح جانبه بوضع اليد (فإنْ نَكَلَ) عن اليمين لكلِّ منهما (أخَذَاها منه، و)أخذا منه (بكَلها)

<sup>(</sup>١) مسائل صالح (٢/ ٢٧٦) رقم ٨٨٢، وانظر: الفروع (٦/ ٥٢٠).

<sup>(17 (01/177).</sup> 

<sup>(</sup>٣) في (ذ): (يتناصفانها).

<sup>(</sup>٤) في متن الإقناع (٤/ ٤٨٤): (بعد).

لأن العين فاتت على أحدهما بترك اليمين للآخر (واقترعا عليهما) أي: على العين وبدلها؛ لأن المحكوم له بالعين غير مُعيّن، فوجبت القُرعة لتعيينه (وإن أقر) من بيده العين (بها لغيرهما) أي: غير المُدّعيين لها (فتقدّم(۱)) في باب طريق الحكم وصفته.

(وإن كَان في يده عبدٌ، وادَّعى أنه اشتراه مِن زيدٍ، وادَّعى العبدُ أنَّ زيداً أعتقه) وأقاما بينتين، صَحَّحنا أسبق التصرُّفين.

(أو ادّعى شخصٌ أن زيداً باعه) العبد (أو وهبه له، وادّعى الآخرُ مِثلَه) أي: أنه باعه أو وهبه له (وأقام كلُّ واحدٍ منهما بيّهٌ) شَهِدت بدعواه (صحّحنا أسبق التصرُّفين إن عُلِم التاريخ) لأن التصرُّف الثاني صادف ملك غيره، فَبَطلَ (وإلا) يُعلم التاريخ (تعارضتا) لأنه لا مُرَجِّح لواحدة منهما، وكذا لو اتّحد تاريخهما. قال الشيخ تقي الدين: الأصوب أن البيّنتين لم تتعارضا(٢)، فإنه من الممكن أن يقع العقدان، لكن يكون بمنزلة ما لو زوّج الوليان المرأة وجُهل السابق، فإما أن يقرع، أو يَبْطُلَ العقدان بحكم، أو بغير حكم (٣) (وكذا إن كان العبد بيد نفسه) وادَّعى أن زيداً أعتقه، وادَّعى آخر أنه اشتراه من زيد، وقلنا: تعارضت البيّنتان، فلا يرجّح بهذه اليد (أو) كان العبد (بيد أحدهما) أي: أحد المُدّعيين لشراء كلُّ منهما له مِن زيد، إلغاء لهذه اليد، للعلم بمستندها؛ وهو الدعوى التي لم تثبت، فتكون عادية، فلا تُرجِّح بذلك، كما لو كان في يدِه عبد، فادَّعى أنه الم المراه من زيد، فأنكر (٤)

<sup>(1) (01/171).</sup> 

<sup>(</sup>٢) في (ذ) والاختيارات الفقهية: (لم يتعارضا).

<sup>(</sup>٣) الاختيارات الفقهية ص/ ٥١٠.

<sup>(</sup>٤) في احا واذا: افأنكرها.

(وإن كان العبد في يكِ زيلٍ) وادَّعى كلُّ واحدٍ من اثنين أنه اشتراه منه (فالحكم فيه حكم ما إذا ادَّعيا عيناً في يكِ غيرهما) على ما تقدَّم<sup>(١)</sup> تفصيله.

(وإن ادّعيا زوجيّة امرأة، وأقاما بيّنتين، وليست بيدِ أحدِهما؛ سقطتا) لأن كلَّ واحدةٍ منهما تشهَدُ بضِدٌ ما شَهِدت به الأخرى، فكانا كَمَن لا بينة لهما، وكذا إن كانت بيدِ أحدِهما؛ لأن الحُرَّ لا يدخل تحت اليد. وقال الشيخ تقي الدين (٢): مقتضى كلام القاضي إذا كانت بيدِ أحدِهما، فهي مسألة الداخل والخارج.

(وإن ادَّعى على رَجُلِ أنه عبده، فقال) المُدَّعَى عليه: (بل أنا حُرُّ، وأقاما بيّنتين؛ تعارضتا) وتساقطتا؛ لعدم المُرجِّح. قلت: ويخلى سبيل العبد؛ لأن الأصل الحرية، والرق طارىء ولم يثبت.

(وإن كان في يدِه عَبْدٌ، فادَّعى) عليه (اثنان) ادَّعى (كلَّ منهما أنه اشتراه مِنِّي بثمن، سَمَّاه) المُدَّعي (فصدَّقهما) من بيده العبد (لزمه الثمنان) مؤاخذة له بإقراره (فإنْ أنكر، حَلَف لهما وبرىء) لأنه مُنكِر، والأصل براءتُه (وإن صدَّق أحدَهما) وحده (أو أقام) أحدهما (به بينة؛ لرِّمه الثمن) للمُقَر له، أو لمن شَهِدت له البينة؛ لثبوت دعواه (وحلف للآخر) لأنه ينكره.

(وإن أقام كلُّ واحدٍ) منهما (بينةً، مطلقتين، أو مختلفتي التاريخ، أو إحداهما مطلقة والأخرى مؤرَّخة؛ عُمِل بهما) لأن ظاهر هذا أنهما عقدان، وقد شهد بهما بيّنتان، ومن الجائز أن يكون اشتراه من الأول،

<sup>(</sup>۱) (۱۵/ ۲۳۷) وما بعده.

<sup>(</sup>٢) انظر: الفروع (٦/ ٢٩٥).

ثم انتقل عنه بنحو بيع إلى الثاني، ثم اشتراه منه أيضاً، فَيُعمل بالبيّنتين، ويلزم بالثمنين.

(وإن اتَّفق تاريخهما) أي: الشراءين اللَّذين شَهِدت بهما البيّنتان (تعارضتا) أي: البينتان، وصارا كما لو تداعيا عيناً بيد ثالث.

(وإن ادَّعى كلُّ واحدٍ) مِن اثنين على آخر (أنه باعني إيَّاه) أي: نحوَ العبد (بألفٍ، وأقام) بدعواه (بينة ؛ قُدُم أسبقهما تاريخاً) لأن نَقْلَ الملك حاصل لمن سبق، فالعقد عليه بعده لا يصح.

(وإن استويا) في التاريخ (تعارَضتا) ويتحالفان ويتناصفان العبد ونحوه؛ لأن بينة كلِّ واحدٍ منهما داخلة في أحد النصفين، خارجة في النصف الآخر، فكانت العينُ بينهما نصفين، ولكل أن يرجع على البائع بنصف الثمن، وأن يفسخ ويرجع بكله، وأن يأخذ كلها مع فسخ الآخر.

وإنْ أطلقتا أو إحداهما، تعارضتا في ملك إذاً لا في شراء؛ لجواز تعدُّده، فيقبل من المُدَّعى عليه دعوى العبد ونحوه بيمين لهما أنَّ العين لم تخرج عن ملكه.

(وإن قال أحدُهما: غَصَبَني) العبدَ ونحوه (وقال الآخر: ملَّكنيه، أو أقرَّ لي به. وأقاما بينتين، فهو للمغصوب منه) لأن عند بينته زيادة علم وهو ثبوتُ اليدِ له، والبينةُ الأخرى إنما تشهد بتصرُّفه، فلا معارضة بينهما (ولا يغرم) المُدَّعى عليه (للآخر شيئاً) لأنه لم يأخذ منه شيئاً يرجع به عليه، بخلاف البيع.

وإن ادَّعى كلِّ منهما أنه غَصَبه منه، وأقاما بيّنتين، فكما لو ادَّعى كلٌّ منهما أنه اشتراه منه، على ما سبق تفصيله.

(وإن ادَّعي) ربُّ دارِ (أنه أجره البيت بعشرة، فقال المستأجر: بل)

أجرتني (كلَّ الدار) بالعشرة، وأقام كلُّ بينة (تعارضتا، ولا قِسْمة هنا) أي: لا يقسم بينهما ما زاد على البيت (١) (وتقدم (٢) أول طريق الحكم وصفته، ما يصح سماع البينة فيه قبل الدعوى وما لا يصح) سماع البينة فيه قبل الدعوى وما لا يصح) سماع البينة فيه قبلها.

«تتمة»: نقل ابن منصور عن أحمد (٣) في رجل أخذ من رجلين ثوبين، أحدهما بعشرة، والآخر بعشرين، ثم لم يَدْرِ أيهما ثوب هذا من ثوب هذا، فادَّعى أحدُهما ثوباً من هذين الثوبين، وادَّعاه الآخر: يُقرع (٤) بينهما، فأيهما أصابته القُرعة حلف وأخذ الثوب الجيد، والآخر للآخر. وإنما قال ذلك؛ لأنهما تنازعا ثوباً بيد غيرهما؛ قاله في «الشرح».

 <sup>(</sup>۱) (والظاهر أن القول قول المؤجر بيمينه، لأنه ينكر إجارة غير البيت؛ قاله شيخنا الشيخ منصور في (شرحه على المنتهى) [٦/٣٢٦]». اهـ. ش.

<sup>(1) (01/111</sup>\_011).

<sup>(</sup>٣) مسائل الكوسج (٦/ ٢٩٧٣ \_ ٢٩٧٤) رقم ٢٢٠٥.

<sup>(</sup>٤) في (ذ): (أقرع).

# باب تمارض البينتين

(التَّعارضُ: التعادل من كلِّ وجُهِ) يقال: تعارضت البيّنتان إذا تقابلتا، وعارض زيد عمراً، إذا أتاه بمثل ما أتاه به، وتعارضُ البينتين: اختلافهما، بأن تُثبِتَ كلِّ منهما ما نفته الأخرى؛ حيث لا يمكن الجمع بينهما؛ فيتساقطان.

(إذا قال لعبده: متى قُتِلْتُ فأنت حُرَّ، فادَّعى العبدُ أنه) أي: سيده (قُتِل، وأنكر ورثتُه، فالقول قولُهم إنْ لم تكن له بينةً) لأن الأصل عدم القتل.

(وإن أقام كلُّ واحدِ منهما بينةً بما ادّعاه) بأن أقام العبد بينة أن سيده قُتِل، وأقام ورثتُه بينة أنه مات (قُدِّمت بينة العبدِ، وعَتَق) لأن مع بينته زيادةٌ؛ وهو القتل، وإن لم تكن له بينة، فله تحليفهم على نفي العلم.

(وإن قال: إنْ مُِثُ في المُحَرَّم فسالمٌ حُرُّ، و)إن مُِثُ (في صَفَر، فغانمٌ حُرُّ، و)إن مُثُ (في صَفَر، فغانمٌ حُرُّ) ومات (ولم تقم لواحد منهما بينة) بموجِب عتقه (وأنكر الورثة) موته في الشهرين (فقولُهم) لأن الأصل بقاؤهما في الرَّقِ (وبقيا على الرَّقِ) لاحتمال موته في غير المُحَرَّم وصَفَر.

(وإنْ أقرُّوا لأحدِهما) بموجب عتقه (أو أقام) به (بينةً؛ عَتَقَ) لثبوت مقتضيه (وإن أقام كلُّ واحدٍ) من العبدين (بينةً بموجِب عتقه، تعارضتا وسقطتا) لأن كلَّ واحدة منهما تنفي ما شَهِدت به الأخرى (وبقيا على الرّقّ) لاحتمال أن يكون مات في غير مُحرَّم وصَفَر.

(وإن عُلِم موتُه في أحد الشّهرين) وهما المُحرَّم وصَفَر، ولم يُعلم

عَيْنُه (أُقرع بينهما) للعلم بموجِب عِتْق أحدهما، ولا مُعيِّن له غير القُرعة، فمن قَرَع عَتَقَ.

(وإن قال: إنْ مُتُ في مرضي هذا، فسالمٌ حُرُّ، وإن برئتُ، فغانمٌ حُرُّ. وجُهِل) كونه مات فيه أو برىء (ثم مات، ولم تكن لهما بينةٌ؛ عَتَق أحدُهما بقُرعة) لأنه لا يخلو إما أن يكون برىء أو لم يبرأ، فيعتق أحدهما بكلِّ حالٍ، ولم يُعلم عينُه، فيخرج بقُرعة.

(وإن أقاما بيئتين؛ تعارضتا، وبقيا على الرّق) نقله في «المقنع» عن الأصحاب؛ لأن كلَّ واحدةٍ من البيّنتين تنفي ما شَهِدت به الأخرى، ثم قال في «المقنع»: والقياس أن يَعتِق أحدُهما بقُرعة، وزيَّفَ في «الشرح» ما نقله عن الأصحاب.

(وإنْ أقرَّ الورثةُ لأحدِهما) بما يوجِب عتقه (عَتَق بإقرارِهم. وكذا حُكم) قوله: (إنْ مُتُ من مرضي) هذا، فسالمٌ حُرَّ، وإن برئتُ، فغانمٌ. إذا أتى بـ "مِنْ (بدل "في") وأقام كلٌّ من العبدين بينةً (في التعارض) أي: فإنه يكون الحكم كما تقدم في تعارض البيّنتين وتساقطهما، وكونهما يبقيان على الرَّق، أو يعتق أحدهما بقُرعة، على ما سبق.

(وأما في الجهل ممَّ) أي: من أي شيء (مات) وعدم البينة لكلُّ منهما (فَيَعْتِقُ سالم؛ لأن الأصل دوام المرض وعدم البرء.

وإن أتلف ثوباً) ونحوه من المتقومات تعدياً أو نحوه (فشهدت بينةٌ أن قيمته عشرون، و)شَهِدت (بينةٌ) أخرى (أن قيمته ثلاثون؛ لزمه ما اتفقا عليه وهو عشرون) دون ما تعارضتا فيه؛ لتساقطهما فيه (وكذا لو كان بكلِّ قيمة شاهدٌ) ثبت ما اتفقا عليه (وله) أي: المُدَّعي (أن يحلف مع الآخر) الشاهد بالعشرة الزائدة (على العشرة، كما

يأتي (١) آخر الباب بعده) كما لو لم يكن غيره؛ لأن الشاهد مع اليمين نِصاب لا يُعارضه شهادة الواحد.

(قال ابنُ نصر الله: لو اختلفت بيئتان في قيمة عَيْنِ قائمةٍ ليتيم يريد الوصي بيعها، أخذ ببينة الأكثر فيما يظهر) إن احتملت، وإلا في مَنْ يصدقها الحس.

(وكذا قال الشيخ (٢): لو شهدت بينة أنه أجر حصة مَوْلِيَّهِ بأجرة مِثْلُها، و)شهدت (بينة) أنه أجرها (بنصفها) أي: بنصف أُجرة مِثْلُها، أخذ ببينة الأكثر حيث احتمل (وتقدم (٣): إذا ماتت امرأة وابنها، واختلف زوجها وأخوها في أسبقهما) موتاً (في) باب (ميراث الغرقي) مفصَّلاً.

### فصل

(إذا شَهدت بينةٌ على ميت أنه أوصى بعتق سالم، وهو ثلث ماله، و) شَهدت (بينةٌ أنه أوصى بعتق غانم، وهو ثلث ماله، ولم تُجِزِ الورثة) عتقهما معاً (أقرع) بينهما (فمَن قَرَع) أي: خرجت له القُرعة (عَتَقَ وحده، سواء اتفق تاريخهما، أو اختلف) أو أطلقتا أو إحداهما؛ إذ لا فرق بين متقدّم الوصية ومتأخّرها، وإنما أقرع بينهما ولم يعتق مِن كل منهما نصفه؛ قياساً على الوصية بمال؛ لأن الإعتاق بعد الموت كالإعتاق في مرض الموت، وقد أقرع النبي عَنِي في مرض الموت في حديث

<sup>(1) (01/</sup>AYY).

<sup>(</sup>٢) الاختيارات الفقهية ص/ ٥١٠.

<sup>(</sup>T) (+1/1A3).

عمران بن حصين، وتقدم في العتق (١١). فكذلك بعد الموت؛ لأن المعنى المقتضي لتكميل العتق في أحد العبدين في الحياة موجود بعد الموت.

(فلو كانت بينة غانم وارثة فاسقة) ولم تكذب الأجنبية (عَتَقَ سالم) بلا قُرعة؛ لأن بينة غانم الفاسقة لا تُعارض بينته العادلة (ويعْتِق غانمٌ بقُرعة) لإقرار الورثة بالوصية بعتقه \_ أيضاً \_ فاقتضى ذلك القرعة بين العبدين، لكن لما كانت بينة سالم عادلة، عَتَقَ أوّلاً؛ لعدم التعارض، وأعتقنا غانماً بخروج القُرعة له.

(وإن كانت) الوارثة الشاهدة بعتق غانم (عادلة، وكذّبت الأجنبية، لغا تكذيبها) للأجنبية (دون شهادَتِها، وانعكس الحكم، فيعتِقُ غانمٌ) بلا تُوعة (ثم وُقِفَ عِتقُ سالم على القُرعة) كما لو شَهِدت بذلك البيّنتان من غير تكذيب، بخلاف غانم، فإنه يعتق بلا قُرعة، لشهادتها بعتقه، وإقرارها أنه لم يعتق سواه.

(وإن كأنت) الوارثة (فاسقة مُكَذَّبة) للعادلة الأجنبية (أو) كانت (فاسقة وشَهِدت برجوعه عن عتق سالم؛ عَتَق العبدان) أما سالم؛ فلأنه لم يثبت عتق غانم ببينة تعارض بينته، وأما غانم؛ فلإقرارها بعتقه دون الآخر، وشهادتها بالرجوع عن الوصية بعتق سالم يتضمن الإقرار بالوصية بعتق غانم وحده، فهو كما لو كانت مكذّبة للأخرى.

(ولو شَهِدت \_ أي: الوارثة \_ وليست فاسقةً ولا مُكَذِّبةً) للأجنبية (برجُوعه) عن عتق سالم (قُبلت شهادتُها، وعَتَقَ غانمٌ وحدَه) لأنها بينة عادلة لم تَجُرَّ إلى نفسِها نفعاً، فوجب قبولها (كما لو كانت) الشاهدة برجوعه (أجنبية.

<sup>(</sup>١) تقدم تخریجه (۱۱/ ٤٧) تعلیق رقم (۱).

ولو كان في هذه الصورة) وهي: ما إذا كانت الشاهدة برجوعه عن عتق سالم (خانمٌ سدس المال؛ عتقا) أي: العبدان (ولم تُقبل شهادتها) بالرجوع عن عِتق سالم؛ لأنها مُتَّهمة بدفع الشُّدس للآخر عنها، فلا تُقبل شهادتها لذلك. لا يُقال: الشاهدة برجوعه عن عِتق سالم وهو ثلث المال ـ تَجُرّ إليها ولاء غانم؛ لأنه يقال: هما يُسقِطان ولاء سالم ـ أيضاً ـ، على أن الولاء: إنما هو ثبوت سبب الميراث، ومثل ذلك لا تُرَدُّ الشهادةُ فيه، كما يثبت النسب بالشهادة، وإن كان الشاهد يجوز أن يرث المشهود له به، وتُقبل شهادة الإنسان لأخيه بالمال وإن جاز أن يرثه.

(والوارثة العادلة فيما تقوله خبراً لا شَهادةً) منصوبان على المصدرية بـ «تقوله» على حد: «قعد القُرفُصَاء»، وقوله: (كالفاسقة في جميع ما ذكرنا) خبر عن «الوارثة»، آي: خبر الوارثة العادلة كشهادة الفاسقة؛ لأن خبرها إقرار، فَيُعمل به كإقرار الفاسقة وشهادتها.

(وإن شهدت بينة أنه أعتق سالماً في مرضه، و)شهدت (بينة أنه أوصى بعتق غانم، وكلُّ واحدٍ منهما) أي: من العبدين (ثلث المال؛ عَتَقَ سالم وحدَه) لسبق العتق على الوصية به، وإن كانت متقدمة في اللفظ؛ لأن الوصية إنما تلزم بالموت، بخلاف العتق، فإنه كالعطية يلزم من حينه.

(وإن شَهِدت بينةُ أنه أعتق سالماً في مرضه، و)شهدت (بينةُ أنه أعتق غانماً في مرضه؛ عَتَق أقدمهما تاريخاً؛ إنْ كانتِ البيّنتان أجنبيتين، أو كانت بينةُ أحدِهما وارثة ولم تُكذّبِ الأجنبية) لأن المريض إذا تبرَّع

بتبرُّعات (١) يعجز ثلثه عن جميعها، قُدُّم الأول فالأول.

(وإن سبقت الأجنبية) تاريخاً (فكذَّبَتُها الوارثة) عَتُـقا. أما سالمٌ ؛ فلسَبْقِ بينته، وأما غانمٌ ؛ فمؤاخذة للوارثة بمقتضى قولها: إنه لم يعتق سواه (أو سبقت الوارثة) تاريخاً (وهي فاسقة ؛ عَتُـقا) أما سالم ؛ فلشهادة البينة العادلة بعتقه، ولا تُعادلها الفاسقة ، وأما غانم ؛ فلإقرار الوارثة أنه هو المعتَـق (٢) دون سالم .

(وإن جُهِل أسبقهما) تاريخاً، بأن قال كلُّ من البينتين: إنه أعتق فلاناً. ولم تؤرَّخ، أو أرَّخت إحداهما، وأُطلقت الأخرى (عَتَقَ أحدهما بقُرعة) كما لو اتَّحد تاريخُهما؛ لأنه لا مزية لأحدهما على الآخر (وكذا لو كانت بيئة غانم وارثة) وجُهل الأسبق، فإنه يقرع بينهما؛ لما سبق.

(وإن قالت البينة الوارثة: ما أعتق سالماً، وإنما أعتق غانماً؛ عَتَقَ غانماً؛ عَتَقَ غانماً؛ عَتَقَ غانم كله) بلا قُرعة؛ لإقرار الورثة بعِتقه (وحكم سالم كحُكمه، كما لو لم تطعن الوارثة في بينته؛ في أنه يَعْتِق) بلا قُرعة (إنْ تقدّم تاريخ عتقه) لسبقه (أو خرجت له القُرعة) فيما إذا جهل الحال؛ لإلغاء طَعْنها في بينته (وإلا) أي: وإن لم يتقدّم تاريخُ عتقه، بل تأخّر، إن علم التاريخ، أو لم تخرج له القُرعة إن جَهِل (فلا) يعتق سالم، كما لو لم تطعن في بينته.

(وإن كانت) البينة (الوارثة فاسِقة) وشَهِدت بعِثْق غانم (ولم تطعن في بينةِ سالم، عَتَق سالم كلّه) بلا قُرعة؛ لأن البينة العادلة شَهِدت بعتقه، ولم يوجد ما يَعارضها (وينظر في غانم؛ فإن كان تاريخ عِثْقه سابقاً، أو خرجت القُرعة له؛ عتق كله) لإقرار الورثة بأنه أعتقه (وإنْ كان) عِثْق

<sup>(</sup>١) في احا واذا: اتبرعات).

<sup>(</sup>٢) في (ذ): (العتيق).

غانم (متأخّراً، أو خرجت القُرعةُ لسالم، لم يَعْتِقُ منه) أي: من غانم (شيء) لأن بينته لو كانت عادلة، لم يَعْتِق منه شيء إذاً، فمع فِسْقها أولى (وإن كذَّبت) بينة غانم (بينة سالم، عتق العبدان) لأن سالماً مشهودٌ بعتقه، وغانماً مُقِرِّ له بأنه لا يستحق العتق سواه.

(وتدبير مع تنجيز) في مرض موت (كآخر تنجيزين مع أسبقهما في كلّ ما قَدَّمنا) لأن المُدَبَّر يَعْتِق بالموت، فوجب أن يتأخَّر عن المنجز في الحياة، أشبه الموصى بعتقه مع المنجز عتقه.

#### فصل

(وإن مات عنى ابنين: مسلم، وكافر، فادّعى كلَّ منهما أنه) أي: الأب (مات على دِينه؛ فإن عُرِف أصل دِينه) من إسلام أو كفر (فالقول قول من يكّعيه) لأن الأصل بقاؤه على ما كان عليه (وإن لم يُعرف) أصل دِينه (فالميراث للكافر إن اعترف المسلم أنه أخوه، أو قامت به) أي: بأنه أخوه (بينة) لأن المسلم لا يُقرُّ ولده في دار الإسلام على الكفر، فصار معترفاً بأن أباه كان كافراً مُدَّعياً إسلامه، وأخوه يُتْكِره، والقول قول المُنكِر (وإلا) أي: وإن لم يعترف المُسلِم بأخوَّة الكافر، ولم تَقُمُ بها بينة (ف)الميراث (بينهما) لتساويهما في الدعوى مع عدم المُرجِّح، أشبه ما لو تنازعا عيناً في يديهما.

(وإن أقام كلُّ) واحدٍ (منهما بَـيَّتة أنه مات على دِيْنِهِ، ولم يُعرَف أصلُ دِيْنه؛ تعارضتا) وتساقطتا؛ لتعذُّر الجمع بينهما، ويتناصفان التَّرِكة، كما لو لم تكن بينة.

(وإن قال شاهدان: نعرِفُه مسلماً، و)قال (شاهدان) آخران: (نعرِفُه

كافراً، ولم يُؤرِّخا معرفتهم، ولا عُرِف أصلُ دِينه، فالميراث للمسلم) لأن الإسلام يطرأ على الكفر كثيراً، والكفر إذا طرأ على الإسلام لا يُقرّ عليه (وتُقَدَّم (١) الناقلة إذا عُرِف أصلُ دِينه فيهن) أي: في جميع ما سبق (كما تَقَدَّم) لأن المبَقِّية له على أصل دِينه بنت شهادتها على الأصل الذي تعرفه، والبينة الأخرى معها علم لم تعلمه الأولى، فَقُدِّمت عليها، كما لو شَهِد اثنان أن هذا العبد كان ملكاً لفلان إلى موته، وآخران أنه أعتقه أو باعه في حياته.

(ولو شَهِدت بينةٌ أنه مات ناطقاً بكلمة الإسلام، و)شَهِدت (بينةٌ أخرى أنه مات ناطقاً بكلمة الكفر؛ تعارضتا، ولو لم يُعرف أصلُ دِيْنه) لأن البيّنتين أرّختا وقتاً واحداً؛ هو ساعة موته، فتعارضتا وتساقطتا؛ لتعذّر الجمع.

(وإن خلَّف) ميت (أبوين كافرَيْن، وابنين مسلِمَين، واختلفوا في دِيْنه، فكما تقدَّم في ابنين؛ مسلم وكافر) لأن هؤلاء مع ثبوت دعواهم لا فرق بين دعواهم ودعوى الابنين. قال في «المستوعب»: وعلى كلِّ حالٍ، يُغَسَّل، ويُكفَّن، ويُصلَّى عليه، ويُدفن في مقابر المسلمين. انتهى. قال القاضي: يُدفن معنا. وقال ابن عقيل: وحدَه (وكذا لو خلف ابناً كافراً، وأخاً وامرأة مسلِمَين) فعلى ما تقدَّم.

(ومتى نصَّفْنا المال، فنصفُه للأبوين على ثلاثة) للأب ثلثاه، وللأم ثلثه، والنصف الآخر للابنين (و)كذلك إذا نصَّفناه في الثانية، فـ(منصفه للزوجة والأخ على أربعة) للزوجة ربعه، وباقيه للأخ، والنصف الآخر للابن المنازع.

<sup>(</sup>١) في (ذ) ومتن الإقناع (٤/ ٤٩): ﴿ وَتُقَدِّم البينة ؛ .

(ولو مات مسلمٌ، وخلَّف زوجةٌ وورثةٌ سواها، وكانت الزوجةُ كافرةً، ثم أسلمت، وادَّعت أنها أسلمت قبل موته) لترِثَ منه (وأنكر الورثة؛ فقولُهم) لأن الأصل بقاؤها على الكفر، فيكون القول قول الورثة بيمينهم.

(وإن ادَّعى الورثةُ أنَّها كانت كافرة، ولم يثبت) كونها كانت كافرة (وأنكرتهم) فقولها (أو ادعوا) أي: الورثة (أنه طلَّقها قبل موته) طلاقاً يُسقِط الإرث (فأنكرتهم؛ فقولُها) لأنهم اعترفوا بالزوجيّة \_ التي هي سبب الإرث \_ وادعوا ما يسقطه، والأصل عدمُه.

(وإنِ اعترفت بالطلاق وانقضاء العِدَّة، وادَّعت أنه راجعها) أي: أعادها بعقدِ جديد (وأنكروا) أي: الورثة (فقولُهم) لأن الأصل عدم الإعادة.

(وإن) اتفقوا على الطلاق، و(اختلفوا في انقضاء عِدَّتها؛ فقولُها، في أنها) أي: العِدَّة (لم تنقضِ) لأنه الأصل.

(ولو مات مسلمٌ وخلَّف ابنين؛ مسلماً وكافراً، فأسلم الكافرُ، وقال: أسلمتُ قبل موت أبي) أو قبل قَسْم تَرِكته (وقال أخوه: بل بعدَه) أي: أسلمتَ بعد ذلك (فلا ميراث له) لأنه مُقِرِّ بالكفر أوّلاً، مدّع للإسلام فيما قبل الموت أو فيما قبل قَسْمِ (١) التَّرِكة، والأصل بقاؤه على كفره، فيكون القول قولَ أخيه المسلم بيمينه، إلا أن يُقيم بينةً بدعواه، أو يُصَدِّقه باقى الورثة.

(فإن قال: أسلمتُ في المُحَرَّم، ومات أبي في صَفَر، فقال أخوه) المسلم: (بل) مات أبوك (في ذي الحجَّة، فله الميراث مع أخيه) لأنهما

<sup>(</sup>١) في اذا: السمة).

اتفقا على الإسلام في المُحَرَّم، وإنما اختلفا في أن الموت هل كان قبله أو بعده، والأصل حياة الأب، فوجب أن يكون الإرث بينهما.

(ولو خلَّف حرَّ ابناً حرّاً، وابناً كان عبداً، فادَّعى أنه عَتَق وأبوه حيٍّ) وأنكره أخوه (ولا بينة؛ صُدِّق أخوه في عدم ذلك) أي: في أنه لم يَعْتِق قبل موت أبيه؛ لأن الأصل بقاء الرَّقِّ.

(وإنْ ثَبَتَ عتقه في رمضان، فقال الحرُّ: مات أبي في شعبان، وقال العتيق: بل) مات (في شوال؛ صُدِّق العتيق) لأن الأصل بقاء حياة الأب إلى شوال (وتُقدَّمُ بينةُ الحرِّ مع التعارض) أي: لو أقام الحُرُّ بينةُ أن أباه مات بشوال؛ قُدِّمت بينةُ الحرِّ؛ لأن معها زيادة علم.

(ولو شهدا) أي: اثنان (على اثنين بقتل) زيد مثلاً (فشهدا) أي: المشهود عليهما (على الشاهدين به) أي: بأنهما القاتلان (وصَدَّق الوليُّ الكلَّ) أي: الأربعة (أو) صَدَّق (الآخرَيْن، أو كذَّب) الوليُّ (الكلَّ، أو) كذَّب (الأوَّلَيْن فقط؛ فلا قتل ولا دية) لأن شهادة المشهود عليهما غير معتبرة؛ لأنهما متهمان بالدفع عن أنفسهما بذلك، وتصديق الولي لهما غير معتبر، وكذا لو صَدَّق الجميع؛ بأن قال: قتلوه كلهم؛ لأن كل اثنين من البيّنتين تدفع عن نفسها القتل بالشهادة، فلا تُقبل، وكذا لو أكذب الجميع؛ لأنه يعترف بأن لا حقَّ له عندهم.

(وإن صَدَّق) الوليُّ الشاهدين (الأولين فقط) أي: دون الآخرين (حكم بشهادتهما) لعدم ما يدفعها (وقُتل من شَهِدا عليه) بالقتل، وهما الآخران؛ لثبوت القتل عليهما إن كان عمداً محضاً.

# كتاب الشهادات



### كتاب الشمادات

(واحدُها شهادةٌ) مشتقة من المشاهدة؛ لأن الشاهد يُخبِر عما شاهده، يقال: شَهِد الشيء، إذا رآه، ولذلك قيل لمَحضر الناس: مشهد، لمشاهدتهم فيه ما يحضرهم، ومنه قوله تعالى: ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهرَ فليَصُمْه﴾(١) أي: علمه، برؤية هلاله، أو إخبار مَن رآه.

والأصل فيها الإجماع (٢)؛ لقوله تعالى: ﴿واسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ من رِجالِكم . . . ﴾ الآية (٣)؛ وقوله: ﴿وأَشهِدُوا ذَوَي عَدلٍ مِنكُمْ ﴾ (٤)؛ وقوله ﷺ: ﴿شاهدَاكَ أُو يَمِينُهُ ﴾ (٥) ونحوه مما سبق مفصّلاً ٢٦)، والحاجة داعية إليها؛ لحصول التجاحُد.

قال شُريحٌ: القضاء جَمْر، فَنَحُهِ عِنك بعودين. يعني: الشاهدين (٧). وإنما الخصم داء، والشهود شفاء، فأفرغ الشفاء على الداء.

(تُطلق) الشهادة (على التحمُّل و)على (الأداء) لقوله تعالى:

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية: ١٨٥.

<sup>(</sup>٢) الإجماع لابن المنذر ص/٧٦.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة، الآية: ٢٨٢.

<sup>(</sup>٤) سورة الطلاق، الآية: ٢.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم في الإيمان، حديث ١٣٩، عن ابن مسعود رضي الله عنه.

<sup>(</sup>r) (01/P17).

 <sup>(</sup>٧) أخرجه ابن أبي شيبة (٧/ ٢٣٦)، ووكيع في أخبار القضاة (٢/ ٢٨٧ \_ ٢٨٩)،
 والبيهقي (١٠/ ١٤٤).

﴿وأَشْهِــُدُوا إِذَا تَبَــاَيَعَتُــمُ﴾(١)، وقــال: ﴿ولا تَكْتَمُــوا الشَّهــادة...﴾ الآية(٢)، وإنما خَصَّ القلبَ بالإثم، لأنه موضع العلم بها.

(وهي) أي: الشهادة (حُجَّةٌ شرعيَّة تُظهِر) أي: تُبيّن (الحقَّ) المُدَّعَى به (ولا توجبه) بل القاضي يوجبه بها.

(وهي) أي: الشهادة \_ ولو عطفه بالفاء لكان أنسب \_ (الإخبار بما علِمه بلفظ خاصٌ) وهو: أشهد، أو: شَهدتُ بكذا.

(وتحمُّلها) أي: الشهادة (في غير حَقُّ الله) تعالى (فَرْضُ كِفاية) لقوله تعالى: ﴿ولا يأبَ الشُّهَداءُ إذا ما دُعُوا﴾ (١) قال ابن عباس وقتادة والربيع (٣): المُراد به التحمُّل للشهادة، وإثباتها عند الحاكم. فإذا قام به البعضُ سَقَطَ عن الباقي (٤)، وإن لم يوجد إلا مَن يكفي؛ تعيَّن عليه، وإن كان عبداً لم يجز لسيده منعه، ودخل في ذلك حقوق الآدميين كلها، أموالاً كانت أو غيرها.

(وإذا تحمَّلها) أي: الشهادة الواجبة (وجبتُ كتابتُها، ويتأكَّد ذلك في حقَّ رديء الحِفْظ) لأن ما لا يتمُّ الواجبُ إلا به، فهو واجبٌ. قال في «الاختيارات»(٥): «وحيث امتنعت الشهادةُ، امتنعت كتابتها في ظاهر كلام أبي العباس والشيخ أبي محمد المقدسي».

(وأداؤها) أي: الشهادة في غير حق الله (فَرْضُ عَيْنِ) لقوله تعالى:

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية: ٢٨٢.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، الآية: ٢٨٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير الطبري (٣/ ١٢٦ - ١٢٧).

<sup>(</sup>٤) في (ذ): (الباقين).

<sup>(</sup>٥) ص/١٣٥.

ولا تكتُمُوا الشّهادَةَ (١).

(فإن قام بالفرض في التحمُّلِ والأداء اثنان؛ سقط) الوجوبُ (عن الجميع) لحصول الغرض، لكن الأداء فَرُضُ عَيْنِ على المذهب، كما ذكره أوَّلاً، خلافاً للموفَّق ومتابعيه.

(وإن امتنع الكلُّ) أي: مِن التحمُّلِ أو الأداء (أَثَمِوا) لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَكَتُمُهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ﴾(١).

(ويُشترط في وجوب التحمُّلِ و)وجوب (الأداء أن يُدْعَى إليهما مَن تُقبِل شهادتُه) لقوله تعالى: ﴿ولا يَأْبَ الشُّهداءُ إذا ما دُعُوا﴾ (٢).

(و)أن (يقدر) الشاهد (عليهما بلا ضَرَرٍ يلحقُه في بَدَنِهِ، أو ماله، أو أهله، أو عِرْضه، ولا تَبدُّلِ في التزكية) أي: وبلا ضرر يلحقه بتبذُّل نفسه إذا طُلبت منه تزكيتها، فإن حصل له ضرر بشيء من ذلك لم تجب؛ لقوله تعالى: ﴿ولا يُضارَ كَاتِبٌ ولا شَهيدٌ﴾(٢).

(ويختصُّ الأداء بمجلسِ الحُكْمِ) لأن السماعَ بغيره لا يحصُل به مقصودُها، كما تقدَّم، فإن كان الحاكم غير عَدْلٍ، فنقل ابن الحكم عن أحمد: كيف أشهد عند رجل ليس عدلاً؟! لا يشهد (٣).

(ومن تحمَّلها) أي: الشهادة بحقِّ آدميِّ (أو رأى فِعْلاً، أو سَمِع قولاً بحقِّ) آدمي (لزمه أداؤها على القريب) عُرفا (و)على (البعيد فيما دون مسافة القصر) دون ما فوقها؛ لما فيه من المشقَّة.

(والنسيب وغيره سواء) أي: ذو القرابة والأجنبي مستويان في

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية: ٢٨٣.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، الآية: ٢٨٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: الفروع (٦/ ٥٤٩).

وجوب الشهادة لهما أو عليهما؛ لقوله تعالى: ﴿كُونُوا قُوَّامِينَ بِالقِسْطِ شُهَداءَ لله ولو على أَنْفُسِكُمْ أو الوالدَيْن والأقْرَبِينَ ﴾(١)؛ ولأن الشهادة أمانة، فلزِمه أداؤها، كالوديعة.

(ولو أدَّى شاهدٌ، وأبى الآخرُ، وقال) لربِّ الحَقِّ: (احلِفُ أنت بدلي؛ أثِمَ) اتفاقاً؛ قاله في «الترغيب»؛ لما تقدم.

(ولو دُعي فاسقٌ إلى تحمُّلها) أي: الشهادة (فله الحضور، ولو مع وجود غيره؛ لأن التحمُّل لا يُعتبر له العدالة) بخلاف الأداء، فلو لم يؤدِّ حتى صار عدلاً قُبلت.

(ومَن شَهِد) بحقُ ولو (مع ظهور فِشقه، لم يُعزَّر؛ لأنه) أي: فِشقه (لا يمنع صِدقه) قاله في «الفروع» (فدل أنه لا يحرم أداءُ الفاسق، و)إلا لعُزَّر، يؤيده أن الأشهر: (لا يضمن مَن بان فِشقُه) ويتوجَّه التحريم عند مَن ضَمَّنه، ويكون علة لتضمينه.

(ويحرم أَخُذُ أَجرة وجُعْلِ عليها) أي: الشهادة (تحمُّلاً وأداءً، ولو لم تتعيَّن عليه) لأن فَرْضَ الكفاية إذا قام به البعضُ وقع منه فرضاً، ولا يجوز أخذ الجعل عليه، كصلاة الجنازة.

(لكن إنْ عَجَزَ) الشاهد (عن المشي، أو تأذّى به، فله أخْذُ أُجرة مركوب من ربِّ الشهادة) قال في «الرعاية»: فأُجرة المركوب والنفقة على ربّها. قلت: هذا إن تعذَّر حضور المشهود عليه إلى محلّ الشاهد، لمرض، أو كِبر، أو حبس، أو جاه<sup>(۲)</sup>، أو خفر. انتهى.

(وفي «الرعاية»: وكذا) أي: كالشاهد في أُخْذِ أُجرةٍ وجُعْل (مُزَكُّ،

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية: ١٣٥.

<sup>(</sup>٢) في (ذ): (أو خوفٍ).

ومعرَّفٌ، ومترجمٌ، ومُفْتِ، ومقيمُ حدِّ، و)مقيم (قَوَد، وحافظُ مال بيت المال، ومحتسِبٌ، والخليفة) واقتصر عليه في «الفروع»، وتقدَّم الكلام على المفتي مع القاضي في القضاء(١).

(ولا يقيمها) أي: الشهادة (على مسلم بقتل كافر) قاله في «الفروع». وظاهره: يحرم، ولعل المراد عند مَن يرى قتله به، وأما لوجوب الدية، فيجب؛ لأنه حتَّ آدميٍّ، فيدخل في عموم ما سبق.

(ويُباح لمَن عنده شهادة بحَدِّ لله) تعالى (إقامتُها) وقال القاضي والموفَّق وجَمْعٌ: تَرْكها أولى، وجزم في آخر «الرعاية» بوجوب الإغضاء عن (٢) ستر المعصية، وتصح إقامةُ الشهادة بحقِّ الله تعالى (٣) (من غير تقدم دعوى) به، وتقدم.

(ولا تُستحبُّ) الشهادةُ بحَقِّ الله تعالى؛ لحديث: «مَن سَترَ عَورةَ مُسلم سَترَه الله في الدُّنيا والآخرَةِ»(٤).

(وتجوز الشهادة بحَدِّ قديم) كالشهادة بقصاص (٥)؛ ولأنه قد يَغرِض للشاهد ما يمنعه الشهادة حينها، ثم يتمكَّن بعدُ.

(و)يجوز (للحاكم أن يُعرِّض للشهود بالوقف عنها في حَقِّ الله تعالى، كتعريضه) أي: الحاكم (للمُقِرِّ به) أي: بحَدِّ لله تعالى (ليرجع)

<sup>(1) (01/17</sup>\_77).

 <sup>(</sup>۲) (عن) كذا في الأصول كافة! وصوابه: (عمنًا كما في الفروع (٦/٥٥٠)، والمبدع
 (١٩٢/١٠) وغيرهما.

<sup>(</sup>٣) في (ذ): (بحق لله تعالى).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في المظالم، باب ٣، حديث ٢٤٤٢، ومسلم في البر والصلة، حديث ٢٥٨٠، عن ابن عمر رضي الله عنهما. وأخرجه مسلم في الذكر والدعاء، حديث ٢٦٩٩، عن أبي هريرة رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٥) في (ذ): (بالقصاص).

عن إقراره؛ لقوله ﷺ للسارق: «ما إِخَالُكَ سَرقتَ اللهِ مَرَّتَيْنِ، وأعرض عن المُقِرِّ بالزنى حتى أقرَّ أربعاً (٢). وقال عُمرُ لزيادٍ بعد أن شَهِد عنده الثلاثة على المغيرة بالزنى، وجاء زيادٌ ليشهد: ما عندك يا سَلْحَ العُقاب (٣)؟ وصاح به، فقال: رأيت أمراً قبيحاً (٤)، فلما لم يُصرِّح بالزنى فرح عُمر، وكان ذلك بمَحْضَرِ من الصحابة، ولم يُنكِره أحدٌ منهم.

(ومن عنده شهادة) بحق (لآدمي يعلَمُها، لم يُقِمُها) أي: الشاهد (حتى يسألُه) ربُّ الحق إقامتها؛ لقوله ﷺ: «خَيرُ النَّاس قرني ثم الذين يلُونَهم، ثم يأتي قومٌ يَنذُرُون ولا يُوفُونَ، ويَشهَدُونَ ولا يُستشهدُونَ، ويَشهَدُونَ ولا يُستشهدُونَ، ويَخُونُونَ ولا يُستشهدُونَ، ويَخُونُونَ ولا يُوتمنونَ، رواه البخاري(٥). وأما قوله ﷺ: «ألا أنبئكم(٢) بخيرِ الشُّهداءِ؟ الذي يأتي بالشّهادَةِ قبل أن يُسْألَها، رواه مسلم(٧). فهو فيما إذا لم يعلم المشهود له الحال.

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه (۱۶/ ۱۳) تعلیق رقم (۲).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخریجه (١٤/ ٦١) تعلیق رقم (٣، ٤).

<sup>(</sup>٣) قال ابن قدامة في المغني (٣١/ ٣٦٨): معناه أنه يُشبه سَلْحَ العُقاب، الذي يحرق كلَّ شيء أصابَه، وكذلك هذا تُوقَع العقوبةُ بأحد الفريقين لا محالة، إن كملت شهادته حُدَّ المشهود عليه، وإن لم تكمل حُدَّ أصحابه. ١. هـ. وسلح الطائر: هو منه كالتغوُّط من الإنسان. المصباح المنير ص/ ٣٨٦، مادة (سلح).

<sup>(</sup>٤) أخرجه بهذا اللفظ أبو الفرج الأصفهاني في الأغاني (٩٧/١٦)، وقد تقدم تخريجه (١٤/١٤) تعليق رقم (١).

<sup>(</sup>٥) في الشهادات، باب ٩، حديث ٢٦٥١، وفي فضائل الصحابة، باب ١، حديث ٢٦٥٠، وفي الأيمان والنذور، باب ٧، حديث ٦٤٢٨، وفي الأيمان والنذور، باب ٧، حديث ٦٤٢٨، وفي الأيمان والنذور، باب ٧، حديث ٦٦٩٥، وأخرجه \_ أيضاً \_ مسلم في فضائل الصحابة، حديث ٢٥٣٥، عن عمران بن حصين رضي الله عنهما.

<sup>(</sup>٦) في (ذ): (أخبركم)، وهو الذي في صحيح مسلم.

<sup>(</sup>٧) في الأقضية، حديث ١٧١٩، عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه.

(ولا يقدح) أداؤها قبل استشهاده (فيه) أي: في شهادته، للحاجة (كشهادة حِسْبة) في حقوق الله تعالى.

(ويُقيمها) الشاهد (١٠) (بطلبه) أي: المشهود له (ولو لم يطلبها حاكم) لأنها حقّ للمشهود له، فإذا طَلَبه وَجَبَ (ونحوه) كالمحكّم (فإن لم يعلَمُها؛ استُحِبّ له) أي: الشاهد (إعلامُه، فإن سأله أقامَها، ولو لم يطلبها حاكم) لما تقدم.

(ويحرم كَتْمُها) أي: الشهادة بحقِّ آدميُّ؛ لقوله تعالى: ﴿ومَن يَكتُمها فَإِنّهُ آثمُ قَلْبُهُ ﴾(٢).

(ويُسنُّ الإشهادُ في كلِّ عَقْدِ سوى نِكاحِ) كالبيع والإجارة والرهن؛ لقوله تعالى: ﴿وأشهدُوا إذا تَبايَعتُم﴾ (٣)، وصَرَفه عن الوجوب قولُه: ﴿وَأَلْهُ مِعْضاً فَلْيُؤَدِّ الذي اثْتُمِنَ أَمانتَهُ ﴾ (٢)، وقيس على البيع باقي العقود غير النكاح (فيجب) أن يشهد به اثنان؛ لأنها شرط فيه، وتقدم (٤) في بابه.

(ولا يجوز للشاهد أن يشهد إلا بما يعلمه) لقوله تعالى: ﴿ولا تَقفُ ما ليس لَك بهِ علم ﴾ (٥) ؛ ولحديث ابن عباس: «سُئلَ النبيُّ ﷺ عن الشّهادة، قال: هَل تَرَى الشّمسَ؟ قال: نعم. قال: على مِثلِها فاشهد أو دَعْ ، رواه الخلال في «جامعه» (٢) بأن يدرك المشهود به ابتداء (برؤية أو

<sup>(</sup>١) في (ذ): (أي: الشاهد).

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، الآية: ٢٨٣.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة، الآية: ٢٨٢.

<sup>(3) (11/11.7).</sup> 

<sup>(</sup>٥) سورة الإسراء، الآية: ٣٦.

<sup>(</sup>٦) لم نقف عليه في الجزء المطبوع من جامع الخلال. وأخرجه \_ أيضاً \_ العقيلي =

سَمَاعٍ) فيشهد مَن رأى زيداً يُتُوضُ عَمراً ونحوه، أو سمِعه يبيعه، أو يُقرِّ له، وإن احتمل أنه أقاله البيع، أو وفّاه القرض، أو ما أقرَّ له به، فالمُعتبر العِلمُ في أصل المدرك لا في دوامه، كما أشار إليه القَرَافي(١)، وإلا لتعطلت(٢) (خالباً؛ لجوازه) أي: العلم (ببقية الحواس قليلاً) كدعوى مشتري مأكول عَيْبَه لمرارة أو نحوها، فتشهَدُ البينةُ بما أدركته بالذوق، أو الشَّمِّ، أو اللمس.

(فالرؤية تختصُّ بالأفعال، كالقتل، والغصب، والسرقة، وشرب الخمر، والرَّضاع، والولادة، ونحو ذلك) من العيوب المرثية.

(فإن جَهِل) الشاهدُ (حاضراً) أي: جهل اسمَه ونسبَه (جاز أن يشهد) عليه (في حضرته) فقط (لمعرفة عينه.

وإن كان) المشهودُ عليه (غائباً) وجَهِل اسمَه ونسبَه، لم يشهد حتى يَعرفه (ف) إن (عَرَّفه) به (مَن يسكن إليه؛ جاز أن يشهَد، ولو على امرأة) ولو كان الذي عَرَّفه واحداً. قال في «شرح المنتهى»: على

<sup>= (</sup>٤/ ٧٠)، وأبو نعيم في الحلية (١٨/٤)، والبيهقي في شعب الإيمان (٧/ ٤٥٥) حديث ١٠٩٧٤، من طريق محمد بن سليمان بن مشمول، عن عبيدالله بن سلمة، عن أبيه، عن طاوس، عن ابن عباس رضي الله عنهما، به.

وأخرجه \_ أيضاً \_ ابن عدي (٢/ ٢٢)، والحاكم (٩٨/٤)، والبيهقي (١/ ١٥٦)، من طريق محمد بن سليمان، به، بلفظ ديا ابن عباس لا تشهد إلا على ما يضيء لك كضياء الشمس، قال ابن عدي في محمد بن سليمان بن مشمول: عامة ما يرويه لا يُتابع عليه في إسناده ولا متنه. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد. وتعقّبه الذهبي بقوله: واه، فعمرو قال ابن عدي: كان يسرق الحديث، وابن مشمول ضعفه غير واحد. وقال البيهقي: محمد بن سليمان بن مشمول، تكلم فيه الحميدي، ولم يرو من وجه يعتمد عليه.

<sup>(</sup>١) الفروق (٤/٥٦).

<sup>(</sup>٢) زاد في (ح): (منافع الناس).

الأصح. (وإن لم يتيقَّن معرفتها، لم يشهد مع غيبتها) للجهالة بها وبما يعرفها به للحاكم.

(ويجوز أن يشهد على عَيْنِها، إذا عَرَف عَيْنَها ونظر إلى وجهها. قال) الإمام (أحمد: لا يشهَدُ على امرأةٍ حتى ينظر إلى وجهها(١٠). وهذا محمولٌ على الشهادة على مَن لم يتيقَّن معرفتها، فأما من تيقَّن معرفتها، وعَرَف صوتها يقيناً، فيجوز) له أن يشهد عليها؛ لحصول المعرفة بها.

(وقال) الإمام (أحمد - أيضاً -: لا يشهَدُ على امرأةٍ إلا بإذن زوجها) وعلَّله بأنه أملك لعصمتها (٢). وقطع به في «المبهج» للخبر (٣). وعلَّله بعضُهم بأن النظر حقُّ للزوج، وهو سهو ؛ قاله في «الفروع».

(وهذا) أي: نصّ أحمد (يحتمل) أن المُراد به (أنه لا يدخل عليها

<sup>(</sup>۱) انظر: مسائل ابن هانيء (۲/ ۳۷) رقم ١٣٣٦ .

<sup>(</sup>٢) انظر: الفروع (٦/ ٥٥٢).

<sup>(</sup>٣) أخرج الترمذي في الأدب، باب ٣٠، حديث ٢٧٧٩، وابن أبي شيبة (٤٠٩/٤ ـ ١٤٠)، وأبو يعلى (٣٢٧/١٣) حديث ٧٣٤١، وأبو العلى (٣٢٧/١٣) حديث ٧٣٤١، وأبو القاسم البغوي في الجعديات (٨٠/١) حديث ١٨٠، والبيهقي (٧/ ٩٠ ـ ٩١)، من طريق شعبة، عن الحكم بن عتيبة، عن أبي صالح ذكوان، عن مولَى عمرو بن العاص، أن عمرو بن العاص أرسله إلى علي يستأذن على أسماء بنت عميس رضي الله عنهم، فأذن له، حتى إذا فرغ من حاجته سأل المولى عمرو بن العاص عن ذلك، فقال: إن رسول الله على نهانا أن ندخل على النساء بغير إذن أزواجهن.

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

وأخرجه أحمد (٢٠٥، ١٩٧/٤) من طريق الأعمش، وأبو يعلى (٣٣٢/١٣) حديث التحمي، وأبو يعلى (٣٣٢/١٣) حديث ٧٣٤٨، وابن حبان «الإحسان» (٣٩٧/١٢) رقم ٥٥٨٤ من طريق سليمان التيمي، عن أبي صالح، عن عمرو بن العاص قال: إن رسول الله على نهانا أن ندخل على المغيبات.

قال الدارقطني في العلل (٤/ ١٢٧): الحديث حديث شعبة .

بيتَهَا إلا بإذن زوجِها) لأن البيت حقُّه، فلا يدخله بغير إذنه.

(ولا تُعتبر إشارتُه) أي: الشاهد (إلى مشهودٍ عليه حاضرٍ مع نسبه وَوَصْفِه) للحاكم، فإن لم يُسَمّه ولم ينسبه ولم يصفه، اعتُبرت إشارته إليه.

(وإن شهد بإقرار، لم يُعتبر) لصحة الشهادة (ذكرُ سببه) أي: الإقرار بذلك الحق، ولا سبب الحق الذي أقرَّ به (كـ) ما لو شَهِد بـ (المستحقاق مال) فإنه لا يُعتبر ذِكْرُ سبب الاستحقاق، ويحتمل أن يكون المعنى: كما لا يُعتبر ذكر استحقاق المال في الشهادة على الإقرار به، كما لا يُشترط ذلك لصحة الدعوى بالإقرار.

(ولا) يُعتبر \_ أيضاً \_ (قوله) أي: الشاهد: إنه أقرَّ (طوعاً في صِحَّته مَكلَّفاً) رشيداً (عملاً بالظاهر) أي: ظاهر الحال؛ لأن مَن سوى ذلك يحتاج إلى تقييد الشهادة بتلك الحال.

(وإن شَهِد) الشاهد (بسبب يوجب الحقّ) كتفريط في أمانة، أو تعدِّ فيها (أو) شهد بـ (استحقاقِ غيره) أي: غير ما يوجبه السبب، بأن قال: إن هذا يستحق في ذِمّة هذا كذا (ذَكرَه) أي: اشترط ذكر الموجب للاستحقاق؛ لأنه قد لا يعتقده الحاكم موجباً.

(والسماعُ ضربان): الأول: (سماعٌ من المشهود عليه، كالطلاق، والعَتَاق، والإبراء، والعقودِ) من البيع والإجارة، والشركة، والمضاربة، والصلح، ونحوها (وحُكْم الحاكم، وإنفاذِه، والإقرارِ) بنسب، أو مال، أو قود، ونحوه (ونحوها) أي: المذكورات، كالخلع (فيلزمه) أي: الشاهد (أن يَشْهَدَ به على مَن سمعه) منه، سواء وقت الحاكم الحكم أو لا (وإن لم يُشْهِدُهُ به، لاستِخفائه) أي: الشاهد عند تحمُّله الشهادة، كأن يكون لإنسان على آخر حق، وهو ينكرُه بحضور مَنْ يشهد عليه، فيسمع يكون لإنسان على آخر حق، وهو ينكرُه بحضور مَنْ يشهد عليه، فيسمع

إقراره مَن لا يعلم به المُقِرّ، فإنه يشهد عليه بما سمعه منه؛ لأنه حصل له العِلم بالمشهود به، كما لو رآه يفعل شيئاً من غير أن يعلم الفاعل أن أحداً يراه (أو مع العِلم) من المسموع منه ذلك (به) أي: بالشاهد (وإذا قال المتحاسبان: لا تشهدوا علينا بما يجري بيننا، لم يمنع ذلك الشهادة) عليهما بما جرى بينهما (و)لم يمنع (لزوم إقامتها) لأن الشاهد قد عَلِم ما يشهد به، فيدخل في عموم الأدلة.

(و)الضرب الثاني: (سماعٌ من جهةِ الاستفاضةِ فيما يتعذَّر عِلْمُه غالباً بدونها) أي: بدون الاستفاضة، وهي: أن يشتهر المشهودُ به بين الناس، فيتسامعون به بإخبار بعضهم لبعض (كالنسب) قال ابن الممنذر(1): لا أعلم أحداً من أهل العلم منع منه، ولو منع ذلك لاستحالت معرفته به، إذ لا سبيل إلى معرفته قطعاً بغير ذلك، ولا تمكن المشاهدة فيه، ولو اعتبرت المشاهدة لما عرف أحد أباه ولا أمه، ولا أحداً من أقاربه (والموت، والملكِ المُطلق) لأن الموت قد لا يباشره إلا الواحد أو الاثنان ممن يحضره، ويتولَّى غسله، وتكفينه، والملك قد يتقادم السبب المترتب عليه، فلو توقفت الشهادة على المباشرة، لأدَّى يتقادم السبب المترتب عليه، فلو توقفت الشهادة على المباشرة، لأدَّى ذلك إلى العُشر، وخاصة مع طول الزمان (والنكاح عقداً ودواماً، والطلاق، والخلع) ذكره في «المقنع»، قال في «الشرح»: ولم يذكره في «المغني» ولا في «الكافي»، ولا رأيتُه في كتاب غيره، ولعله قاسه على النكاح، والأولى: أنه لا يثبت؛ لأنه يشتهر(٢)، بخلاف الخلع (والوقف) بأن يشهد أن هذا وَقفُ زيدٍ لا أنَّ زيداً وَقَفَهُ (ومصرفه) أي: الوقف

<sup>(</sup>١) انظر: المغنى (١٤/ ١٤١ - ١٤٢).

<sup>(</sup>٢) (أي: الطلاق). ش.

(وشرطه) لدعاء الحاجة إلى ذلك، خصوصاً مع طول المدة (والعتق، والولاء، والولاية، والعزل، وما أشبه ذلك، فَيَشْهَدُ بالاستفاضة في ذلك كله) لأن هذه الأشياء تتعذّر الشهادة عليها في الغالب بمشاهدتها ومشاهدة أسبابها، فجازت الشهادة عليها بالاستفاضة، كالنسب.

(ولا) يجوز أن (يَـشْهَدُ بها) أي: بالاستفاضة (إلا) إذا علم ما شهد به (عن عدد يقع العِلمُ بخَبَرَهم) قال الخِرقي: ما تظاهرت به الأخبار واستقرت معرفته في قلبه شَهِدَ به.

(ولا يُشترطُ فيها) أي: في الشهادة عن الاستفاضة (ما يُشترط في الشهادة على الشهادة) من عدالة الأصل، وتعذُّر حضورهم بموت، ونحوه، وغير ذلك مما سيأتي (ويُكتفى بالسماع) بغير استرعاء.

(ويَلزمُ) القاضي (الحكمُ بشهادةٍ لم يعلم تلقيها من الاستفاضة) هذه عبارة «الفروع» و «التنقيح»، قال في «المستوعب»: ومتى لم يعلم الحاكم أنها تُلقِّيت من طريق الخبر لزمه قَبولها والحكم بها قولاً واحداً.

(ومن قال: شَهِدتُ بها) أي: الاستفاضة (فَفَرْعُ) هكذا في «الفروع» و «التنقيح»، وذكر ابن الزاغوني: إن شَهِد أن جماعة يثق بهم أخبروه بموت فلان، أو أنه ابنه، أو أنها زوجته، فهي شهادة الاستفاضة، وهي صحيحة، وكذا أجاب أبو الخطاب: يُقبل في ذلك، ويحكم فيه بشهادة الاستفاضة، أو الستفاضة، أو النسب جميعاً.

(وفي «المغني»: شهادة أصحاب المسائل شهادة استفاضة، لا شهادة على شهادة وقال القاضي: الشهادة بالاستفاضة خبر، لا شهادة. وقال: تحصُلُ بالنساء والعبيد) وقال: يحكم القاضي بالتواتر.

(وإن سَمِعَ إنساناً يُقِرّ بنسبِ أَبِ، أَو ابنِ) أَو نحوه (فصدَّقه المُقَرُّ له، جاز أَن يَشْهَدَ له به) أي: بالنسب؛ لتوافق المُقِر والمُقَر له على ذلك (وإن كذَّبه) أي: كذَّب المقرُّ له المُقِر فيما أقرَّ به من النسب (لم) يجز له أن (يشهد) له به؛ لتكذيبه إياه.

(وإنْ سكت) المُقَرُّ له، فلم يصدُّقْ ولم يُكذِّبُ (جاز) للسامع (أن يشهد) له به؛ لأن السكوت في النسب إقرارٌ به، بدليل أن من بُشِّر بولد فسكت، لَحِقه نسبُه، كما لو أقرَّ به؛ لأن السكوت في الانتساب الباطل غير جائز، بخلاف سائر الدعاوى؛ ولأن النسب يغلب فيه الإثبات، ولذلك يلحق بالإمكان في النكاح.

(ومن رأى شيئاً في يد إنسانٍ مدة طويلة يتصرّف فيه تصرّف الملاّك، من نقض، وبناء، وإجارة) وإعارة (ونحوها، جاز) للرائي (أن يشهد له بالملك) لأن التصرّف فيه على هذا الوجه من غير منازع يدلُّ على صِحّة المِلك، فجاز أن يشهد به.

(والورغُ ألا يشهدَ إلا باليد والتصرُّف) لأنه أحوط (خصوصاً في هذه الأزمنة) وإن لم يره يتصرَّف كما ذُكر مدة طويلة، شهد باليد والتصرُّف فقط.

#### نصــل

(ومن شَهِد بنكاح، أو غيرِه من العقودِ، فلا بُدَّ من ذِكْرِ شروطِه) لاختلاف الناس في بعض الشروط، فربما يكون تُرِك منه شرطٌ يرى الشاهدُ صحته بدونه، دون الحاكم (وتقدَّم في) باب (طريق الحكم) وصفته (١) وكذا الدعوى، فَيُعتبر في نكاحٍ أنْ يشهد أنه تزوَّجها برضاها، بوليِّ مرشد وشاهدي عدل، وأنها حين العقد كانت خلية من الموانع.

(وإنْ شهد برَضاع، فلا بُدَّ مِن ذِكْرِ عدد الرضعات، وأنه شَرِب من ثديها، أو من لَبَنِ حُلِب منه) لأن الناس يختلفون في عدد الرضعات، وفي الرضاع المحرِّم، ولا بُدَّ أن يشهد أنه ارتضع (في الحَوْلين) لأن الرضاع بعدهما غير مُحَرِّم (فلا يكفي أن يشهد) الشاهد (أنه ابنها من الرضاع) لاختلاف الناس فيما يصير به ابنها.

(وإن شَهِد بقتل، احتاج أن يقول: ضَرَبه بسيفٍ، أو غيره، أو جَرَحه فقتله، أو مات من ذلك. وإن قال) الشاهد: (جَرَحه فمات؛ لم يحكم به) لجواز أن يكون مات بغير هذا.

(وإنْ شهد بزنى ذكر المزني بها) لئلا تكون ممن تَجِلُ له (وأين) أي: في أيّ مكانٍ (وكيف) زنّى بها، من كونهما نائمين، أو جالسين، أو قائمين (وفي أي زمان) زنى بها؛ لتكون الشهادة منهم على فِعْلِ واحدٍ، قائمين (وفي أي زمان) زنى بها؛ لتكون الشهادة منهم على فِعْلِ واحدٍ، لجواز أن يكون ما شَهِد به الآخرُ (وأنه رأى ذكرَه في فَرْجِها) لأن اسم الزنى يُطلق على ما لا يوجب الحدّ، وقد يعتقد الشاهد ما ليس بزنى زنى، فاعتُبر ذكر صفته، واعتُبر ذِكْر المرأة؛ لئلا تكون ممن تَجِلُ له، أو له في وطئها شُبهة، وتقدّم (٢) في حد الزنى: لا يعتبر ذِكْر المزنى بها ولا مكانه، مع ما فيه.

(وإنْ شَهِد بسرقةٍ، اشتُرط ذِكْرُ المسروق منه، و)ذكر (النصاب، و)ذكر (الحِرْز، و)ذكر (صفة السرقة) مثل أن يقول: خلع الباب ليلأ

<sup>(1) (01/731).</sup> 

<sup>(7) (31/77).</sup> 

وأخذ الفرس، أو أزال رأسه عن ردائه وهو نائم في المسجد، أو نحو ذلك؛ لتتميز السرقة الموجبة للقطع من غيرها.

(وإنْ شَهِد بالقذف ذَكر المقذوف، وصفة القذف) بأن يقول: قال له: يا زاني، أو يا لوطي، أو نحو ذلك؛ ليعلم كونه يوجب الحَد أو لا.

(وإن شَهِد أنَّ هذا العبد ابن أَمَته، أو) شَهِد أن (هذه الثمرة من ثمرة شجرته، لم يحكم بهما حتى يقولا: ولدَتْه) في ملكه (وأثمرَتُه في ملكه) لاحتمال أن تكون ولدته أو أثمرته قبل ملكه، فلا يكونان له، بخلاف ما إذا قالا: ولدته أو أثمرته في ملكه، فإنهما يكونان له؛ لأنهما نماء ملكه.

(وإنْ شَهِدا أنه اشتراها) أي: العين المُدَّعى بها (مِن فلان، أو وَقَفها عليه، أو أعتقها، لم يحكم بها حتى يقولا: وهي في ملكه) لأنه يجوز أن يكون باع، أو وقف، أو أعتق ما ليس في ملكه؛ ولأنه لو لم يشترط لتمكَّن كلُّ مَن أراد أن ينزِعَ شيئاً من يد غيره أن يتفق هو وشخص ويبيعه إياه بحضرة شاهدين، ثم ينزعه المشتري من يَدِ صاحبه.

(وإنْ شهدا أن هذا الغَرْل من قُطنه، أو) أن هذا (الطائر من بيضه، أو) أن هذا (الدقيق من حنطته؛ حكم له بها) لأنه لا يتصوّر أن يكون الغَرْل من قُطنه، أو الطائر من بيضته، أو الدقيق من حَبِّه، قبل ملكه ذلك؛ ولأنه ليس غيره، وإنما تغيَّرت صفته، فكأن البينة قالت: هذا غَرْله وطيره ودقيقه و(لا) يحكم له بالبيضة (إنْ شهدا أن هذه البيضة من طَيْره حتى يقولا: باضتها في ملكه) لجواز أن تكون باضتها قبل ملكه إياها.

(وإنْ شَهِدا لمن ادَّعى إرْثَ ميت أنه وارثه، لا يعلمان له وارثاً سواه؛ حُكم له بترِكتِهِ؛ سواءٌ كانا) أي: الشاهدان (مِن أهل الخِبْرة الباطنة) بصحبة، أو معاملة، أو جِوارِ (أوْ لا) من أهل الخِبْرة الباطنة؛

لأنه قد ثبت إرثه، والأصل عدم الشريك فيه (ويُعطى ذو الفرض فَرْضَه كاملاً) ولا يُوقف له شيء حيث لا حَجْب، كزوجةٍ مع الأخ المشهود له بذلك، فتُعطى الربع كاملاً، وقيل: اليقين، وهو ثُمنٌ عائلاً للزوجة، وسدس عائلاً للأم.

(وإن قالا) أي: الشاهدان: (لا نعلم له وارثاً غيره في هذه البلد، أو بأرض كذا، فكذلك) لأن الأصل عَدَمُهُ في غير هذا البلد، وقد نفيا العِلْم به في هذا البلد، فصار في حكم المُطْلَق، و(لا) يحكم له بإرثه (إن قالا: لا نعلم له وارثاً في البيت.

ثم إن شهدا أن هذا وارثه؛ شارك الأول) لأنه لا تنافي بينهما؛ ولو كانا قالا أوّلاً: لا نعلم له وارثاً غيره؛ لأن الإثبات يقدم على النفي.

(وإن شَهِدت بينةٌ أنّ هذا ابنه لا وارث له غيره، و)شَهِدت (بينةٌ أخرى لآخر أنَّ هذا ابنه لا وارث له غيره، ثَبَتَ نسبهما) لعدم التنافي بينهما (وقسم المال بينهما) عملاً بما أثبتته كلُّ من البيّنتين، وإلغاء للنفي، وإنْ شَهِدا أنه وارثه فقط، سُلِّم إليه بكفيل. قال الموفق في «فتاويه»: إنما احتاج إلى إثبات أن لا وارث له سواه، لأنه يعلم ظاهراً، فإنه بحكم العادة يعرفه جاره، ومَن يعرف باطنَ أمره، بخلاف دَيْنهِ على الميت، لا يحتاج إلى إثبات: لا دَيْن سواه؛ لخفاء الدين.

«تنبيه»: قال الأزَجي في من ادعى إرثاً: لا يحوج في دعواه إلى بيان السبب الذي يرث به، وإنما يدعي الإرث مطلقاً؛ لأن أدنى حالاته: أن يرثه بالرَّحِم، وهو صحيحٌ على أصلنا. فإذا أتى ببينة، فشَهِدَت له بما ادَّعاه، مِن كونه وارثاً؛ حكم له به.

المحصور (١) (بدليل المسألة المذكورة، ومسألة الإعسار، والبينة فيه) تُثبِت ما يظهر ويُشاهد؛ بخلاف شهادتهما: لا حق له عليه.

(و) يدخل في كلامهم (إن كان النفي محصوراً، قُبلت، كقول الصحابيّ): دُعِي - أي: النبيّ ﷺ - إلى الصلاة، وكان يأكل لحماً مشويّاً من شاة يحتز منه بالسكين (فطرح السّكين وصَلَّى ولم يتوضأ ٢١) قال القاضي: ولأن العِلم بالتَّرْك والعِلم بالفعل سواء في هذا المعنى، ولهذا نقول: إن مَن قال: صحبتُ فلاناً في يوم كذا، فلم يقذف فلاناً؛ قُبلت شهادته، كما تُقبل في الإثبات، وأطال فيه في «الفروع».

(ولو شَهِد اثنان في محفل على واحدٍ منهم أنه طَلَّق أو أعتق؛ قُبِل، وكذا لو شَهِدا على خطيب أنه قال، أو فعل على المنبر في الخطبة شيئاً، لم يشهد به غيرُهما، مع المشاركة في سَمْعٍ وبَصَرٍ) قُبلت شهادتهما؛ لكمال النصاب.

(ولا يُعارِضُه قولهم) أي: الأصحاب (إذا انفرد واحدٌ فيما تتوفر الدواعي على نقله) أي: تدعو الحاجةُ إلى نقله (مع مشاركة خَلْقٍ كثيرٍ، رُدًّ) قوله؛ للفرق بين شهادة واحد وشهادة اثنين، وبين تقييدهم بكون ذلك الشيء مما تتوفر الدواعي على نقله، وبين عدم ذلك القيد.

<sup>(</sup>١) «المحصور» كذا هنا، والذي في المبدع (١٠٤/١٠)، والإنصاف (٢٨٧/٢٩): «ولا ترد الشهادة على النفي مطلقاً». وهو الصواب؛ بدليل قوله بعد: إن كان النفي محصوراً.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في الوضوء، باب ٥٠، حديث ٢٠٨، وفي الأذان، باب ٤٣، حديث ٢٠٨، وفي الأذان، باب ٢٠؛ حديث ٢٩٢٣، وفي الأطعمة، باب ٢٠؛ ٢٦، ٢٦، حديث ٥٤٦٨، ومسلم في كتاب الحيض، حديث ٣٥٥، ٣٥، عن عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه.

(وإن شَهِدا أنه طَلَق) من نسائه واحدة، ونسيا عينها (أو) شَهِدا أنه (أعتق) مِن أرقائه رقبةً، ونسيا عَيْنها (أو) شَهِدا أنه (أبطل مِن وصاياه واحدةً، ونسيا عينها؛ لم يُقبل) منهما ذلك؛ لأنها شهادةٌ بغير مُعَيَّن، فلا يُمكن العمل بها.

(وتصعُ شهادهٔ مُشتَخفٍ) وهو المتواري عن المشهود عليه؛ رواه سعيد بإسناد رجاله ثقات، عن عَمرو بن حُريث (١)؛ ولأن الحاجة قد تدعو إلى ذلك، بأنْ يقرّ الخصم سرّاً ويجحد جهراً. وتقدم (٢).

(و) تصح (شهادة من سَمعَ مكلَّفاً يُقِرُّ بحَقَّ، أو) بـ (عَقْدٍ، أو عِنْق، أو الحَقْدِ، أو عِنْق، أو طلاق، أو سَمِعه (يُشْهِد شاهداً بحقٌ، أو يسمع الحاكم يحكم، أو) سمع الحاكم (يُشْهِدُ على حكمه وإنفاذه.

ويلزمه أن يشهد بما سمع) من ذلك ونحوه؛ لأن المعتمد عليه السماع، وهو موجود؛ ولأن أبا بكرة وأصحابه شهدوا على المغيرة، ولم يقل عمر: أشهدكم (٣) أو لا(٤)، وكذلك عثمان لم يسأل الذين شهدوا على الوليد بن عقبة بذلك (٥)، ولم يقل هذا أحدٌ من الصحابة ولا

<sup>(</sup>١) لم نقف عليه في المطبوع من سنن سعيد بن منصور، ومن طريقه أخرجه البيهقي (١٠ / ٢٥١)، عن هشيم، عن الشيباني، عن محمد بن عبيدالله الثقفي، عن عمرو بن حريث كان يجيز شهادة المختبىء، ويقول: كذا يفعل بالخائن والفاجر.

وأخرجه - أيضاً - البخاري في الشهادات، باب ٣، قبل الحديث ٢٦٣٨ معلقاً، وعبدالرزاق (٨/ ٣٥٦) رقم ١٥٥٢٤، وابن أبي شيبة (٦/ ٤٩٨) موصولاً.

<sup>(</sup>Y) (01/ FFY - VFY).

<sup>(</sup>٣) في (ذ): دهل أشهدكم).

<sup>(</sup>٤) تقدم تخریجه (۱٤/۱٤) تعلیق رقم (۱).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم في الحدود، حديث ١٧٠٧، عن حضين بن المنذر، قال: شهدت عثمان بن عفان وأتي بالوليد، قد صلى الصبح ركعتين، ثم قال: أزيدكم؟ فشهد عليه=

غيرهم، وعنه (١): لا، كالشهادة على الشهادة، وفَرَّقَ الموفّق بأن الشهادة على الشهادة على الشهادة على الشهادة على الشهادة ضعيفة، فاعتُبر تقويتها بالاسترعاء.

#### فصل

(وإنْ شَهِد أحدُ الشاهدين أنه أقرّ بقتله عمداً، أو) شَهِد أنه (قتله عمداً، وشَهِد أنه أقرّ بقتله عمداً، وشَهِد الآخر أنه أقرّ بقتله، أو قتله وسكت) عن صفة القتل (ثَبَتَ القتل) لاتفاق الشاهدين عليه (وصُدِّق المُدَّعى عليه في صفته) أي: القتل من كونه عمداً أو خطأ؛ لأنها لم تثبت.

(وإنْ شَهِدا بفعلٍ مُتَّحدٍ في نفسه، كإتلاف ثوب ونحوه، وقَتْلِ زيدٍ) ونحوه، واختلفا في وقته ونحوه؛ لم تكمل البينة؛ للتنافي.

(أو) شَهِدا بفعل مُتَّحد (باتفاقهما، كسرقة وغَصب) اتفقا على اتحادهما (واختلفا في وقته) أي: الفعل المذكور، بأن قال أحدهما: فعله يوم الخميس، والآخريوم الجمعة.

(أو) اختلفا في (مكانه، أو) في (صفة متعلَّقةٍ به، كلونه، وآلةٍ قَتْلٍ) بأن قال أحدهما: قَتَله بسيفٍ، والآخرُ: بسكِّين، ونحو ذلك (مما يدلُّ على تغاير الفعلين؛ لم تكمل البينة) للتنافي؛ لأن كل واحد من الشاهدين يُكذِّبُ الآخر، فيتعارضان ويسقطان، كما في القتل.

(فلو شَهِد أحدُهما أنه غَصَبه ثوباً أحمر، وشَهِد الآخرُ أنه غصبه ثوباً أبيض) لم تكمل البينة.

رجلان: أحدهما حمران أنه شرب الخمر، وشهد الآخر أنه رآه يتقيأ... الحديث.
 (١) كتاب الروايتين والوجهين (٣/ ١٠٠).

(أو شَهِد أحدُهما أنه غَصَبه اليوم، وشَهِد الآخرُ أنه غَصَبه أمس، لم تكمل البينة) لأن ما شَهِد به أحدُهما غير ما شَهد به الآخر.

(وكذا لو شَهِد) أحدُهما (أنه تزوَّجها أمس، و)شَهِد (الآخرُ أنه تزوَّجها أمس، و)شَهِد (الآخرُ أنه تزوَّجها اليوم. أو شَهِد أحدُهما أنه سَرَق مع الزَّوال كيساً أبيض، وشَهِد الآخرُ أنه سَرَق مدا الآخرُ أنه سَرَقه عشيئةً.

وكذا القذف، إذا اختلف الشاهدان في وقتِ قَدُّفه) بأن شَهِد أحدُهما أنه قذفه يومَ الخميس، والآخر أنه قَذَفه يومَ الجمعة، فلا تكمل البينة في ذلك كله.

أما في الأفعال؛ فلما تقدُّم من التنافي.

وأما النكاح؛ فلأنه لم يشهد بكلِّ عَقْدٍ إلا شاهد واحد، فلم يثبت، و\_أيضاً \_ الشهادة شرط في النكاح؛ فإذا اختلفا في الوقت لم يتحقَّق حصولُ الشرط، فلم يثبت المشروط مع عدم تحقُّق شرطه.

وأما القذف؛ فلأن البينة لم تكمُل به؛ ولأن اختلاف الشهود شُبهة، والحديُدرأ بها.

(وإنَّ أمكن تعدُّده) أي: الفعل، كالسرقة والغصب (ولم يشهدا باتُّحاده) واختلفا في مكانه، أو وقته، ونحوه (فَبِكُلِّ شيءٍ شاهدٌ، فَيُعمل بمقتضى ذلك، ولا تنافي) لجواز التعدُّد.

(وإن كان بدلُ كلِّ شاهدٍ بينةً) تامة (ثَبَتَا هنا) أي: حيث أمكن التعدُّد، ولم يشهدوا باتِّحاده (إن ادَّعاهما) \_ أي: الفعلين المشهود بهما \_ المُدَّعي قبل أداء الشهود الشهادة (وإلا) بأنِ ادَّعى أحدَهما وحدَه؛ ثَبَتَ (ما ادّعاه) دون ما لم يدّعه؛ لاشتراط تقدُّم الدعوى على الشهادة.

(وإن كان الفعلُ) المشهودُ به (مما لا يمكن تَكْرَارُه، كقتل رَجُلٍ بعينه) وعَيّن كلُّ اثنين وقتاً أو مكاناً ونحوه (تعارضتا) للتنافي، وكذا لو أمكن تَكْرَاره لكن شهدوا باتِّحاده.

(ولو كانت الشهادة على إقرارٍ بفعلٍ) من غصب، أو سرقة ونحوهما (أو) على إقرارٍ بـ(غيره) من بيع و(أ) إجارة (ولو) كان المقرّ به (نكاحاً، أو قَدُّفاً) واختلفا في وقت الإقرار، أو مكانه ونحوه (جُمعت) البينة؛ لأنهما وإن كانا إقرارين فهما إقرارٌ بشيء واحد.

(فلو شَهِد أحدُهما أنَّه أقرَّ بألف أمس، و)شهد الـ(اَخر أنه أقرَّ بألف المس، و)شهد الـ(اَخر أنه أقرَّ بألف اليوم، أو شهد أحدهما أنه باعه داره أمس، و)شهد (آخر أنه باعه إيَّاها اليوم؛ كَمُلت) البينة (وثَبَتَ البيع) لأن المشهود به شيء واحد، يجوز أن يُعاد مرَّة بعد أخرى، فلم يؤثّر، كما لو شَهِد أحدُهما بالعربية والآخر بالفارسية (و)ثَبَتَ (الإقرار) في الصورة الأولى؛ لما تقدَّم.

(وإنْ شَهِد واحدٌ بالفِعل، وآخَرُ على إقرارِه) بالفعل، كأنْ شَهِد واحدٌ بالفعل، كأنْ شَهِد واحدٌ أنه سرق، وآخرُ أنه أقرَّ أنه سرق (جُمعت) البينة؛ نصَّ عليه (٢)؛ لقصة الوليد في شُرْب الخمر (٣).

(وإنْ شهد واحد بعقد نكاح) وشهد آخر على إقراره بعقد النكاح؛ لم تجمع.

(أو) شَهِد واحدٌ على (قَتُل خطأ، وآخرُ على إقراره) بقتل الخطأ (لم تُجمع) البينة، لأن الذي يشهد به أحدهما غير الذي يشهد به الآخر.

<sup>(</sup>١) في دذه: دأوه.

<sup>(</sup>۲) انظر: الإنصاف (۲۹/۳۰۳).

<sup>(</sup>٣) تقدم تخریجها (١٥/ ٢٧٤) تعلیق رقم (٥).

(ولمدَّعِي القتل أن يحلِف مع أحدِهما) لأن قَتْلَ الخطأ يوجب الدِّية، فهو مما يقصد به المال، فيثبت بشاهد ويمين (ويأخذ الدِّية) إذا حلف، ومتى حلف مع شاهد الفعل(١)؛ فالدِّية على العاقلة، ومع شاهد الإقرار؛ ففي مال القاتل.

(ومتى جمعنا) الشهادة (مع اختلاف وقتٍ في قَتْلٍ أو طلاق، فالعِدّة والإِرْث يليان آخر المُدَّتين) لأن الأصلَ بقاء الحياة أو الزوجيَّة إلى آخر المُدَّة.

(وإنْ شَهِد شاهدٌ أنّه أقرَّ له بألف، و) شَهِد (آخرُ أنه أقرِّ له بألفين، أو شَهِد أحدُهما أنَّ له عليه ألفاً، و) شَهِد (آخرُ أنَّ له عليه ألفين، كَمُلت بينةُ الألف وثَبَتَ) الألف؛ لاتفاقهما عليه، كما لو لم يَزِد أحدُهما على صاحبه (وله) أي: المُدَّعي (أن يَحلِف مع شاهدِه على الألف الأخرى) لأن المال يثبت بشاهدِ ويمين. قال في «الشرح»: وهذا إذا أطلقا الشَّهادة، ولم تختلف الأسباب والصفات.

(ولو شَهِدا بمائة، و)شَهِد (آخران بخمسين؛ دخلت) الخمسون (فيها) أي: المائة؛ لاشتمالها عليها (إلا مع ما يقتضي التعدُّد) بأن اختلفت الأسباب أو الصفات، كما لو شَهِدت إحدى البيّنتين بمائة من ثمن مبيع أو صحاح، والأخرى بخمسين من قرض أو مُكسَّرة (فيلزمانه) أي: المائة والخمسون.

(ولو شَهِد واحد بألف من قرض، و)شهد (آخر بألف من ثمن مبيع؛ لم تكمل) الشهادة؛ لأن كلاً منهما غير الآخر، وله أن يحلف مع كل شاهد، ويأخذ ما شهد به.

<sup>(</sup>١) في دذه: «القتل».

(ولو شَهِد واحدٌ بألفٍ، و)شهد (آخرُ بألفٍ من قَرْض؛ كَمُلت) البينة، حملاً للمُطْلقَ على المقيّد.

(وإنْ شَهِدا أنَّ له عليه ألفاً، ثم قال أحدُهما) أي: الشاهدين: (قضاه بعضه؛ بَطَلَتْ شهادته) لأن ما قضاه لم يبقَ عليه، فيتناقض كلامه، فيفسد. وفارق ما لو شَهِد بألفٍ، ثم قال: لا، بل بخمسمائة؛ لأن ذلك رجوع عن الشهادة بخمسمائة، وإقرار بغلط نفسه.

(وإنْ شَهِدا أنه أقرضه ألفاً، ثم قال أحدُهما: قضاه خمسمائة؛ صحَّتْ شهادتهما بالألف) لأن الوفاء لا يُنافي القَرْض، فيحتاج إثبات قضاء الخمسمائة إلى شاهد آخر، أو يمين. ولا يحِلّ لمَن أخبره عدل باقتضاء الحق، أو انتقاله أن يشهد به.

(وإذا كانت له بيئة بألف، فقال: أريدُ أن تشهدا لي بخمسمائة؛ لم يجز، إذا كان الحاكم لم يولَّ الحكم فوقها) نصَّ عليه (١)، وقدَّمه أئمة المذهب، وصحَّحه الموفَّق، وجزم به في «الوجيز»؛ لقوله تعالى: ﴿ ذلك أَدنَى أَن يأتُوا بالشّهادَةِ على وَجهِها ﴾ (٢)؛ ولأنه لو ساغ له ذلك، لساغ للقاضي أن يقضي ببعضِ ما شَهد به الشاهد. وقال القاضي في «الأحكام السلطانية» (٣): للشاهد أن يشهد بالألف، والقاضي يحكم بالقدر الذي جُعل له الحكم فيه، وذكره نصاً. وقال أبو الخطاب: يجوز؛ لأن مالك الشيء مالكٌ لبعضه، فمن شَهد بألف فقد شَهد بخمسمائة.

<sup>(</sup>١) انظر: الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف (٢٩/٣١٣).

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة، الآية: ١٠٨.

<sup>(</sup>٣) ص/ ٦٨.

«تنبيه»: قوله: «إذا كان الحاكم لم يولّ الحكم فوقَها»؛ ذكره في «المحرر»، وتبعه في «الفروع» و«الوجيز» و«المبدع»، زاد في «الوجيز»: وإلاّ جاز. قال ابن قُندس في «حواشي المحرر»: وهذا مُشْكِل من جهة المعنى والنقل. قال: ولهذا لم يذكره في «المقنع» و«الكافي»؛ لأنه والله أعلم \_ فَهِم أنه ليس بقيدٍ يُحترز به، وأطال فيه، ولهذا قال في «المنتهى»: ولو كان الحاكم لم يولّ الحكم فوقها.

# باب شروط من تُقبل شمادته

والحكمةُ في اعتبارها: حِفْظُ الأموال، والأعراض، والأنفس أن تُنال بغير حَقَّ، فاعتُبرت أحوال الشهود بخلوهم عمَّا يوجب التُّهمة فيهم، ووجود ما يوجب تيقُّظَهم وتحرُّزَهم.

## (وهي ستة :

أحدها: البلوغ، فلا تُقبل شهادة من هو دونه في جِراح، ولا) في (غيره، ولو ممن) أي: صغير (هو في حال أهل العدالة) لقوله تعالى: ﴿واستَشهِدُوا شَهيدَينِ مِن رِجالِكُم﴾(١) والصبي لا يُسمَّى رَجُلاً؛ ولأنه غير مقبول القول في حَقّ نفسِه، ففي حَقِّ غيرِه أولى؛ ولأنه غيرُ كامل العقل، فهو في معنى المعتوه.

(الثاني: العقل، وهو نوعٌ من العلوم الضرورية) كالعِلم بأن الضَّدِّين لا يجتمعان ونحوه. قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في اشرح آداب البحث (٢٠): قال أي: الغزالي (٣) \_: ويُشبه أن يكون الاسم لغة واصطلاحاً لتلك الغريزة، وإنما أُطلق على العلوم مجازاً من حيث إنها ثمرتُه، كما يُعرف الشيء بثمرته، فيقال: العِلم هو الخشية.

(والعاقل: مَن عرف الواجبَ عقلاً؛ الضروريَّ وغيرَه) كوجود الباري سبحانه، وكون الواحد أقلَّ من الاثنين (و)عرف (الممكن) كوجود العالم (و)عرف (الممتنع) وهو المستحيل، كاجتماع الضَّدِين،

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية: ٢٨٢.

 <sup>(</sup>۲) المسمى: (فتح الوهاب بشرح الأداب) وهو شرح آداب البحث للسمرقندي، ولم يُطبع حتى الآن.

<sup>(</sup>٣) إحياء علوم الدين (١/ ٩٢).

وكون الجسم الواحد ليس في مكانين (و)عرف (ما يضرّه وما ينفعه غالباً) لأن الناس لو اتفقوا على معرفة ذلك لما اختلفت الآراء.

(فلا تُقبل شهادة مجنون، ولا معتوه) لأنه لا يُمكنه تحمُّل الشهادة ولا أداؤها؛ لاحتياجها إلى الضبط، وهو لا يعقله.

(وتُقبل ممن يُخْنَقُ أحياناً) إذا شَهِد (في حال إفاقته) لأنها شهادةٌ من عاقلِ، أشبه مَن لم يُجن.

(الثالث: الكلام، فلا تُقبل شهادة أخرس، ولو فُهمت إشارتُه) لأن الشهادة يُعتبر فيها اليقين، ولذلك لا يُكتفى بإشارة الناطق، وإنما اكتُفي بإشارة الأخرس في أحكامه المختصّة به؛ للضرورة (إلا إذا أدَّاها) الأخرس (بخطِّه) فَتُقبل.

(الرابع: الإسلام، فلا تُقبل شهادة كافر) لقوله تعالى: ﴿وأَشْهِدُوا الرَّابِع: الإسلام، فلا تُقبل شهادة كافر) لقوله تعالى: ﴿وأَشْهِدُوا الْحَوْمِ عَدْلِ مِنكُم﴾ (١) والكافر ليس مِنَّا، ولو تُبلت شهادة عير المسلمين، لم يكن لقوله: «منكم» فائدة ؛ ولأن الكافر غير مأمون (ولو) كان الكافر (من أهل الذِّمَّة، ولو) شَهِد الكافر (على) كافر (مثله) لعموم (٢) ما سبق.

وحديث جابر: «أَنَّ النبيَّ ﷺ أَجازَ شَهادَة أَهلِ الذِّمَّة بَعضِهم على بَعضٍ» رواه ابن ماجه (٣): ضعيف، فإنه من رواية مُجالدٍ. ولو سُلِّم

<sup>(</sup>١) سورة الطلاق، الآية: ٢.

<sup>(</sup>٢) في (ذ): المفهوم).

<sup>(</sup>٣) في الأحكام، باب ٣٣، حديث ٢٣٧٤. وأخرجه \_ أيضاً \_ البيهقي (١٠/١٦٥)، من طريق أبي خالد الأحمر، عن مجالد، عن الشعبي، عن جابر.

قال البيهقي: هكذا رواه أبو خالد الأحمر، عن مجالد، وهو مما أخطأ فيه، وإنما رواه غيره عن مجالد عن الشعبي عن شريح من قوله وحكمه، غير مرفوع. وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (٣٨/٢): هذا إسناد ضعيف من أجل مجالد بن سعيد. وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (١٩٨/٤): في إسناده مجالد، وهو سبىء الحفظ.

فيحتمل أنه أراد اليمين؛ لأنها تُسمَّى شهادةً. قال الله تعالى: ﴿فشهادَةُ أَحدهم أُربِعُ شَهادات بالله﴾(١).

(إلا رجالَ أهلِ الكتاب، بالوصيَّةِ في السَّفَر، ممن حَضَره الموتُ مِن مُسلم، وكافر، عند عدم مُسلم، فَتُقبلُ شهادتُهم في هذه المسألة فقط، ولو لم تكن لهم ذمّة، ويُحلِّفُهم الحاكم ـ وجوباً بعد العصر) لخبر أبي موسى (٢). قال ابن قتيبة (٣): لأنه وقت تُعَظِّمُه أهلُ الأديان (مع رَيْبٍ) أي: شك ـ: (ما خانوا ولا حرَّفوا، وإنها لوصية الرجل) الميت.

(فإنْ عُثِرَ) أي: اطُلِع (على أنَّهما استَحقًا إثماً، حَلَف اثنان من أولياء) أي: ورثة (الموصِي: بالله لَشَهادتُنا أَحَقُّ مِن شهادتهما، ولقد خانا وكتَما، ويقضي لهم) أي: لورثة الموصِي؛ لقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الذين آمنُوا شَهادةُ بَينِكُم إذا حَضرَ أَحَدَكمُ الموتُ حين الوصيّةِ اثنَانِ ذوا عَدْلِ

سورة النور، الآية: ٦.

<sup>(</sup>٢) أخرج أبو داود في الأقضية، باب ١٩، حديث ٣٦٠٥، والطبري في تفسيره (٧/ ١٠٥، ١٠٩، ١٠٩، ١٠٩)، والبيهقي (١٠/ ١٦٥)، من طريق هشيم، عن زكريا، عن الشعبي أن رجلاً من المسلمين حضرته الوفاة بدقوقاء هذه، ولم يجد أحداً من المسلمين يشهده على وصيته، فأشهد رجلين من أهل الكتاب، فقدما الكوفة، فأتيا أبا موسى الأشعري فأخبراه، وقدما بتركته ووصيته، فقال الأشعري: هذا أمر لم يكن بعد الذي كان في عهد رسول الله من فأحلفهما بعد العصر بالله ما خانا ولا كذبا ولا بدلا ولا كتما ولا غيرًا، وإنها لوصية الرجل وتركته، فأمضى شهادتهما. صححه الحافظ ابن حجر في فتح الباري (٥/ ٤١٢).

وأخرجه الطبري في تفسيره (٧/ ١٠٥)، من طريق شعبة، عن مغيرة الأزرق، عن الشعبي أن أبا موسى قضى بها بدقوقا.

وقال الحافظ ابن كثير في التفسير (٣/ ٢١٥): هذان إسنادان صحيحان إلى الشعبي، عن أبي موسى.

<sup>(</sup>٣) تأويل مشكل القرآن ص/ ٢٩٤.

مِنكُم أو آخَرانِ من غيرِكُم... ﴾ الآيات (١)، نزلت في تميم الداري وعَدِيّ بن زيد (٢)، شَهِدا بوصية سَهْمِيِّ (٣)؛ رواه البخاري من حديث ابن عباس (٤). وقضى به أبو موسى الأشعري، وأخبر أنه كان في عَهْدِ رسولِ الله ﷺ؛ رواه أبو داود (٥) ورجاله ثقات. قال ابن عمر (٢): «آخرُ سورةٍ نزلت المائدة» رواه الترمذي، وقال: حسن غريب (٧). قالت عائشة: «ما وجَدتُم فيها مِن حَلالٍ فأحِلُوهُ، وما وجَدتُم فيها من حرامٍ فحرًمُوهُ وواه أحمد (٨)، وقضى ابنُ مسعودٍ بذلك في زَمَنِ عُثمان؛ رواه أبو عبيد (٩). قال ابن المنذر (١٠): وبهذا قال أكابرُ الماضين.

وحَمْلِ الآية على أنه أراد: مِن غير عشيرتكم، لا يصحُّ؛ لأن

<sup>(</sup>١) سورة المائدة، الآيات: ١٠٦ - ١٠٨.

<sup>(</sup>٢) (زيد) كذا في الأصول! وصوابه: (بَدَّاء) كما في صحيح البخاري.

<sup>(</sup>٣) علق في حاشية الأصل: (أي: رجل من بني سهم).

<sup>(</sup>٤) البخاري في الوصايا، باب ٣٤، حديث ٢٧٨٠.

<sup>(</sup>٥) في الأقضية، باب ١٩، حديث ٣٦٠٥، وتقدم تخريجه قريباً.

<sup>(</sup>٦) كذا في الأصول (ابن عمر)؛ وفي الترمذي وغيره (ابن عمرو).

 <sup>(</sup>٧) الترمذي في التفسير، باب ٦، حديث ٣٠٦٣. وأخرجه \_ أيضاً \_ الحاكم (٢/ ٣١١)،
 والبيهقي (٧/ ١٧٢)، عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما.

<sup>(</sup>٨) (١٨٨/٦). وأخرجه \_ أيضاً \_ النسائي في الكبرى (٣٣٣/٦) رقم ١١١٣٨، وأبو عبيد في فضائل القرآن ص/١٢٨، وإسحاق ابن راهويه في مسنده (٩٥٦/٩) رقم ١٦٦٦، والنحاس في الناسخ والمنسوخ (٢/ ٢٣٢) رقم ٣٩٨، والطحاوي في مشكل الآثار (٣/ ٣٠٤ \_ ٣٠٥)، والطبراني في مسند الشاميين (٣/ ١٤٤) رقم ١٩٦٣، والحاكم (٢/ ٣١١)، والبيهقي (٧/ ١٧٢).

قال الحاكم: حديث صحيح على شرط الشيخين.

<sup>(</sup>٩) في الناسخ والمنسوخ ص/١٥٦\_١٥٧، رقم ٢٨٩.

<sup>(</sup>١٠) انظر: المغنى (١٤/ ١٧١).

جماعة منهم ابن مسعود وابن عباس (١) قالوا: «من غير مِلَّتكم ودينكم»؛ ولأن الشاهدين من المسلمين لا قَسَامة عليهما، ولا يصحُّ حَمْلها على التحمُّل؛ لأنه أمر بإحلافهم، ولا يمين في التحمُّل، وحَمْلها على اليمين غير معقول (٢)؛ لقوله تعالى: ﴿ولا نَكتُمُ شَهادَةَ الله﴾ (٣)؛ ولأنه عطف على ذوي العدل من المؤمنين وهما شاهدان.

(الخامس: الحفظ، فلا تُقبل شهادة مُغَفَّل، ولا معروف بكثرة غَلَطٍ ونسيان) لأن الثقة لا تحصُل بقوله، لاحتمال أن تكون شهادته مما غلط فيها وسَهَا؛ ولأنه رُبَّما شَهِد على غير مَن استشهد عليه، أو بغير ما شَهِد به، أو لغير مَن أشهده. وعُلم منه أنها تُقبل ممن يَقِلُّ منه ذلك؛ لأن أحداً لا يسلم من الغَلَط مرة (٤) والنسيان.

(السادس: العدالة ظاهراً وباطناً) لقوله تعالى: ﴿وأَشهِدُوا ذَوَي عدلٍ مِنكُم﴾ (٥)؛ وقوله: ﴿إِنْ جَاءَكُم فَاسِقٌ بَنَباً فَتَبِيّنُوا﴾ (٢) وقرىء بالمثلثة (٧)؛ ولأن غير العدل لا يؤمن منه أن يتحامل على غيره، فيشهد عليه بغير حَقٌ. وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعاً: «لا تَجُوزُ شهادَةُ خائنِ ولا خائنةٍ، ولا ذي غِمْرِ (٨) على أخيه، ولا تجوزُ تَجُوزُ شهادَةُ خائنِ ولا خائنةٍ، ولا ذي غِمْرِ (٨) على أخيه، ولا تجوزُ

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الطبري (٧/ ١٠٥)، والدر المنثور (٢/ ٣٤٣\_٣٤٣).

<sup>(</sup>٢) في (ذ): امقبول).

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة، الآية: ١٠٦.

<sup>(</sup>٤) قوله: (مرة) ليس في (١٤).

<sup>(</sup>٥) سورة الطلاق، الآية: ٢.

<sup>(</sup>٦) سورة الحجرات، الآية: ٦.

 <sup>(</sup>٧) قرأ حمزة والكسائي وخلف العاشر: «فتثبتوا» بالثاء والتاء. انظر: إتحاف فضلاء البشر ص/ ٣٩٧.

<sup>(</sup>A) (قوله: غمر: أي حقد). ش.

شهادَةُ القانِعِ لأهل البَيتِ، والقانع الذي ينفق عليه أهل البيت؛ رواه أحمد وأبو داود(١).

(وهي) أي: العدالة (استواء أحواله في دِينه، واعتدال أقواله وأفعاله) لأن العدل ضد الجور. والجور: الميل، فالعدل الاستواء في الأحوال كلها.

(ويُعتبر لها) أي: العدالة (شيئان: الصلاحُ في الدَّين، وهو أداء الفرائض بسُننِها الرَّاتبة، فلا تُقبل) الشهادةُ (إنْ داوم على تَرْكها) أي: الرَّواتب (لفِسْقِه) قال القاضي أبو يعلى: من داوم على تَرْكِ السُّنن الراتبة أَثِمَ، وهو قول إسحاق بن راهويه. وقال المحققون: تردُّ شهادته لذلك؛ لما فيه من التهاون بالسُّنن المؤكدة. قال في «الفروع»: ومُراده \_ أي: القاضي \_ أنه لا يَسْلَم مِن تَرْكِ فرض، وإلا؛ فلا يأثم بِسُنة.

(واجتناب المُحَرَّم) لأن من أدَّى الفرائض، واَجتنب المحارم، عُدَّ صالحاً عُرفاً، فكذا شرعاً (فلا يرتكب كبيرة، ولا يُدْمِن على صغيرة) لأن اعتبار اجتناب كلِّ المحارم يؤدِّي ألا تُقبل شهادة أحد؛ لأنه لا يخلو من ذنب (٢)؛ لقوله تعالى: ﴿الذين يجتَنِبُونَ كبائرَ الإِثْمِ والفَواحشَ إلا اللَّمَم﴾ (٣) مدحهم لاجتنابهم ما ذكر، وإن وجدت منهم الصغيرة.

ولقوله ﷺ:

تقدم تخریجه (۱۵/۱۵) تعلیق رقم (۲).

<sup>(</sup>۲) في احا واذا: اذنب ماا.

<sup>(</sup>٣) سورة النجم، الآية: ٣٢.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي في التفسير، باب ٥٣، حديث ٣٢٨٤، والبزار «كشف الأستار» (٣/ ٧١) حديث ٢٢٦٢، وأبو يعلى في معجمه ص/ ٢٣٢، حديث ١٩٠، والطبري=

أي: لم يُلِم.

ونهى الله تعالى عن قَبول شهادةِ القاذف، وقيس عليه كلُّ مرتكب كبيرة؛ ولأن من لم يرتكب كبيرةً، وأدمن على الصغيرة، لا يُعدُّ مجتنباً

في تفسيره (٦٦/٢٧)، والحاكم (١/ ٥٤، ٢/ ٤٦٩)، والبيهقي (١/ ١٨٥)، وفي
 شعب الإيمان (٩٩٢/٥) حديث ٧٠٥٥ ـ ٧٠٥٦، من طريق زكريا بن إسحاق، عن
 عمرو بن دينار، عن عطاء.

وأخرجه البيهقي ـ أيضاً ـ (١٠/ ١٨٥)، من طريق زكريا بن إسحاق، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، كلاهما عن ابن عباس رضى الله عنهما، مرفوعاً.

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. وقال الذهبي: زكريا حافظ ثقة، وقد حدث به عنه روح. قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٧/ ١١٥): رجاله رجال الصحيح.

وأخرجه الحاكم (٤/ ٢٤٥)، من طريق زكريا بن إسحاق، عن ابن دينار، عن عطاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما، مرفوعاً.

وأخرجه \_ أيضاً \_ (٥/ ٥٥)، والبيهقي (١٠ / ١٨٥)، وفي شعب الإيمان (٣٩٣/٥) رقم ٧٠٥٧، من طريق شعبة، عن منصور، عن مجاهد، عن ابن عباس رضي الله عنهما، موقوفاً.

قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي.

وقال \_ أيضاً \_ (١/ ٥٥): هذا التوقيف لا يوهن السند الأول \_ يعني المرفوع \_ فإن زكريا بن إسحاق حافظ ثقة، وقد حدث به روح بن عبادة. ووافقه الذهبي.

وقال البيهقي في السنن: هذا أشبه، وقال في الشعب: هذا هو المحفوظ، موقوف. وقال الحافظ في الأمالي الحلبية ص/ ٤٥، حديث ١٥: هذا حديث سنده صحيح، في رفعه نكارة. وقال ابن كثير في تفسيره (٢٥٦/٤): في صحته مرفوعاً نظر.

وقال ابن التركماني: قلت: الرفع زيادة ثقة، فيقبل، ويحمل على أن طاوساً وعطاء سمعاه من ابن عباس مرفوعاً، فرواه عمرو بن دينار عنهما، ولهذا أخرجه الترمذي من طريق عطاء، وقال: حسن صحيح.

وهذا البيت لأمية بن أبي الصلت. قال البغدادي في خزانة الأدب (٢/ ٢٩٥ \_ ٢٩٦): تمثل به النبي ﷺ وصار من جملة الأحاديث المسطورة في كتب الأحاديث.

قال المناوي في فيض القدير (٧٠٣/٥): يجوز إنشاد الشعر للنبي ﷺ، لا إنشاؤه له.

للمحارم. وقال في «الاختيارات»(١): العدل في كلِّ زمانٍ ومكانٍ وطائفة بحَسَبها، فيكون الشهيد في كلِّ قومٍ مَن كان ذا عُدْلٍ فيهم، وإن كان لو كان في غيرهم، لكان عدله على وجه آخر، وبهذا يمكن الحكم بين الناس، وإلا فلو اعتبر في شهود كل طائفة، ألا يشهد عليهم إلا من يكون قائماً بأداء الواجبات وترك المُحَرَّمات، كما كانت الصحابة، لبطلت الشهادات كلها أو غالبها.

(والكبيرة ما فيه حَدَّ في الدُّنيا، أو وعيدٌ في الآخرة) كأكل الرِّبا، وعقوق الوالدين المسلمين. وفي «معتمد»(٢) القاضي: معنى الكبيرة أن عِقَابِها أعظم، والصغيرة أقل، ولا يُعلمان إلا بتوقيف(٣).

(زاد الشيخ(٤): أو غضب، أو لعنة، أو نفى إيمان.

والكذب صغيرة) فلا تُرد الشهادةُ به إذا لم يُدْمِن عليه (إلا في شهادة زور، أو كَذِبِ على نبيٍّ، أو رَمْي فِتَنِ ونحوه) ككذب على أحد الرعية عند حاكم ظالم (فكبيرة) قال أحمد (٥) في رواية عبدالله: ويعرف الكذَّاب بخُلْفِ المواعيد.

(ويجبُ أَن يُخَلَّصَ به) أي: الكذب (مسلمٌ مِن قَتْلٍ) قال ابن الجوزي: أو كان المقصود واجبالا).

(ويُباح) الكذب (لإصلاحٍ) بين متخاصِمين (و) لـ (حرب،

<sup>(</sup>۱) ص/۱۲۱.

<sup>(</sup>٢) المعتمد في أصول الدين؛ للقاضي أبي يعلى ص/ ١٢٤.

<sup>(</sup>٣) في (ذ): (بالتوقيف).

<sup>(</sup>٤) انظر: مجموع الفتاوي (١١/ ٢٥٨).

<sup>(</sup>٥) انظر: الأداب الشرعية (١/ ٥٣)، والفروع (٦/ ٢٦٥).

<sup>(</sup>٦) كشف المشكل من حديث الصحيحين (٤/ ٩٥٤).

و)لـ(حزوجة) لحديث أمّ كلثوم بنت عقبة بن أبي مُعيط، قالت: «لم أسمعه ـ تعني النبيَّ ﷺ ـ يُرخِّصُ في شيءٍ من الكَذِب إلا في ثلاثٍ: الإصلاح بين النّاسِ، وحديث الرجُلِ امرأتَهُ، وفي الحربِ، رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه (۱).

(قال ابن الجوزي: وكلُّ مقصودٍ محمودٍ حَسَن لا يُتوصَّل إليه إلا به .)(٢) وقال في (الهَدي)(٣): يجوز كذب الإنسان على نفسه وغيره، إذا لم يتضمَّن ضرر ذلك، إذا كان يتوصَّل بالكذب إلى حقَّه. قال: ونظير هذا الإمام أو الحاكم يوهم الخصم خلاف الحقّ، ليتوصَّل بذلك إلى استعلام الحق، كما أوهم سليمان عليه الصلاة والسلام إحدى المرأتين بشقُّ الولد نصفين حتى توصَّل بذلك إلى معرفة أُمّه(٤). انتهى. قال في الآداب،(٥): ومهما أمكن المعاريض حَرُمَ، وهو ظاهرُ كلام غير واحد، وصَرَّح به آخرون؛ لعدم الحاجة إذاً، وظاهر كلام أبي الخطاب: يجوز. وجزم به في (رياض الصالحين)(٢).

<sup>(</sup>۱) أبو داود في الأدب، باب ٥٨، حديث ٤٩٢١، والترمذي في البر والصلة، باب ٢٦، حديث ١٩٣٨، ولم نقف عليه عند حديث ١٩٣٨، والنسائي في الكبرى (٥/ ٣٥١) حديث ٩١٢٣، ولم نقف عليه عند ابن ماجه. وأخرجه \_ أيضاً \_ مسلم في البر والصلة، حديث ٢٦٠٥. وأخرجه البخاري في الصلح، باب ٢، حديث ٢٦٩٢، مختصراً، بلفظ: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس، فينمي خيراً أو يقول خيراً.

<sup>(</sup>٢) كشف المشكل من حديث الصحيحين (٤/٩٥٤).

<sup>(</sup>T) زاد المعاد (T/ 00).

<sup>(</sup>٤) أخرج هذه القصة البخاري في أحاديث الأنبياء، باب ٣٤٢٧، وفي الفرائض، باب ٣٠، حديث ٢٧٦٩، ومسلم في الأقضية، حديث ١٧٢٠، عن أبي هريرة رضى الله عنه.

<sup>(</sup>٥) الآداب الشرعية (١/ ٣٩).

<sup>(</sup>٢) صر/ ٢٨٥.

(فلا تُقبل شهادة فاسقٍ من جهةِ الأفعال) كالزاني، واللائط، والقاتل ونحوه (أو) من جهة (الاعتقاد) وهم أهل البِدع (ولو تديَّن به) أي: اعتقد أنه دِيْن حق، فتُردُّ شهادته؛ لعموم النصوص.

(فلو قلد) في القول (بحَلْقِ القرآن، أو نفي الرؤية) أي: رؤية الله تعالى في الآخرة (أو الرَّفْض، أو التجهَّم) بتشديد الهاء (ونحوه) كالتجسيم، وخلق العبد أفعاله (فسق، ويُكفَّر مجتهدهم الداعية) قال المجد: الصحيح أن كل بدعة كفَّرنا فيها الداعية، فإنا نفسق المُقلِّد فيها، كمن يقول بخلق القرآن، أو بأن ألفاظنا به مخلوقة، أو أن علم الله سبحانه وتعالى مخلوق، أو أن أسماءه مخلوقة (۱)، أو أنه لا يُرى في الآخرة (۲)، أو يسبُّ الصحابة تديُّنا (۱)، أو أن الإيمان مجرد الاعتقاد وما أشبه ذلك، فمن كان عالماً في شيء من هذه البدع، يدعو إليه ويناظر عليه، فهو محكوم بكفره؛ نصَّ أحمد على ذلك في مواضع. انتهى. واختار الموقّى: لا يُكفَّر مجتهدُهم الداعية، في رسالته إلى صاحب «التلخيص» (۱)؛ لقول أحمد للمعتصم: يا أمير

<sup>(</sup>۱) سيرة الإمام أحمد لابنه صالح ص/ ٥١، ٢٧، ومسائل ابن هاني، (٢/١٥٣ ـ ١٥٥)، والسنة لعبدالله رقم ١، ٣، والسنة للخلال رقم ١٨٢٦، ١٨٢٨، ١٨٣٧، وطبقات الحنابلة (١/٤١٤).

 <sup>(</sup>۲) مسائل ابن هانیء (۲/۱۵۲)، ومسائل أبي داود ص/۲۲۳، وطبقات الحنابلة
 (۱/۹۵، ۱۶۵).

<sup>(</sup>٣) السنة للخلال رقم ٧٨١\_٧٨٢.

<sup>(</sup>٤) انظر: الإنصاف (٢٧/ ١٠٤).

<sup>(</sup>٥) «التلخيص؛ كذا في الأصول! ولعلَّ الصواب: «التخليص؛، واسمه كاملاً «تخليص المطلب في تلخيص المذهب؛ وهو لفخر الدين ابن تيمية المتوفى (سنة ٢٢٢هـ) رحمه الله تعالى، وقد جرت بينه وبين الموفق مراسلة في مسألة تخليد أهل البدع =

المؤمنين(١).

(ومن أخذ بالرُّخَص، فَسَق) قال القاضي: غير متأوِّل ولا مقلّد. (قال الشيخ<sup>(٢)</sup>: لا يَستريب أحدٌ ـ في من صَلَّى مُحْدِثاً، أو لغير القِبلة) عامداً (أو) صَلَّى (بعد الوقت) بلا عُذر (أو بلا قِراءة ـ أنه كبيرة.

ومن الكبائر على ما ذكره (٢) أصحابنا) كما نقله ابن كثير في التفسيره (٤) عند قوله تعالى: ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ مَا تُنهَونَ عنه (٥) عن شيخه ابن القيم (٢): (الشرك) أي: الكفر، على اختلاف أنواعه، وإنما خص بالذكر في أكثر الأحاديث لكثرته في العرب (وقتل النفس المُحَرَّمة، وأكل الربا، والسِّحر، والقَذْف بالزنى واللِّواط، وأكل مال اليتيم بغير حَقَّ، والتولي يوم الزحف) أي: الفِرار عند الجهاد حيث لا يجوز (والزنى، واللواط، وأكل الأموال بالباطل، ودعواه ما ليس له، وشهادة الزور، والغيبة، والنميمة) صحّحه في «شرح التحرير» (٥) وقال: قدَّمه ابن مُفلح والغيبة، والنميمة) صحّحه في «شرح التحرير» (٢) وقال: قدَّمه ابن مُفلح

المحكوم بكفرهم في النار، حيث كان الفخر ابن تيمية يقول بخلودهم، والموفق لا يطلق عليهم الخلود، فأرسل إليه الشيخ الموفق رسالة طويلة، ذكر بعضاً منها ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة (٢/ ١٥٤ ـ ١٥٧) في ترجمة الفخر ابن تيمية.

<sup>(</sup>١) سيرة الإمام أحمد لابنه صالح ص/ ٥٤، ٥٧، وذكر محنة الإمام أحمد ص/ ٤٤.

<sup>(</sup>۲) انظر: مجموع الفتاوي (۲۲/ ۲۰).

<sup>(</sup>٣) في (ذ): اما ذكرا.

<sup>(3) (</sup>Y/A3Y).

<sup>(</sup>٥) سورة النساء، الآية: ٣١.

<sup>(</sup>٢) إعلام الموقعين (١/ ٢٢٦).

<sup>(</sup>٧) التحبير شرح التحرير (٤/ ١٨٧٠ ـ ١٨٧١).

في «أصوله»(١)وهو ظاهر ما قدَّمه في «فروعه».

قال القرطبي (٢): لا خلاف أن الغِيبة من الكبائر. انتهى. وقيل: إنها من الصغائر؛ اختاره جماعة ، منهم صاحب «الفصول» و «الغُنية» (٣) و «المستوعب»، وفي حديث أبي هريرة: «إنَّ مِنَ الكبائر استطالةَ المرءِ في عرضِ رَجلٍ مُسلم بغير حَقٌ » رواه أبو داود (٤). وقال عَدِيُّ بن حاتِم: الغِيبةُ مَرعَى اللَّنام (٥).

(و) من الكبائر (اليمين الغموس، وترك الصلاة، والقنوط من رحمة الله، وإساءة الظّنِّ بالله تعالى، وأمن مَكْرِ الله، وقطيعة الرَّحم، والكِبر، والخيلاء، والقيادة، والدياثة، ونكاح المحلل، وهجرة (٢) المسلم العدل) أي: ترك كلامه. قال ابن القيم (٧): سَنَة. واستدلَّ له (٨)، وأما هجره فوق

<sup>(1) (</sup>Y PTO).

<sup>(</sup>٢) تفسير القرطبي (١٦/ ٣٣٧).

<sup>(1) (1/11).</sup> 

 <sup>(</sup>٤) في الأدب، باب ٤٠، حديث ٤٨٧٧، وابن أبي حاتم في تفسيره (٣/ ٩٣٢) حديث
 ٥٢٠٥، وحسن إسناده ابن مفلح في الآداب الشرعية (١/ ٣١)، والحافظ في فتح الباري (١/ ٢١).

<sup>(</sup>٥) ذكره عنه ابن عبدالبر في بهجة المجالس (١/ ٣٩٨).

<sup>(</sup>٦) في (ذ): (هجر).

<sup>(</sup>V) إعلام الموقعين (٤/٤٠٤).

<sup>(</sup>٨) بما أخرجه البخاري في الأدب المفرد ص/١٤١، حديث ٤٠٤، وأبو داود في الأدب، باب ٥٥، حديث ٤٩١٥، وابن سعد (٧/ ٥٠٠)، وأحمد (٤/ ٢٢٠)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٥/ ٢٠٥) حديث ٢٧٣٥، والدولابي في الكنى (٢/ ٢٦)، والخرائطي في مساوىء الأخلاق ص/٢٤٦، حديث ٥٥٤، والطبراني في الكبير (٢٢/)، والخرائطي محديث ٧٧٩ ـ ٧٨٢، والحاكم (٤/ ١٦٣١)، والبيهقي في الآداب ص/ ١٨٤، حديث ٣٠٣، وفي شعب الإيمان (٥/ ٢٧٢) حديث ٢٦٣١،

ثلاثة أيام، فيحتمل أنه من الكبائر، ويحتمل أنه دونها (وتَرْكُ الحج للمستطيع، ومَنْع الزكاة، والحكم بغير الحقّ، والرّشوة فيه) أي: في الحكم بغير الحق (والفِطرُ في نهار رمضان بلا عُذْر، والقولُ على الله بلا عِلْم) في أسمائه، وصفاته، وأفعاله، وأحكامه، وتقديم الخيال المُسَمَّى بالعقل والسياسة الظالمة، والعوائد الباطلة، والآراء الفاسدة، والأذواق، والكشوفات الشيطانية على ما جاء به رسوله؛ قاله ابن القيم (۱).

(وسبُّ الصحابة، والإصرارُ على العصيان) لحديث: «لا صَغيرةَ مع إصرارِ، ولا كبيرَةَ مع استغفار، رواه الترمذي(٢).

<sup>=</sup> والخطيب في الموضح (٢/ ١٣٢)، عن أبي خراش السلمي رضي الله عنه أنه سمع النبي على يقول: من هجر أخاه سنة، فهو كسفك دمه.

قال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. وصححه العراقي في تخريج الإحياء (٢/٣٢).

<sup>(</sup>١) إعلام الموقعين (٤/٢٠٤).

 <sup>(</sup>۲) لم نقف عليه عند الترمذي، وروي هذا الحديث عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، منهم:

أ ـ ابن عباس رضي الله عنهما: أخرجه القضاعي في مسند الشهاب (٢/ ٤٤) حديث ٨٥٣، وأبو الشيخ، والعسكري في الأمثال ـ كما في المقاصد الحسنة ص/٧٢٦، رقم ١٣٠٨. قال الذهبي في ميزان الاعتدال (٤/ ٥٣٧)، والعراقي في تخريج أحاديث الإحياء (١٨/٤): منكر. وقال السخاوي: سنده ضعيف. وذكره السيوطي في الجامع الصغير (٦/ ٤٣٦) مع الفيض) ورمز لضعفه.

ب \_ أبو هريرة رضي الله عنه: أخرجه الطبراني في مسند الشاميين (٤/ ٣٨٠) حديث المرحم، وقال السخاوي في المقاصد الحسنة ص/٧٢٦: «في إسناده: بشر بن عبيد الدارمي، وهو متروك. ورواه الثعلبي، وابن شاهين في الترغيب، من رواية بشر بن إبراهيم، عن خليفة بن سليمان، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، به».

قلنا: بشر بن إبراهيم متهم بالوضع. انظر: لسان الميزان (١٨/٢).

(وتَرْكُ التنزُّه من البول) لحديث أنس مرفوعاً: «تنزَّهوا من البولِ فإنَّ عامَّةَ عَذابِ القَبرِ منه» رواه الدارقطني (١).

(ونشوزُها) أي: المرأة (على زَوْجِها، وإلحاقُها به ولداً من غيره، وإتيانها) أي: المرأة (في الدُّبُر.

وكَتُمُ العِلم عن أهله) عند الحاجة إلى إظهاره، وتعلُّم العلم للدنيا والمباهاة والجاه والعلو على الناس.

(وتصويرُ ذي الروح، وإتيان الكاهن والعَرَّاف، وتصديقهما، والشُجود لغير الله، والدُّعاء إلى بدعة أو ضلالة.

والغلول، والنوح) يعني: النياحة (والتطيّر) قال ابن القيم (٢): قد صَحّ عن النبيّ عِن أنه قال: «الطّيرةُ شِركٌ» (٣)، فيحتمل أن تكون من

ج - عائشة رضي الله عنها: أخرجه إسحاق بن بشر في المبتدأ - كما في تخريج أحاديث الكشاف للزيلعي (٢٢٧/١)، والمقاصد الحسنة للسخاوي ص/ ٧٢٦. وقال السخاوي: إسحاق حديثه منكر.

د \_ أنس بن مالك رضي الله عنه: أخرجه البغوي \_ كما في المقاصد الحسنة والديلمي في مسند الفردوس (٥/ ١٩٩)، قال السخاوي: ينظر في سنده. وعلق عليه
 الغمارى بقوله: نظرت سنده فوجدت فيه راوياً مجهولاً.

هـ ـ ابن عباس رضي الله عنهما موقوفاً: أخرجه الطبري في تفسيره (٥/ ٤١)، وابن أبي حاتم في تفسيره (٩/ ٤١) رقم أبي حاتم في تفسيره (١/ ٦٧١) رقم ١٦٧٠، واللالكائي في أصول الاعتقاد (٥/ ١٠٩١) رقم ١٩١٩، والبيهقي في شعب الإيمان (٥/ ٢٥٦، ٢٥/ ٥٣٣) رقم ٧٢٦٨.

و \_ أنس بن مالك رضي الله عنه موقوفاً: أخرجه الديلمي في مسند الفردوس \_ كما ذكره العراقي في تخريج أحاديث الإحياء (٤/ ١٨) \_ وقال العراقي: إسناده جيد.

<sup>(</sup>١) (١/ ١٢٧) وقال: المحفوظ مرسل، وتقدم تخريجه (١/ ١٣٢) تعليق رقم (٤).

<sup>(</sup>٢) إعلام الموقعين (٤/٦/٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في الأدب المفرد ص/٣١٧، حديث ٩٠٩، وأبو داود في الطب، =

الكبائر، ويحتمل أن تكون دونها. انتهى. وقال في «الرعاية»: تُكره الطيرة والتشاؤم.

(والأكلُ والشُّرب في آنيةِ الذَّهب والفضة، وجَوْر الموصي في وصيته، ومَنْعُه) أي: الوارث (ميراثه، وإباقُ الرقيق، وبيع الحُر<sup>(۱)</sup>، واستحلال البيت الحرام، وكتابة الربا) أي: تحمُّل الشهادة به وكتابتها (والشهادة) أي: أداؤها (عليه) أي: على الربا.

(وكونه ذا وجهين) بأن يُظهِر وُدًا ونحوه ويبطن، العداوة ونحوها. (وادّعاؤه نَسَباً غير نَسَبهِ) خصوصاً دعوى الشَّرَف مِن غير أهله، وانتسابه إليه ﷺ؛ لدخوله \_أيضاً \_ في من كَذَب عليه.

(وغِشُّ الإمام الرعية، وإتيانُ البهيمة، وتَرُكُ الجمعة بغير عُذر، وسيِّىء المَلكة وغير ذلك) كلطم الخدود، وشقِّ الثياب، وحَلْق المرأة رأسها عند المصيبة بالموت، وغيره، وأكل الميتة، والدم، ولحم الخنزير، والمَنّ بالصدقة وغيرها من عَمَل الخير، والاستماع إلى حديث

باب ۲۶، حدیث ۲۹۰، والترمذي في السیر، باب ۶۷، حدیث ۱۲۱۶، وفي العلل الکبیر ص/۲۲۰، حدیث ۶۸۵، وابن ماجه في الطب، باب ۶۳، حدیث ۲۳۵۸، وابن أبي شیبة (۹/۹۳)، وأحمد (۱/۹۸۹، والطیالسي ص/۷۶، حدیث ۳۵۱، وابن أبي شیبة (۹/۹۳)، وأحمد (۱/۹۸۳، ۶٤)، وأبو یعلی (۹/۲۲، ۱٤۰)، حدیث ۲۹،۵، ۱۲۱۹، وابن خزیمة کما في اتحاف المهرة ۱/۲۱۰، والطحاوي (۱/۳۱۲)، وفي شرح مشكل الآثار (۲/۸۲) حدیث ۲۵۱ محدیث ۲۹۸، والشاشي في مسنده (۲/ ۱۲۰ ـ ۱۲۲) حدیث ۲۵۱ ـ ۲۵۷، وابن حبان «الإحسان» (۱/۱۳) حدیث ۲۵۲، والحاکم (۱/۷۱ ـ ۱۸)، والسهمي في تاریخ جرجان ص/۱۸۷، والبیهقي (۱/۹۳)، وفي شعب الإیمان والسهمي في تاریخ جرجان ص/۱۸۷، والبیهقي (۱/۳۹)، وفي شعب الإیمان (۲/۱۲) حدیث حدیث حسن صحیح.
 الترمذي: هذا حدیث حسن صحیح.

<sup>(</sup>١) في اذا: الخمرا.

قوم لا يحبون استماعه، وتخبيب<sup>(۱)</sup> المرأة على زوجها، والعبد على سيده، وأنْ يُرِيَ عينيه في المنام ما لم يَرَيَاه، ولَعْنِ مَن لا يستحق اللعن، والحَلِف بغير الله ونحوها.

(فأما من أتى شيئاً من الفروع المختلفِ فيها) بين الأئمة اختلافاً شائعاً؛ ذكره في «المستوعب» و«الرعاية» (كمن تزوَّج بلا وليُّ) أو بلا شهود (أو شَرِب من النبيذ ما لا يُسْكِره، أو أخّر زكاة أو حجّاً مع إمكانهما ونحوه) من مسائل الخلاف (متأوّلاً له) أي: مستدلاً على حِلّه باجتهاده، أو مقلداً لمن يرى حِلَّه (لم تُرد شهادته) لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يختلفون في الفروع، وقبِلوا شهادة كلّ مخالِف لهم فيها؛ ولأنه اجتهاد سائعٌ، فلا يفسق به المخالف، كالمتفق عليه.

(وإن اعتقد) فاعلُ ذلك (تحريمَه، رُدَّت) شهادَتُه. قال في «الشرح»: إذا تكرر، كالمتفق عليه.

(وأدخل القاضي وغيرُه الفقهاءَ في أهل الأهواء، وأخرجهم) من أهل الأهواء، وأخرجهم) من أهل الأهواء (ابن عقيل وغيره، وهو المعروف عند العلماء، و)هو (أولى) من قول القاضي (ذكرَه ابن مفلح في «أصوله»(٢).

الشيء الثاني: من الشيئين المعتبرين للعدالة: (استعمال المروءة) وهي بالهمز بوزن سهولة: الإنسانية، قال الجوهري: ولك أن تشدد (٣).

(وهو فِعْلُ ما يجمله ويزينه، وترك ما يُدَنّسه ويَشينه عادة) لأن من فقدهما فقدِ اتّصف بالدناءة والسّقاطة، فلا تحصُل الثقة بكلامه.

 <sup>(</sup>۱) التخبيب: إفساد الرجل عبداً أو أمة لغيره، يقال: خببها، فأفسدها. تاج العروس
 (۲/ ۲۲۸) مادة (خبب).

<sup>(</sup>Y) (Y\370).

<sup>(</sup>٣) الصحاح (١/ ٧٢).

(فلا تُقبل شهادة مُصَافِع) قال الجوهري: الصَّفْع، كلمة مولَّدة (١٠). فالمصافع إذاً من يصفع غيره، ويمكِّن غيره من قفاه، فيصفعه (٢٠).

(ومُتَمَسْخِر (٣)، ومغنَّ، ويُكُرَه سماعُ الغناء) بكسر الغين والمَدّ (والنَّوْح بلا آلة لهوٍ) من عود وطنبور، ونحوهما (ويحرم معها) أي: مع آلةِ اللهو سماعُ الغِناء، قال أبو بكر عبدالعزيز: والغناءُ والنَّوْح معنى واحد؛ نقله عنه في «المغني»، فليس المراد النوح بمعنى النياحة؛ لأنه مُحَرَّم بل كبيرة، كما تقدم، فاستماعُه حرام.

(ويُباح الجُداء) بضم الحاء والمد ويجوز كسر الحاء (الذي تُساق به الإبل، و)يباح (نشيد العرب<sup>(1)</sup>) لفعله بين يديه ﷺ<sup>(0)</sup>.

(ولا) تُقبل (شهادة شاعرٍ مُفْرِطِ بالمدح بإعطاء، أو ذم بعَدَمِهِ، فالشعر كالكلام حسنه حَسَنٌ، وقبيحُهُ قبيحٌ) لحديث: «إنَّ من الشَّعر لحكماً» (٢). وكان يضع لحسّانٍ منبراً يقوم عليه، فيهجو من هجا رسول الله عليه وأنشده كعب بن زهير قصيدته:

<sup>(</sup>١) الصحاح (٣/ ١٢٤٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: المطلع ص/ ٤٠٩.

 <sup>(</sup>٣) المتمسخر: اسم فاعل من تمسخر، وهو تمفعُل من سخر، فالمتمسخر: يفعل ويقول شيئاً يكون سبباً لأن يسخر منه، أي يهزأ به. المطلع ص/ ٤٠٩.

<sup>(</sup>٤) في متن الإقناع (٤/ ٥٠٧): ﴿ الأعرابِ ١

<sup>(</sup>ه) أخرج البخاري في الأدب، باب ٩٠، ٩٠، ١١١، ١١١، حديث ٦١٤، ٦١٤، ٢٦٢١، ومسلم في الفضائل، حديث ٢٣٢٢ (٧١\_٧٣)، عن أنس رضي الله عنه، أن النبي على كان في سفر، وكان غلام يحدو بهن يقال له أنجشة، فقال النبي على: رويدك يا أنجشة سوقك بالقوارير. واللفظ للبخاري.

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري في الأدب، باب ٩٠، حديث ٦١٤٥، عن أبي بن كعب رضى الله عنه .

<sup>(</sup>٧) أخرجه أبو داود في الأدب، باب ٩٥، حديث ٥٠١٥، والترمذي في الأدب، باب=

## بانتْ سُعادُ فقلبي اليومَ مَتْبُولُ

في المسجد<sup>(١)</sup>.

والشعر قد قاله الصحابة والعلماء، والحاجةُ تدعو إليه لمعرفةِ اللغةِ العربية، والاستشهاد به في التفسير ومعاني السُّنة، ويُستدلُّ به على

وبحشل في تاريخ واسط ص/١٩٧، وأبو يعلى (٢٠٧، ١٨٩، وأحمد (٢/٢)، وبحشل في تاريخ واسط ص/١٩٧، وأبو يعلى (١٨٧، ١٨٩) حديث ٤٥٩، وبحشل في تاريخ واسط ص/١٩٧، وأبو يعلى (١٨٧، ١٨٩) حديث ٤٩٩، و٢٤٦ و ٤٧٤، والطبري في تهذيب الآثار (٢/ ٢٦٨ ـ ٢٦٩ مسند عمر) حديث ٢٩٨، ٩٢٩، والطحاوي (٤/ ٢٩٨)، والطبراني في الكبير (٤/ ٣٥٠) حديث ٢٥٨٠ ـ ٢٥٨١، وابن شاهين في ناسخ وابن عدي (٤/ ١٥٨٥)، والإسماعيلي في معجمه (٢/ ٢١١)، وابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه ص/ ٤٨٤، والحاكم (٣/ ٤٨٧)، والسهمي في تاريخ جرجان ص/ ١٣٥، ٢٢١، ٣٢٤)، والبغوي في شرح السنة (٢/ ٢١٥)، حديث ٢٠٥، عن عائشة رضي الله عنها.

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب. وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي.

(۱) أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٥/ ١٦٨) حديث ٢٧٠٦، وابن قانع في معجم الصحابة (٢/ ٣٨١)، والفاكهي في أخبار مكة (٢/ ٣٠٧)، والطبراني في الكبير (٩/ ١٧٦) حديث ٤٠٣. والحاكم (٩/ ٥٧٩ - ٥٨٠، ٥٨٠)، والبيهقي (١٧٦/ ١٩١)، عن كعب بن زهير رضي الله عنه. وصححه الحاكم. ووافقه الذهبي. وفي هذا نظر؛ فإن في إسناد ابن أبي عاصم، والحاكم، والبيهقي: الحجاج بن ذي الرقيبة بن عبدالرحمن بن كعب بن زهير، يروي عن أبيه، عن جده، ولم نقف على من ترجمهم. وقال الحافظ في نتائج الأفكار (٢٠٦/١): غريب.

وفي إسناد الفاكهي، والحاكم في الموضع الثاني: على بن زيد بن جدعان، وهو ضعيف، كما قاله الحافظ في التقريب (٤٧٦٨)، والراوي عنه محمد بن عبدالرحمن الأوقص، ضعيف أيضاً. انظر: المغنى للذهبي (٢٠٨/٢).

وفي إسناد ابن قانع راوٍ لم يُسمَّ. وأما إسناد الطبراني فقال فيه الهيثمي في مجمع الزوائد (٩/ ٣٩٤): رجاله إلى ابن إسحاق ثقات.

قلنا: روى ابن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة، مرسلاً.

النسب والتاريخ وأيام العرب، ويقال: الشعر ديوان العرب(١).

(ولا) تُقبل شهادة (مُشَبِّ بِمَدْح خَمْرِ أو بِمُرْدِ<sup>(۲)</sup> أو بامرأة معينة مُحَرَّمة، ويَقْشُقُ بِذلك) أي: بالإفراط<sup>(۳)</sup> بالمَدْح عند الإعطاء، والذمّ عند المنع، وبالتشبيب بمَدْح الخَمْر أو المُرْد أو المرأة المعينة المُحَرَّمة؛ لتحريمه (لا إن شَبَّ بامرأته أو أمّته) المباحة له.

(ولا) شهادة (رقَّاص) أي: كثير الرقص.

(و)لا شهادة (مشعوذ<sup>(٤)</sup>) وهي: خِفّة في اليدين، كالسُّخر.

(ومن يلعب بنَرْدٍ أو شطرنج؛ لتحريمهما؛ وإنْ عَرِيَا عن القمار) أي: العوض (غير مقلّد في الشطرنج) لمن يرى حِلّه، فإن قلّده لم تُرد شهادته.

(كـــ)ــما تُردُّ شهادة لاعب بشطرنجِ (مع عوض، أو تَرْكِ واجبٍ، أو فعلِ مُحَرَّمٍ إجماعاً (°).

<sup>(</sup>۱) هو من قول عبدالله بن عباس رضي الله عنهما؛ أخرجه الحاكم (۲/ ٤٩٩)، والبيهقي (۲/ ۹۹)، وفي شعب الإيمان (۲/ ۲۵۸) رقم ۱۲۸۳، والسمعاني في أدب الإملاء والاستملاء (۲/ ۳٤۷) رقم ۲۰۸، والخطيب في الجامع (۲/ ۱۹۸) رقم ۱۲۰۳، من طريق أسامة بن زيد، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: إذا خفي عليكم شيء من القرآن، فابتغوه في الشعر، فإنه ديوان العرب.

قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي.

وقال البيهقي: هذا هو الصحيح، موقوف.

<sup>(</sup>٢) في (ح): (أو أمرد).

<sup>(</sup>٣) في (١): (الإفراط).

<sup>(</sup>٤) في نسخة أشار إليها في حاشية (ذ): (مشعبذ).

<sup>(</sup>٥) مراتب الإجماع ص/ ٩٢.

ولا) شهادة (من يلعب بحَمَام طيًارة، أو يسترعيها من المزارع، أو ليصيد بها حمام غيره، أو يُراهن بها.

وتُباح) أي: الحَمَام (للأنس بصَوتها، ولاستفراخها، وحَمْل الكتب، من غير أذى يتعدّى إلى الناس) قال مُهنّا: سألتُ أبا عبدالله عن بروج الحَمَام التي تكون بالشام؟ فكرهها، وقال: ما تأكل زروع الناس! فقلت له: وإنما كرهتها بحال أنها تأكل الزروع؟ فقال: أكرهها أيضاً الأنه قد أُمِرَ بقتل الحَمَام (١)، فقلت له: تقتل؟ قال: تُذبح (٢).

(ولا) شهادة اللاعب (بكلِّ ما فيه دناءة، حتى في أرجوحة، وأحجار ثقيلة.

و) لا تُقبل شهادة (مَن يكشف مِن بدنه ما العادة تغطيته) ككَشْفِ رأسه، أو بطنه، أو ظهره، أو صدره في موضع لم تَجْرِ العادةُ بكشفِه فيه ؛ لما فيه من الدناءة (ونومُه بين جالسين، وخروجُه عن مستوى الجلوس بلا عُذْر، وطُفيلي، ومَن يدخل الحَمَّام بلا مئزر، أو يتغدَّى (٣) في السُّوق

<sup>(</sup>۱) أخرج البخاري في الأدب المفرد ص/ ٤٧٤، رقم ١٣٠١، وعبدالرزاق (٣/١١) رقم ١٩٧٣٣، وعبدالله بن أحمد في زوائد المسند (٢/١١)، والذهبي في سير أعلام النبلاء (٣/١٠)، من طرق عن الحسن أن عثمان بن عفان كان يأمر بقتل الكلاب وذبح الحمام.

وصححه الحافظ ابن كثير في تفسيره (٣/٧١٧).

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤٢/٤): إسناده حسن، إلا أن مبارك بن فضالة مدلس.

قلنا: الحسن البصري لم يسمع من عثمان رضي الله عنه. انظر: تحفة التحصيل ص/٦٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: الآداب الشرعية (٣/ ٣٤٠).

<sup>(</sup>٣) في (ذ) ومتن الإقناع (٧/٤): (يتغذى).

بحضرة الناس، زاد في «الغُنية»(١): أو على الطريق، ولا يضرُّ أكل اليسير، كالكِشرة ونحوها) كالتفاحة.

(أو يمُدُّ رِجُليه في مَجْمَع الناس، أو يتحدَّثُ بمُبَاضَعَتِهِ أهلَه (٢) أو أَمَتَه، أو غيرهما) لما فيه من الدناءة، وقلَّة المبالاة، وعن أبي سعيد أن النبي ﷺ قال: ﴿إِنَّ من شرَّ (٣) الناسِ منزلة يومَ القيامَةِ الرجل يُفضي إلى المرأةِ ثم يُفشي سِرَّها) (٤).

(أو يخاطب أهله، أو أمته، أو غيرهما بفاحش (٥) بحضرة الناس، وحاكي المضحكات، ومتزيّ بزيّ يُشخّر منه، ونحوه) من كل ما فيه سُخف ودناءة؛ لأن من رضيه لنفسه واستخفّه، فليس له مروءة، ولا تحصُل الثقة بقوله، ومَن فعل شيئاً من هذا مختفياً به لم يمنع من قَبول شهادته؛ لأن مروءته لا تسقط به، وكذلك إن فعله مَرَّة أو شيئاً قليلاً لم تُرد شهادته؛ لأن صغير المعاصي لا يمنع الشهادة، إذا قلّ، فهذا أولى؛ ولأن المروءة لا تختلّ بقليل هذا، ما لم يكن عادة.

(قال الشيخ<sup>(٦)</sup>: وتَحرُم محاكاةُ الناس، ويعزَّر هو ومَن يأمره: انتهى) وقد عدَّه بعضُ العلماء من الغيبة.

(ولا بأس بالثقاف، واللعب بالحِراب، ونحوها) لأن الحبشة لعبت بين يدي النبي على، وقامت عائشة تنظر إليهم وتستتر به حتى

<sup>(</sup>١) لم نقف عليه في مظانه من كتاب الغنية لعبد القادر الجيلاني.

<sup>(</sup>٢) في (ذ): (بما يصنعه مع أهله).

<sup>(</sup>٣) في (ح): (أشر)، وهو الموافق للرواية.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في النكاح، حديث ١٤٣٧، وفيه: «منزلة عند الله».

<sup>(</sup>٥) في متن الإقناع (١٨/٤): (بخطاب فاحش).

<sup>(</sup>٦) الاختيارات الفقهية ص/١٨٥.

ملَّت(١).

(وتُقبل شهادة من صناعته دنيئة عُرفاً، كحَجَّام، وحائك، وحارس، ونَخَال: وهو الذي يتخذ غربالاً، أو نحوه يغربل به ما في مجاري المياه، وما في الطرقات من حصى وتراب، ليجد في ذلك شيئاً من الفلوس أو الدراهم وغيرها، وهو المُقَلِّش (٢). ومُحرِّش بين البهائم) وفي «المبدع»: لا تُقبل.

(و) تُقبل شهادة (صبَّاغ، ونفَّاط: وهو اللَّعّاب بالنفط، وزبَّال، وكنَّاس العَذِرة، فإن صَلَّى بالنجاسة ولم يتنظف؛ لم تُقبل شهادته) لفقد عدالته.

(وكبَّاش: وهو الذي يلعب بالكبش، ويُناطح به، ودبَّاغ، وقرَّاد: وهو الذي يلعب بالقِرْد ويطوف به في الأسواق ونحوها متكسِّباً بذلك، وحدَّاد ودبَّاب، إذا حَسُنت طريقتهم في دينهم.

ويُكره كَسُبُ مَن صنعتُه دنيئة) إذا أمكنه غيرها (وتقدم (٣) أول باب الصيد.

وأما سائر الصناعات التي لا دناءة فيها، فلا تُرد الشهادة بها) لعدم المانع من قبولها (إلا من كان يحلف منهم كاذباً، أو يَعِدُ ويُخلِف، وغلب هذا عليه، أو كان يؤخّر الصلاة عن أوقاتها، أو لا يتنزّه عن النجاسات، أو كانت صناعته مُحَرَّمة، كصناعة المَزامير من خَشَبٍ، أو قَصَبٍ، والطنابير، أو يكثر في صناعته الربا، كالصائغ والصيرفي، ولم يتوقّ

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه (۹/۹۹) تعلیق رقم (۱).

<sup>(</sup>٢) تقدم التعريف بها (٩/ ٤٩٣) تعليق رقم (١).

<sup>(</sup>TEA/1E) (T)

ذلك، رُدَّت شهادته.

وكذا) تُردُّ شهادة (مَن داوم على استماع المُحَرَّمات، من ضَرُبِ النايات، والمزامير، والعود، والطُّنبور، والرَّباب ونحو ذلك) من آلات اللهو.

(والصَّفَّاقتين من نُحَاس) أو صيني ونحوه (يُضْرَب بإحداهما على الأخرى، فتحرم آلاتُ اللهو اتّخاذاً، واستعمالاً، وصناعةً. أو لَعِب لَعِباً فيه قمارٌ، وتكرَّر منه) ذلك اللعب، أيُّ لَعِبِ كان، وهو من الميسر الذي أمر الله تعالى باجتنابه، وما خلا من القمار، وهو العوض من الجانبين، أو من أحدهما. فمنه ما هو مُحَرَّم كالنرد والشطرنج، إلا أن النرد آكد؛ لورود النص فيه (۱)، ومنه ما هو مباح، كالشَّقاف، وتقدَّم.

وسائر اللعب إذا لم يكن فيه ضرر ولا شغل عن واجب، فالأصل إباحتُه؛ ذكره في «الشرح» و«شرح المنتهى».

(أو سأل من غير أن تَحِلَّ له المسألةُ، فأكثرَ) من السؤال، رُدَّتِ شهادته؛ لأنه فَعَل مُحَرَّماً، وأكل سُحتاً، وأتى دناءة، فإن كان ممن تُباح له المسألة، لم تُرَدَّ شهادته إلا أن يكون أكثر عُمره سائلاً، فينبغي أن تُردَّ شهادته؛ لأن ذلك دناءة وسقوط مروءة؛ ذكره في «الشرح».

(أو بنى حَمَّاماً للنساء) فتردُّ شهادته بذلك كله، ونحوه، مما هو مُحَرَّم، أو فيه دناءة.

وأما ما اتَّخذه أرباب الدنيا من العادات والنزاهة، التي لم يُقَبِّحُها السلف، ولا اجتنبها أصحابُ رسول الله ﷺ، مثل تقدّرهم من حمل

<sup>(</sup>١) أخرج مسلم في كتاب الشعر، حديث ٢٢٦٠، عن بريدة رضي الله عنه، أن رسول الله عنه، أن رسول الله عنه الله قال: «من لعب بالنردشير، فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه».

الحوائج والأقوات للعيال، ولبس الصوف، وركوب الحمار، وحمل الماء على الظهر والرزمة إلى السوق، فلا يُعتبر شيء من ذلك في المروءة الشرعية، فقد كان أصحاب رسول الله على هذا يحمل الماء لأهله، وهذا يحمل الرزمة للسوق، وقد ركب النبي على الحِمَار (١١)، ولَبِس الصُّوف (٢)، واحتذى المخصوف (٣)، مع كونه قد أوتي مكارم الأخلاق، فلا ازدراء في ذلك ولا إسقاط مروءة؛ قاله في «المستوعب».

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في الجهاد، باب ١٢٧، حديث ٢٩٨٧، وفي تفسير آل عمران، باب ١٥، حديث ٤٥٦٦، وفي المرضى، باب ١٥، حديث ٥٦٦٣، وفي اللباس، باب ٩٨، حديث ٥٩٦٤، وفي الأدب، باب ١١٥، حديث ٢٠٠٧، وفي الاستئذان، باب ٢٠، حديث ٢٠٥٤، ومسلم في الجهاد، حديث ١٧٩٨، عن أسامة بن زيد رضي الله عنه.

 <sup>(</sup>۲) أخرج مسلم في اللباس والزينة، حديث ۲۰۸۱، عن عائشة رضي الله عنه، قالت:
 خرج النبي ﷺ ذات غداة، وعليه مرط مرحل من شعر أسود.

<sup>(</sup>٣) أخرج الترمذي في الشمائل ص/ ٨٤، حديث ٨١، والنسائي في الكبرى (٥٠٦/٥) حديث ٩٨٠٣ ـ حديث ٩٨٠٣، وعبدالرزاق (٢/ ٣٨٦) حديث ١٥٠٥، وابن سعد (٢/ ٤٧٩)، وأحمد (٤/ ٣٠٧)، وعبد بن حميد (٢/ ٢٥٨) حديث ٢٨٥، وأبو يعلى (٣/ ٤٦ ـ ٤٤) حديث ١٤٦٥ ـ ١٤٦٦، والطحاوي (١/ ٢١١)، وابن قانع في معجم الصحابة (٢/ ٢٠٢)، وأبو الشيخ في أخلاق النبي (٢/ ٣٣٣) حديث ٣٨٢، عن السُدي، حدثني من سمع عمرو بن حريث رضي الله عنهما، قال: رأيت رسول الله عصلي في نعلين مخصوفتين. والراوي عن عمرو رضي الله عنه لم يُسَمَّ.

وأخرج ابن سعد (٤٧٩/١)، وأحمد (٦/٥، ٢٨، ٥٨، ٣٦٣)، عن مطرف بن الشخير، قال: أخبرني أعرابي لنا، قال: رأيت نعل نبيكم على مخصوفة. قال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٣٨٥): رجال أحمد رجال الصحيح.

وأخرج أبو الشيخ (٢/ ٣٣٦) حديث ٣٨٤، عن أبي ذر رضي الله عنه، قال: رأيت رسول الله على يصلي في نعلين مخصوفتين من جلود البقر. وفي سنده محمد بن سنان القزاز، ضعيف.

قاله ابن حجر في التقريب (٥٩٧٣).

## نصل

(ومتى زالت الموانعُ منهم، فبلغ الصبيُّ، وعَقَل المجنونُ، وأسلمَ الكافرُ، وتاب الفاسِقُ؛ قُبِلت شهادتُهم بمجرَّد ذلك) لأن ردَّها إنما كان لمانع، وقد زال.

(ولا يُعتبر في التائبِ إصلاحُ العمل) لقوله ﷺ: «التائبُ من الذّنب كمّن لا ذَنبَ لهُ اللهُ ولان شهادة الكافر تُقبل بمجرَّد الإسلام، فلأَنْ تُقبَلَ شهادةُ الفاسق بمجرَّد التوبة بطريق الأولى؛ ولقول عُمر لأبي بَكْرة: «تُب، أقبل شهادتك اللهُ ولحصول المغفرة بها.

(وتوبة غير قاذف، ندم ) بقلبه على ما سبق من ذنبه (وإقلاع) عن الذنب الذي تاب منه (وعَزْم الايعود) إلى ذلك الذنب لله تعالى، لا لأجل نَفْع الدنيا أو أذى الناس، اختياراً، لا بإكراه وإلجاء. وعُلم من كلامه: أنه لا يُشترط مع ذلك لفظ: إني تائب، أو: أستغفر الله ونحوه، وقيل: بلى.

(وإن كان فِسْقُه بترك واجبٍ؛ فلا بُـدٌ من فِعْله) أي: الواجب الذي تركه (ويُسارع) بفعل ذلك الواجب، بل تجبُ التوبة فوراً من كلِّ معصية.

(ويُعتبر) لصحة توبة من نحو غصب: (رَدُّ مظلمة إلى رَبُّها) إن كان حيّاً (أو إلى ورثته إن كان ميتاً، أو) أن (يجعله منها) أي: المظلمة (في حِلِّ) بأن يطلب منه أن يبرئه (ويستمهله معسِرُ<sup>(٣)</sup>) أي: يستمهل التائبُ

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه (١٤/ ١٩٠) تعليق رقم (٣).

<sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه (۱٤/۱٤) تعلیق رقم (۱).

<sup>(</sup>٣) في متن الإقناع (٤/ ٥١٠): دمعسِراً.

ربَّ المظلمة إنْ عَجَزَ عن ردِّها أو بدلها، لعسرته.

وتوبة المبتدع: الاعتراف ببدعته، والرجوع عنها، واعتقاد ضدّ ما كان يعتقده من مخالفة أهل السُّنة.

(وتوبة قاذف بزنى) أو لواط (أن يُكَذّب نفسه) ولو كان صادقاً، فيقول: كذبت فيما قلت (لِكَذِبه حكماً) أي: في حكم الله تعالى بقوله: ﴿ فَإِذْ لَم يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولئكَ عندَ الله همُ الكاذبُونَ ﴾ (١) فتكذيبُ الصادق نفسه يرجع إلى أنه كاذب في حكم الله تعالى، وإن كان في نفس الأمر صادقاً.

وروى الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن عمر مرفوعاً \_ في قوله تعالى: ﴿إِلَّا الذِّينَ تَابُوا مِن بعد ذلكَ وأصلَحُوا فَإِنَّ الله غفورٌ رَحيمٌ ﴿(٢) \_ قال: توبته إكذاب نفسه (٣).

(وتصعُّ توبته) أي: القاذف (قبل الحَدُّ) لعموم ما سبق، و(لصحَّتِها من قذف وغيبة ونحوهما) كسبٌ (قبل إعلامه، و)قَبل (التحلُّل منه) أي: من المقذوف ونحوه.

(والقاذف بالشتم تُركُ شهادته وروايته وفتياه حتى يتوب، والشاهد بالزنى إذا لم تكمل البينة تُقبل روايته، لا شهادته) لأن عُمر لم يقبل شهادة أبي بكرة وقال له: «تُب، أقبل شهادتك»(٤). قال في «الشرح»: ولا نعلم خلافاً في قبول رواية أبي بكرة مع رد شهادته (وتقدم (٥) بعضُه في القذف)

<sup>(</sup>١) سورة النور، الآية: ١٣.

<sup>(</sup>٢) سورة النور، الآية: ٥.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخریجه (١٤/ ١٤) تعلیق رقم (١).

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه (١٤/ ٦٤) تعليق رقم (١).

<sup>(0) (31/ 79 - 79).</sup> 

وتقدم (١) في مُحَرَّمات النكاح: توبة الزانية أن تُرَاوَد، فتمتنع، إلا أن يحمل على ما إذا أرادت النكاح خاصة.

(وتُقبل شهادة العبد حتى في) موجب (حَدَّ وقَوَد، كالحر، وتُقبل شهادة الأُمة فيما تُقبل فيه شهادة الحُرَّة) لعموم آيات الشهادة، وهو داخل فيها، فإنه مِن رجالنا، وهو عَدْل تُقبل روايته وفُتياه وأخباره الدينية، ورواه الخلال بإسناد جيد عن أنس<sup>(۲)</sup>، ورواه عن علي<sup>(۳)</sup>؛ ولحديث عقبة بن الحارث، قال: «تزوَّجتُ أمَّ يحيى بنت أبي إهاب، فَجاءت أمةٌ سوداءُ، فقالت: قد أرضَعتكُما. فذكرتُ ذلك لرسول الله ﷺ فقال: كيف وقد زعمَت ذلكَ، متفق عليه (٤).

(ومتى تعينت) الشهادة (عليه) أي: القِنّ (حَرُم على سَيده مَنْعه منها) أي: من قيامه بالشهادة، كسائر الواجبات، فلو عَتَق بمجلس الحكم، فَشَهِد، حرم ركّه. قال في «الانتصار» و«المفردات»: فلو ردّه مع ثبوت عدالته، فَسَق. والمُكاتب، والمُدَبَّر، وأم الولد، والمُعتَق بعضه، كالقنّ.

<sup>(11/</sup> ٧٤٣).

<sup>(</sup>٢) لم نقف عليه في مظانه من كتب الخلال المطبوعة، وأخرج البخاري معلقاً في الشهادات، باب ١٣، قبل حديث ٢٦٥٩، وابن أبي شيبة (٢/٧٧) موصولاً: قال أنس رضى الله عنه: شهادة العبد جائزة إذا كان عدلاً.

<sup>(</sup>٣) لم نقف عليه في مظانه من كتب الخلال المطبوعة، وأخرج ابن أبي شيبة (٦/ ٧٧ - ٧٨)، عن الشعبي قال: قال شريح: لا تجيز شهادة العبيد؟ فقال علي: لا، كنا نجيزها، قال: فكان شريح بعد يجيزها إلا لسيده.

<sup>(</sup>٤) البخاري في العلم، باب ٢٦، حديث ٨٨، وفي البيوع، باب ٣، حديث ٢٠٥٢، وفي البيوع، باب ٣، حديث ٢٠٥٢، وفي النكاح، وفي الشهادات، باب ٤، ١٣ ـ ١٦، حديث ٢٦٤٠، ٢٦٥٩ ـ ٢٦٦٠، وفي النكاح، باب ٢٣، حديث ٥١٠٤، ولم نقف عليه عند مسلم.

(وتجوز شهادة الأصمِّ في المرثيات) لأنه فيها كغيره (و)تجوز شهادة الأصم (بما سَمِعه قبل صَمَمِهِ) لأنه في ذلك كَمَن ليس به صمم.

(وتجوز شهادة الأعمى في المسموعات، إذا تيقن الصوت) أي: صوت المشهود عليه. رُوي عن علي (١) وابن عباس (٢) أنهما أجازا شهادة الأعمى، ولا يُعرف لهما مخالف في الصحابة؛ لحصول العلم له بذلك، كاستمتاعه بزوجته.

(و) تجوز شهادة الأعمى (بالاستفاضة) لأنه يعتمد القول، وشهادته فيه جائزة (و) تجوز شهادة الأعمى (بما رآه قبل عَمَاه، إذا عرف الفاعل باسمه ونسبه) لأن العمى فَقْدُ حاسّة لا يُخِلُّ بالتكليف، فلا يمنع قبول الشهادة، كالصمم (فإن لم يعرفه) أي: لم يعرف الأعمى الفاعل (إلا بعينه، قُبلت) شهادته (إذا وصفه) الأعمى (للحاكم بما يتميز به) لأن المقصود تميّز (المشهود عليه من غيره، وقد حصل، فوجب قبوله لذلك.

(قال الشيخ (٤): وكذا الحكم إن تعذَّرت رؤية العين المشهود لها، أو عليها، أو بها؛ لِغَيبة، أو موت، أو عَمىً ) واقتصر عليه في «الفروع» وغيره، وجزم به في «المنتهى»، لكن تقدم (٥) في كتاب القاضي إلى

<sup>(</sup>۱) لم نقف على من أخرجه عنه مسنداً، وأورده ابن قدامة في المغني (١٧٨/٤) دون إسناد. وأخرج عبدالرزاق (٣٢٤/٨) رقم ١٥٣٨٠، وابن أبي شيبة (٢٥٨/٦) والبيهقي (١٥٧/١٠) وفي السنن الصغرى (٣/ ٢٧٢) رقم ٤٥٦٩: أن علياً لم يجز شهادة الأعمى.

<sup>(</sup>٢) لم نقف على من رواه عنه مسنداً.

<sup>(</sup>٣) في اذا: الميزا.

<sup>(</sup>٤) انظر: الاختيارات الفقهية ص/ ٥٢٢.

<sup>.(117-111/10) (0)</sup> 

القاضي ما يعارضه، فَلْيُراجع.

(وإن شَهِد عند الحاكم، ثم عَمِي، أو خَرِسَ، أو صُمَّ، أو جُنَّ، أو مات، لم يمنع الحكم بشهادته) إن كان عدلاً؛ لأن ذلك معنى طرأ بعد أداء الشهادة، لا يقتضي تُهمة في حال الشهادة، فلم يمنع فَبولها، بخلاف الفسق، فإنه يورثُ تُهمةً حال الشهادة.

(وتُقبل شهادة ولد الزنى في الزنى وغيره) لعموم الأدلة؛ ولأنه عَدْل مقبول الرواية والشهادة في غير الزنى، فَتُقبل فيه كغيره؛ ولأن الفاعل للقبيح غيره.

(وتُقبل شهادة الإنسان على فِعْل نَفْسِه، كالمرضعة على إرضاعها، وإن كان) الإرضاع (بأجرة) لحديث عقبة السابق(١).

(و)كشهادة (القاسم على قسمته بعد فراغه) من القسمة (ولو) كان يقسم (بعوض، والحاكم على حكمه بعد العزل) قياساً على المرضعة. وقيد في «المستوعب» و«المغني» والقاضي وأصحابه في القاسم: إذا كان بغير عوض.

(و) تُقبل (شهادة القروي على البدوي، وعكسه) أي: شهادة البدوي على القروي؛ لأن من قُبلت شهادته على أهل البدو، قُبلت على أهل القرى، وحديث أبي داود وابن ماجه عن أبي هريرة مرفوعاً: «لا تجُوزُ شَهَادَةُ بَدَوِيٌ على صَاحبِ قرْيَةٍ» (٢) محمول على ما إذا جُهِلت

تقدم تخریجه (۳۰۷/۱۵) تعلیق رقم (٤).

 <sup>(</sup>۲) أبو داود في الأقضية، باب ۱۷، حديث ۳۲۰۲، وابن ماجه في الأحكام، باب ۳۰، حديث ۲۳۲۷. وأخرجه \_ أيضاً \_ ابن الجارود (۳/ ۲۲۲ \_ ۲۲۳) حديث ۱۰۰۹، والحاكم (۹۹/۶)، والبيهقي (۱/ ۲۵۰)، وابن الجوزي في التحقيق (۲/ ۳۹۰)
 حديث ۲۰۵۲.

عدالته الباطنة، وخصّه بهذا لأن الغالب أنه لا يكون من يسأله الحاكم عنه.

قال البيهقي في معرفة السنن والآثار (١٤/ ٢٤٤): هذا الحديث مما تفرد به محمد بن عمرو بن عطاء، عن عطاء بن يسار، فإن كان حفظه، فقد قال أبو سليمان الخطابي: يشبه أن يكون إنما كره شهادة أهل البدو لما فيهم من جفاء في الدين والجهالة بأحكام الشريعة، لأنهم في الغالب لا يضبطون الشهادة على وجهها ولا يقيمونها على حقها لقصور علمهم عما يحيلها ويغيرها عن جهتها. وقال المنذري في تهذيب السنن لمره (٥/ ٢١٩): رجال إسناده احتج بهم مسلم في صحيحه. وقال الذهبي في التلخيص: لم يصححه المؤلف (يعني الحاكم) وهو منكر على نظافة سنده.

## باب موانع الشهادة

الموانع: جمع مانع، من منع الشيء إذا حال بينه وبين مقصوده، فهذه الموانع تحول بين الشهادة ومقصودها، فإن المقصود منها قبولها والحكم بها.

(وهي ستة) أشياء:

(أحدها: قرابة الولادة، فلا تُقبل شهادة عمودي النَّسَب بعضِهم لبعضٍ، مِن والد وإنْ علا، ولو من جهة الأم) كأبي الأم وأبيه، وجده (و)من (ولد وإنْ سَفَلَ من ولد البنين والبنات) لأن كلاً من الوالدين والأولاد مُتَّهم في حَقّ صاحبه؛ لأنه يميل إليه بطبعه، بدليل قوله ﷺ: «فاطِمَةُ بِضْعةُ مِني، يُريبُني ما أرابها»(١)، وسواءٌ اتفق دينُهم أو اختلف، وسواءٌ جَرَّ بها نفعاً للمشهود له أو لا، كَبِقَذْفِ(٢) وعقد نكاح (إلا من زنى أو رضاع) فَتُقبل شهادةُ الولد لأبيه من زنى ورضاع وعكسه؛ لعدم وجوب الإنفاق والصِّلة، وعتق أحدهما على صاحبه.

(وتُقبل شهادة بعضِهم على بعضٍ) لقوله تعالى: ﴿كُونُوا قُوَّامِينَ بالقسط شُهداء لله ولو على أنفُسكُم أو الوالدين والأقربين﴾(٣)؛ ولأن شهادته عليه لا تُهمة فيها، وهي أبلغ في الصِّدق، كشهادته على نفسه.

(و) تُقبل شهادةُ العدل (لباقي أقاربه) الذين ليسوا من عمودي نسبه

<sup>(</sup>١) تقدم تخریجه (١/ ٢٠٧) تعلیق رقم (٤).

<sup>(</sup>٢) في (ذ): (كقذفٍ).

<sup>(</sup>٣) سورة النساء، الآية: ١٣٥.

(كـ) شهادته لـ ( ـ أخيه وعمّه ، وابن عمّه ، وخاله ، ونحوهم ) كابن أخيه ، وابن أخته .

(و)شهادة (الصَّدِيق لصَدِيقه، و)شهادة (المولَى لعتيقه، وعَكْسُه) كشهادة العتيق لمولاه.

(ولو أعتق عَبُدَين، فادَّعى رَجُلٌ أنَّ المُعْتِق غَصَبهَما منه، فشَهِد العتيقان بصِدْق المُدَّعي؛ لم تُقبل شهادتُهما؛ لردُّهما إلى الرّق، وكذا لو شهدا بعدَ عِتْقهما أن مُعْتِقَهُما كان غيرَ بالغ حال العتق، أو) شَهِدا (بجرح شاهدي حُرّيتهما. وكذا لو عتقا بتدبير أو وصية، فشَهِدا بدَيْنٍ يستوعب التَّرِكة، أو وصية مؤثّرة في الرَّق) كما لو شهدا بوصية تستوعب التَّرِكة، لم تُقبل شهادتهما؛ لإقرارهما بعد الحرية برقهما لغير سيدهما.

المانع (الثاني: الزوجية، فلا تُقبل شهادة أحدُ الزَّوجين لصاحبه) لأنه ينتفع بشهادته، لتبسُّط كلِّ واحدٍ في مال الآخر، واتساعه بسعته، وإضافة مال كلّ واحدٍ إلى الآخر؛ لقوله تعالى: ﴿وقَرْنَ في بُيُوتكُنَّ ﴾ (١) و لا تَدخُلُوا بيُوتَ النّبيِّ ﴾ (٢) ؛ لأن يسار الرجل يزيد في نفقة امرأته، ويسارها يزيد في قيمة البُضع المملوك لزوجها؛ ولأن كلَّ واحد منهما يرث الآخر من غير حَجْب، فأوجب التُّهمة في شهادته (ولو) كانت شهادة أحدِهما لصاحبه (بعد الفراق) بطلاق، أو خُلع، أو فسْخِ لنحو عُنَّةِ (إن كانت) الشهادة (رُدَّت قبله) أي: قبل الفراق؛ للتُّهمة (وإلا) أي: وإن لم تكن رُدت قبله، وإنما شَهِدا ابتداء بعد الفراق (قبلت) الشهادة؛ لانتفاء التُّهمة. وقال في "التنقيح": ولو في الماضي. وتبعه في لانتفاء التُّهمة. وقال في "التنقيح": ولو في الماضي. وتبعه في

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب، الآية: ٣٣.

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب، الآية: ٥٣.

«المنتهى» ولم يُفرّق بين أن تكون الشهادة رُدَّت قبلُ أو لا. قال المصنف في «حاشيته»: وهو غريب مناقضٌ لكلامه. انتهى. لكن كلامه في «المبدع» موافق لـ «التنقيح» قال: وظاهره: ولو بعد الفراق. انتهى. ويؤيدهما ما ذكره المصنف وغيره: لا تُقبل شهادته لموكّله فيما هو وكيل (١) فيه، ولو بعد العزّل من الوكالة.

(وتُقبل) شهادةُ أحدِ الزوجين (عليه) أي: على صاحبه، كما تقدَّم في عمودي النسب (في غير الزني) فلا تُقبل شهادته عليها بالزني؛ لأنه يقرّ على نفسه بعداوته لها، لإفسادها فراشه.

(ولا) تُقبل (شهادةُ السيدِ لعبده) لأن مالَ العبدِ لسيده، فشهادتُه له شهادةُ لنفسه. قال في «الشرح»: لا تُقبل شهادتُه لعبدِه بنكاح، ولا لأمّته بطلاقِ (ولا العبدِ لسيده) لأنه يتبسَّط في ماله، وتجب فيه نفقته، فهو كالأب مع ابنه. زاد في «الرعاية الكبرى»: بمال.

(قال ابنُ نصر الله: لو شَهِد عند الحاكم مَن لا تُقبل شهادةُ الحاكمِ له، كشهادة ولد الحاكم عنده لأجنبيُّ، أو) شهادة (والده) أي: الحاكم (أو) شهادة (زوجته فيما تُقبل فيه شهادةُ النِّساء: يتوجَّه عَدَم قَبولها) أي: تلك الشهادة، ولعل وجهه عدم تحرّيه في عدالتهم، لكن تقدم (٢) في القضاء: يحكم بشهادتهم، كما جزم به المصنف، وصاحب «المنتهى»، وغيرهما هناك.

(وقال) ابنُ نصر الله: (لو شَهِد على الحاكم بحكمه مَن شَهِد عنده بالمحكوم فيه، الأظهر: لا تُقبل، وقال: تزكيةُ الشاهدِ رفيقَه في الشهادة

<sup>(</sup>١) في اذا: اموكل،

<sup>.(9·/10) (</sup>Y)

لا تُقبل. انتهى) أما في الثانية، فلأنه يشهد على الحاكم أنه قَبِل شهادته، وحكم بما ثبت عنده بشهادته، فيكون قد شَهِدَ لنفسه بأن الحاكم قَبِله، وأما في الأخيرة، فلإفضائه إلى انحصار الشهادة في أحدهما.

(ولو شَهِد اثنان على أبيهما) أو على زوج أمهما الأجنبي (بقذف ضَرَّةِ أُمُّهما، وهي) أي: أمهما (تحته، أو) شَهِدا على زوج أمهما بـ(طلاقها) أي: طلاق ضَرَّةِ أُمُّهما (قُبلت) شهادتهما؛ لأنها شهادةٌ على الأب، كما لو لم تكن أُمُّهما تحته؛ ولأن حقَّ أمهما لا يزداد بذلك، وتوفير الميراث لا يمنع قَبول الشهادة، بدليل شهادة الوارث لموروثه.

(قال في «الترغيب»: ومن موانعها) أي: الشهادة (العَصبيَّةُ) وجزم به في «المنتهى» (فلا شهادة) مقبولة (لمن عُرِف بها، وبالإفراط في الحَميَّة كتَعَصُّبِ قبيلةٍ على قبيلةٍ، وإن لم تبلغ) العصبيةُ (رتبةَ العداوة.

ومن حلف مع شهادته لم تُردّ) شهادته .

(الثالث) من موانع الشهادة: (أن يجر) الشاهدُ (إلى نَفْسِه نفعاً) بشهادته (كشهادة السيد لمُكاتبِه، و)شهادة (المُكاتب لسيده) لأن المُكاتب رقيقٌ؛ لحديث: «المكاتب عبدٌ ما بَقِيَ عليه درهمٌ، (۱)، و)كشهادة (الوارث بجرح موروثه قبل اندماله، فلا تُقبل) لأنه ربَّما يسري الجرح إلى النفس، فتجب الدية للشاهد بشهادته، فيصير كأنه شَهِد لنفسه.

(وتُقبل) شهادة الوارث (له) أي: لموروثه (بدَيْنه في مرضه) لأن هذا الدَّيْن يجوز أن ينتقل إلى الشاهد، ويجوز ألا ينتقل إليه، والمانع من قبول الشهادة ما يحصُل للشاهد به نفعٌ حال أداء الشهادة (فلو حكم بهذه

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه (١٠/ ٥٢٠) تعليق رقم (١).

الشهادة) ثم مات المشهود له، فورثه الشاهد (لم يتغيّر الحكم بعد موته) لوقوعه صحيحاً، ولم يطرأ عليه ما يفسده.

(ولا تُقبل شهادة الوصي للميت، ولو بعد عَزْله، و)لا شهادة الوكيل لموكّله، و)لا شهادة (الشريك لشريكه، والأجير لمستأجره فيما هو وكيلٌ) فيه (أو شريك) فيه (أو مستأجر فيه، ولو بعد العَزْل) في الوكالة (وفراغ الإجارة، وانفصال الشريك) من شريكه المشهود له؛ لاتهامهم، والوصي يثبت له فيما يشهد به حقّ التصرّف.

(ولا) شهادة (أحد الشفيعين بعفو الآخر عن شُفعته) لأنه مُتَّهم (أو) أي: ولا تُقبل شهادةُ الشفيع بـ(ببيع الشّقص الذي تجب فيه الشُّفعة) للتُّهمة.

(وإن أسقط) الشفيعُ (شُفعته قبل الحكم بشهادته) بعفوِ شريكه، أو بببيع الشَّقص (قُبلت) شهادته؛ لانتفاء التُّهمة، و(لا) تُقبل شهادته إن عَفَا عن شُفعته (بعد الردِّ) لشهادته؛ لأنه مُتَّهم، لكونه إنما عَفَا لتُقبل شهادته.

(ولا) تُقبل شهادةُ (غريم لمفلس بمال بعد الحَجْرِ) على المَدين للفَلَس (أو) أي: ولا تقبل شهادةُ الغريم (لميتٍ له عليه دَيْن بمال(١١) لأن ذلك المال يعود إلى الغريم، فكأنه شَهد لنفسه.

(ولا) تُقبل شهادةُ (مضارِب بمالِ المضاربة، ولا حاكم، و)لا (وصيِّ لمَن في حَجْرِه) لأنه مُتَّهم.

(وتُقبل) شهادةُ الوارث ومَن بعده ممن تقدَّم ذكرهم (عليه) أي: على من تقدَّم أنها لا تُقبل له؛ لانتفاء التُّهمة.

(ولا تُقبل) شهادةٌ (لمن له كلام واستحقاق في شيء، وإن قلّ)

<sup>(</sup>١) في (ذ): ابحال،

للجهة الموقوف عليها (كرباط ومدرسة) قال الشيخ تقي الدين في قوم في ديوان أجروا شيئاً: لا تُقبل شهادة أحدٍ منهم على مستأجره؛ لأنهم وكلاء أو ولاة. قال: ولا شهادة الأموال(١) السلطانية على الخصوم(٢).

(الرابع: أن يدفع عن نفسه) بشهادته (ضَرَراً، كشهادة العاقلة بجرح شهود قتل الخطأ) لما فيه من التهمة بدفع الدية عن أنفسهم، فإن كان الجارح فقيراً أو بعيداً، فاحتمالان، أحدهما: تُقبل؛ لأنه لا يحمل شيئاً من الدية، والثاني: لا؛ لجواز أن يوسر أو يموت من هو أقرب منه قبل الحول، فيحملها.

(و)كشهادة (الغرماء بجرح شهود الدَّين على المُفلِس) لما فيه من توفير المال عليهم.

(و)كشهادة (السيد بجَرْح مَن شَهِد على مكاتبه أو عبده، بدَيْن) لأنه مُتَّهم فيها؛ لما يحصُل بها من دَفْع الضَّرر عن نفسه، فكأنه شَهِد لنفسه. قال الزهري: مضت السُّنة في الإسلام: لا تجوزُ شهادة خَصْم ولا ظَنِيْن (٣). والظَّنين: المتهم.

(و)كشهادة (الوصي بجرح الشاهدِ على الأيتام، والشريكِ بجرح الشاهد على شريكه، كشهادة من لا تُقبل شهادته لإنسان إذا شَهِد بجرح الشاهد عليه) كعمودَيِ النسب، والزوج، والوكيل؛ لأنهم مُتَّهمون في دفع الضرر عنهم.

<sup>(</sup>۱) «شهادة الأموال» كذا في الأصل، وعلَّق في حاشيته: «لعله: عمال»، وفي «ذ»: «شهادة عمال الأموال»، وفي الفروع (٦/ ٥٨٢) والمبدع (١٠/ ٢٤٧ \_ ٢٤٨): «شهادة ديوان الأموال».

<sup>(</sup>٢) انظر: الفروع (٦/ ٥٨٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي (٢٠٢/١٠).

(ولا تُقبل شهادة الضَّامن للمضمون عنه بقضاء الحَقّ، أو الإبراء منه) أي: من الحق؛ لأنها شهادة لنفسه ببراءته.

(ولا شهادة بعض غُرماء المفلِس على بعضٍ بإسقاط دَيْنه، أو استيفائه) لأن قسطه يتوفَّر عليهم.

(ولا) تُقبل شهادة (مَن أوصي له بمال على) موصى له (آخر بما يُبطِل وصيَّته، إذا كانت وصيَّتُه يحصُل بها مزاحمةٌ، إما لضيق الثلث عنها، أو تكون الوصيتان (۱) بمعيَّن) لما روى سعيد بإسناده عن طلحة بن عبدالله بن عوف مرسلاً قال: قضى رسول الله عَلَى: «أنَّ اليَمينَ على المدَّعى عليه» (۲). «ولا تجوز شهادة خصم ولا ظَنين» (۳).

(وتُقبل فُتيا مَن يدفع عن نفسه ضرراً بها) أي: بفُتياه، كما تُقبل على عدوه ولولده ووالده، وتقدّم (٤٠).

(الخامس) من الموانع: (العداوة الدنيوية) لحديث عَمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، مرفوعاً قال: «لا تجوزُ شَهادةُ خائنِ ولا خائنة ولا زان ولا زانية ولا ذي غِمرِ على أخيهِ وواه أبو داود (٥٠). والغَمْر: الحقد؛ ولأن العداوة تورث تُهمة شديدة، فمنعتِ الشهادة، كالقرابة القريبة (كشهادة المقذوف على قاذفه، والزوج على امرأته بالزنى) لأنه معترف بعداوته لها، بفساد فراشه.

(و)لا شهادة (المقتولِ وليُّه على القاتل، و)لا شهادة (المجروح

<sup>(</sup>١) في (ذ): (أو لكون الوصيتين).

<sup>(</sup>٢) لم نقف عليه في المطبوع من سننه، وتقدم تخريجه (٨/ ٢٤٤) تعليق رقم (١).

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه (١٥/١٥) تعليق رقم (٣).

<sup>.(9. (21/10) (1)</sup> 

<sup>(</sup>٥) في الأقضية، باب ١٦، حديث ٣٦٠٠، وتقدم تخريجه (١٤٦/١٥) تعليق رقم (٢).

على الجارح، و)لا شهادة (المقطوع عليه الطريق على قاطعه) لما تقدم. (فلو شَهِدا(١) أنَّ هؤلاء قطعوا الطريق علينا، أو على القافلة؛ لم تُقبل) شهادتهم.

(وإن شَهِدا(١) أن هؤلاء قطعوا الطريق على هؤلاء؛ قُبلت) شهادتهم.

(وليس للحاكم أن يسألهم هل قطعوا الطريق عليكم معهم) أو لم يقطعوها عليكم معهم؛ لأنه لا يبحث عما شهدت(٢) به الشهود.

(وإن شَهِدوا أَنهم عرضوا لنا، وقَطَعوا الطَّريق على غيرنا؛ تُبِلت) شهادتهم؛ قَدمه في «الفصول» قال: وعندي: لا تُقبل.

(ويُعتبر في عدم قَبول الشَّهادة) للعداوة (كونُ العداوة لغير الله) تعالى (سواء كانت) العداوة (موروثة، أو مكتسبة) وفي الحديث: «ثلاثَةٌ لا ينجُو منهُنَّ أحدٌ: الحسَدُ، والظَّنُّ، والطَّيرةُ، وسأُحدثكم بالمخرَج من ذلك: إذا حسدت فلا تَبْغِ، وإذا ظننتَ فلا تُحقّق، وإذا تطيرتَ فامضٍ» (٣).

<sup>(</sup>١) في اذا: اشهدوا).

<sup>(</sup>٢) في ددًا: دشهدا.

<sup>(</sup>٣) أخرج ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (١٧/٤) حديث ١٩٦٢، والطبراني في الكبير (٣/ ٢٢٨) حديث ٣٢٢٧، وأبو الشيخ في التوبيخ ص/ ١٨٤ \_ ٢٥٤، ٢٥٥ \_ ٢٥٥، ٢٥٥ لكبير (٣/ ٢٨٨) حديث ٣٢٢٧، عن حارثة بن النعمان قال: قال رسول الله ﷺ: ثلاث لازمات لأمتي: سوء الظن، والحسد، والطيرة، قالوا: يا رسول الله، فما يصنع بهن؟ قال: إذا ظننت فلا تحقق، وإذا حسدت فاستغفر، وإذا تطيرت فامض.

قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٨/ ٧٨): فيه إسماعيل بن قيس، وهو ضعيف. وأخرج البيهقي في شعب الإيمان (٣/٢) حديث ١١٧٣، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي ﷺ قال: «في الإنسان ثلاثة: الطيرة، والظن، والحسد، فمخرجه من=

(فأما العداوة في الدَّين، كالمُسْلِم يشهد على الكافر، والمُحق من أهل السُّنة يشهد على المبتدع، فلا تُركُ شهادته؛ لأن الدِّين يمنعُه من ارتكاب محظور في دِينه، وتُقبل شهادة العدو لعدوه) لعدم التُّهمة.

(وتُقبل) شهّادةُ العدو (عليه) أي: على عدوه (في عَقْدِ نكاح) بأن يكون الشاهد عدوّاً للزوجين، أو أحدهما أو الولي. وتقدم (١) في النكاح.

(ومن شَهِد بحقِّ مشترك بين مَن تُرد شهادته له، وبين مَن لا تُرد) شهادته له (لم تُقبل) الشهادة (لأنها لا تتبعَّض في نفسها.

ومن سَرَّتُهُ مساءة أحد، أو غمّه فَرَحُهُ أو طلب له الشر ونحوه، فهو عدوه) لا تُقبل شهادته عليه؛ للتُهمة.

(السادس: من شَهِد عند حاكم، فرُدَّت شهادته بتهمة؛ لرحم، أو زوجيّة، أو عداوة، أو طلب (٢) نفع، أو دفع ضرر، ثم زال المانع، فأعادها؛ لم تُقبل، كما لو رُدّت لِفسق، ثم أعادها بعد التوبة) للتُهمة في أدائها؛ لكونه يُعيَّر بردها، فربما قصد بأدائها أن يقبل؛ لإزالة العار الذي لحقه بردّها؛ ولأنها رُدت باجتهاد، فَقَبولها نقضٌ لذلك الاجتهاد.

وينجيك من سوء الظن ألا تتكلم به، وينجيك من الحسد ألا تبغي أخاك سوءاً.

الطيرة ألا يرجع، ومخرجه من الظن ألا يحقق، ومخرجه من الحسد ألا يبغي، وذكره السيوطي في الجامع الصغير (٤/ ٤٤ مع الفيض) ورمز لضعفه.
وأخرج عبدالرزاق (٣/١٠) رقم ١٩٥٠٤، والبيهقي في شعب الإيمان (٣/٦)
رقم ١١٧٧، عن معمر، عن إسماعيل بن أمية، عن النبي ﷺ قال: ثلاث لا يعجزهن ابن آدم: الطيرة، وسوء الظن، والحسد، وقال: فينجيك من الطيرة ألا تعمل بها،

قال البيهقي: هذا منقطع.

<sup>(1) (11/3.7).</sup> 

<sup>(</sup>٢) في نسخة أشار إليها في حاشية (ذ): (جلب).

«تنبيه»: يتصور زوال الرحم في نحو ما لو شَهِد ابنُ لأبيه الغائب بحق، ثم حضر ولاعن على نفيه بشرطه، فإنه ينتفي عنه باللعان، فإذا أعاد الشهادة بعدُ؛ لم تُقبل؛ لما تقدَّم.

(ولو لم يشهد بها الفاسق عند الحاكم حتى صار عدلاً؛ قُبلت) شهادته. قال في «المبدع»: بغير خلاف نعلمه؛ لأن التهمة إنما كانت من أجل العار الذي يلحقه في الردِّ، وهو منتفِ هنا.

(وإن رُدَّت) الشهادة (لكفر، أو صغر، أو جنون، أو خرس، ثم أعادها بعد زوال المانع؛ قُبلت) شهادته؛ لأن التُّهمة هنا منتفية، لأن ردَّ الشهادة في تلك الحالات لا غضاضة (۱) فيه؛ ولأن الصبيان في زمنه ﷺ كانوا يروون بعد ما كَبِرُوا، كابن الزبير، والشهادة في معنى الرواية (۲).

(وإن شهد) الشاهد (عنده) أي: الحاكم (ثم حَدَث مانعٌ) من عمى، أو خرس، أو صمم، أو جنون، أو موت، من قبول شهادته (لم يمنع الحكم) لأنه معنى لا يقتضي تُهمة في حال الشهادة، فلم يمنع قبولها (إلا كفر، أو فسق، أو تُهمة) فيمنع الحكم بشهادته؛ لاحتمال وجود ذلك عند الشهادة، وانتفاء ذلك حال الشهادة شرطٌ لصحة الحكم، فوجب أن يمنعه.

(فأما عداوة ابتدَأُها مشهود عليه، كقَذُفه البينة لمّا شَهِدت عليه، لم تردّ شهادتها بذلك، وكذا مقاولته) أي: المشهود عليه للبينة (وقت غضب، ومحاكمة بدون عداوة ظاهرة سابقة) فإنها لا تمنع الحكم، وإلا

<sup>(</sup>١) (أي: بنقضه). ش. والغضاضة: المنقصة. القاموس المحيط ص/ ٨٣٧، مادة (غضض).

 <sup>(</sup>۲) انظر كلام أهل العلم عن سماع الصغير وسن التحمل: الكفاية ص/١٠٣ ـ ١٠٦،
 وعلوم الحديث لابن الصلاح ص/١٢٩ ـ ١٣١، وفتح المغيث للسخاوي (٢/٤).

لتمكّن كلُّ مشهود عليه من إبطال الشهادة عليه بابتداء عداوة الشاهد، فوجب ألا تمنع لذلك. قال في «الترغيب»: ما لم يَصل إلى حَد العداوة أو الفسق، وحدوث مانع في شاهد أصلي كحدوثه في من أقام الشهادة.

(وإن حَدَث مانعٌ بعد الحكم، لم يُستوفَ حَدُّ، ولو قذفاً) لأن الحدود تُدرأ بالشُّبهات وهذا منها (ولا قَوَدَ) لأنه إتلاف لا يمكن تلافيه (بل) يُستوفى (مال) حُكِم به؛ لنفوذ الحكم ظاهراً.

(وإن شَهِد) السيد (لمكاتبه، أو) شَهِد الوارث (لمورثه بجرح قبل برئه، فَرُدت) الشهادة (ثم أعادها بعد العتق والبرء؛ لم تُقبل) الشهادة؛ لأنها رُدَّت للتُهمة، أشبهت المردودة لفسق؛ ولأن ردَّها كان باجتهاد، فلا ينقض باجتهاد آخر، وكذا لو ردت شهادته لدفع ضرر، أو جلب نفع، أو عداوة، ثم زال المانع وأعادها.

## (باب ذكر) أتسام (المشهود به، و)ذكر (عدد شهوده)

أي: شهود كلّ قسم منه، لأن عدد الشهود يختلف باختلاف أقسام المشهود به، كما ستراه.

وأقسامُ مشهود به سبعة :

أحدها: الزنى واللواط، فـ (للا يُتقبل في الزِّنى واللواط أقلُّ من أربعة رجالٍ) عدول، يشهدون به؛ لقوله تعالى: ﴿لولا جاءوا عليه باربَعَة شُهداء... ﴾ الآية (١) ، فجعلهم كاذبين، إن لم يأتوا بالأربعة، فوجب ألا تُقبل الثلاثة. وقال على لهلال بن أمية: «أربعَةُ شُهداء، وإلا حَدُّ في ظهركَ (٢) واللواط من الزنى.

(وكذا الإقرارُ به) أي: بالزنى أو اللواط، فلا بُدّ فيه من أربعةِ (يشهدون أنه أقرَّ أربعاً) لأنه إثباتٌ للزنى، فاعتُبر فيه أربعة، كشهود الفعل.

(فإن كان المُقِرُّ بهما) أي: الزنى واللواط (أعجميّاً، قُبل فيه تَرجُمانان) قدَّمه في «الرعاية» وتقدَّم (٣) في طريق الحكم وصفته: أن الترجمة كالشهادة، فلا بُدَّ هنا من أربعة.

(ومن عُزِّرَ بوَطء فَرْج، من بهيمةٍ، أو أَمَة مشتركة) بين الواطيء

<sup>(</sup>١) سورة النور، الآية: ١٣.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في الشهادات، باب ٢١، حديث ٢٦٧١، وفي تفسير سورة النور، باب ٣، حديث ٤٧٤٧، عن ابن عباس رضى الله عنهما.

<sup>(10 (01/10) (</sup>T)

وغيره (ونحوها) كأمة لولده كلها، أو بعضها (ثبت) موجب تعزيره (برَجُلين) كظلم الناس، فإن كان الوطء مباحاً، كوطء زوجته، أو أمّته، إذا احتيج إلى إثباته. قال ابن نصر الله: فالظاهر أن حكمه كذلك، وهو أن يثبت برجلين؛ لأنه لا يوجب حدّاً، وليس مما يختصُّ به النساء غالباً حتى يكتفى فيه بامرأة، ولم أجد هذه المسألة في كلام الأصحاب.

(و) القسم الثاني: دعوى الفقر، فـ (للا يُقبل قول من عُرِف بالغنى: إنه فقيرٌ) ليأخذ من نحو زكاة (إلا بثلاثة) رجال؛ لحديث مسلم: «حتى يشهد ثلاثة من ذوي الحجا من قومِه، لقد أصابَت فُلاناً فاقَةٌ» (١) (وتقدم) في باب أهل الزكاة (٢).

(و) القسم الثالث: بقية الحدود؛ فـ (للا تثبت بقية الحدود) كحد القذف، والشرب، وقطع الطريق (بأقل من رَجُلين) لقول الزهري: مضت السُّنةُ على عَهْدِ النبيِّ عَلَيْ ألا تُقبلَ شهادة النساء في الحدود (٣).

(وكذا القَوَد) فيثبت برجلين؛ لأنه أحدُ نوعي القِصاص، فَيُـقبل فيه اثنان، كقَطْع الطريق، بخلاف الزني.

(ويثبت القُودَ بإقراره مَرَّة) لأن القتل فيه حَقُّ آدمي، أشبه المال،

<sup>(</sup>١) مسلم في الزكاة، حديث ١٠٤٤.

<sup>.(100/0) (</sup>Y)

 <sup>(</sup>٣) أخرجه أبو يوسف في الخراج ص/١٧٨، وابن أبي شيبة (٥٨/١٠)، من طريق الحجاج، عن الزهري، وزاد: والخليفتين من بعده.

وأخرجه عبدالرزاق (٨/ ٣٢٩) رقم ١٥٤٠٢، من طريق معمر، عن الحسن والزهري قالا: لا تجوز شهادة النساء في حد، ولا طلاق، ولا نكاح، وإن كان معهن رجل. وأورده ابن حزم في المحلى (٩/ ٣٩٧)، عن الحسن، وصححه.

وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (٢٠٧/٤): روي عن مالك، عن عقيل، عن الزهري، بهذا، وزاد: ولا في النكاح ولا في الطلاق. ولا يصح عن مالك.

وكذا القذف والشرب، بخلاف الزني، والسرقة، وقطع الطريق، وتقدم.

القسم الرابع: ما أشار إليه بقوله: (ولا يُعقبل فيما ليس بعقوبة ولا مال، ويطَّلعُ عليه الرجالُ غالباً، كنكاح، وطلاق، ورجعة، ونسب، وولاء، وإيصاء) في غير مال (وتوكيلُ في غير مال، وتعديل شهود وجَرْحهم، أقل من رجلين) لقوله تعالى: ﴿وأشهِدُوا ذوي عَدل منكُم﴾(١) قاله في الرجعة، والباقي قياساً؛ ولأنه ليس بمال، ولا يُقصد به المال، أشبه العقوبات.

وذكر القسم الخامس بقوله: (ويُقبل في موضِحَةٍ ونحوها) كهاشمةٍ، ومنقِّلةٍ، وداءِ بعين (٢) (وداء دابة: طبيبٌ واحد، وبَيطار واحد مع عدم غيره) لأنه مما يعسر إشهاد اثنين عليه، فكفى الواحد، كالرضاع (فإن لم يتعذَّر) غير الواحد (فاثنان) لأنه الأصل.

(فإن اختلفا) بأن قال أحدهما بوجود الدَّاء، والآخر بعدمه (قُدُّم قول مثبت) لأنه يشهد بزيادة لم يدركها النافي.

القسم السادس: ذكره بقوله: (ويُقبل في مال، وما يُقْصَد به المال، كالبيع، وأجله) أي: أجل الثمن في البيع، أو الثمن (٢) إذا كان في الله (وخياره) أي: خيار الشرط في البيع (ورهن، ومَهْر، وتسميته، الله ورق مجهولِ النسب، وإجارة، وشركة، وصلح، وهِبة، وإيصاء في مال، وتوكيل فيه، وقَرْض، وجناية الخطأ، ووصية لمعيَّن، ووَقف عليه، وشُفعة، وحوالة، وخصب، وإتلاف مال، وضمانه، وفَشخ عقد معاوضة، ودعوى قَتْل كافر لأخذ سَلَبه، ودعوى أسير تقدَّم إسلامُه لمنع

<sup>(</sup>١) سورة الطلاق، الآية: ٢.

<sup>(</sup>٢) في (ذ): (دامغة).

<sup>(</sup>٣) في (ذ): (المثمن).

رِقِه، وعِنْق، وكتابة، وتدبير، ونحو ذلك) مما يُقصد به المال (رَجُلان، أو رَجُلٌ وامرأتان) فاعل: «يُقبَل»؛ لقوله تعالى: ﴿ فإن لم يَكُوناً رجلينِ فَرجلٌ وامرَأتانِ ﴾ (١) وسياق الآية يدلُّ على اختصاص ذلك بالأموال، والإجماع (٢) منعقدٌ على ذلك.

(أو رجلٌ ويمينُ المُدَّعِي) لما روى ابن عباس أن رسول الله على القضى باليَمينِ مع الشّاهدِ، رواه أحمد والترمذي وابن ماجه (٣)، ولأحمد من حديث عمارة بن حزم (٤)، وحديث سعد بن عبادة (٥)، مثله. وعن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي: أن النبي على قضى بشهادة شاهدِ ويمين صاحب الحق. وقضَى به عليٌّ بالعراق؛ رواه أحمد والدارقطني، وذكره الترمذي (٢)، ورُوي هذا الحديث عن ثمانية من الصّحابة:

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية: ٢٨٢.

<sup>(</sup>٢) الإجماع لابن المنذر ص/٧٦، ومراتب الإجماع ص/٩١.

 <sup>(</sup>٣) أحمد (٣/٣٢١)، والترمذي في العلل ص/٢٠٤، حديث ٣٦١، وابن ماجه في الأحكام، باب ٣١، حديث ٢٣٧٠، وأخرجه مسلم في الأقضية، حديث ١٧١٢، بلفظ: أن رسول الله على قضى بيمين وشاهد.

<sup>(</sup>٤) أحمد (طبعة الرسالة ٣٩/ ٤٧٣)، حديث ٣٧/ ٢٤٠٠)، وابن قانع في معجم الصحابة (٢/ ٢٤٩). قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٢/ ٢٠٢): رواه أحمد وِجادة، وكذلك الطبراني في الكبير، ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>٥) أحمد (٥/ ٢٨٥). وأخرجه \_ أيضاً \_ الترمذي في الأحكام، باب ١٣، حديث ١٣٤٣، والطبراني في ١٣٤٣، والطبراني في ١٣٤٣، والشافعي في مسنده (ترتيبه ٢/ ١٧٩)، وابن قانع (٢/ ٢٤٨)، والطبراني في الكبير (١٦/ ١٦٠) حديث ٥٣٦١ \_ ١٩٩٨، والدارقطني (١٦/ ٢١٤)، والبيهقي (١٠/ ١٢١)، وفي معرفة السنن والآثار (٢/ ٢٨٩) حديث ١٩٩٨، وانظر: إرشاد الفقيه لابن كثير (٢/ ٤٢١).

 <sup>(</sup>۲) لم نقف عليه في مسند أحمد، وأخرجه الدارقطني (۲۱۲/٤). وأخرجه \_ أيضاً \_ ابن
 عدي (۲/ ۵۰۷)، والصيداوي في معجمه ص/ ۲۲۲، والبيهقي (۱۰/ ۱۷۰).

## علي (١)، وابن عباس (٢)، وأبي هريرة (٣)، وجابر (٤)، وعبدالله بن

- وأخرجه الترمذي في الأحكام، باب ١٣، حديث ١٣٤٥، ومالك في الموطأ (٢٢١/٢)، والشافعي في مسنده (ترتيبه ١٧٩/٢)، وابن أبي شيبة (٢٢٥/١٤)، والعقيلي (٢١٦/٤)، والطحاوي (٤/ ١٤٥)، وابن عدي (٢/ ٥٥٧)، والصيداوي في معجمه ص/ ١٨٠، والبيهقي (١٠/ ١٧٠)، وفي معرفة السنن والآثار (٢٩٢/٢٤) حديث ١٩٩٩٤، وابن الجوزي في التحقيق (٢/ ٣٩٢) حديث ٢٠٥٧، من طرق عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن النبي هي مرسلاً. وقال الترمذي: هذا أصح . وقال الدارقطني في العلل (٣/ ٨٩): كان جعفر بن محمد ربما أرسل هذا الحديث، وربما وصله عن جابر؛ لأن جماعة من الثقات حفظوه: عن أبيه، عن جابر، والحكم يوجب أن يكون القول قولهم؛ لأنهم زادوا، وهم ثقات، وزيادة الثقة مقبولة.
  - (١) تقدم تخريجه آنفاً.
  - (٢) تقدم تخريجه آنفاً.
- (٣) أخرجه أبو داود في الأقضية ، باب ٢١ ، حديث ٣٦١٠ ، والترمذي في الأحكام ، باب ١٣ ، حديث ١٣٤٨ ، وابن ماجه في الأحكام ، باب ٣١ ، حديث ٢٣٦٨ ، والشافعي في مسئده (ترتيبه ١٧٩/) ، وابن الجارود (٣/ ٢٦١) حديث ١٠٠٧ ، وأبو يعلى (٣٦/١٣) حديث ٣٦٨٣ ، والطحاوي (٤/ ١٤٤) ، وابسن حبان «الإحسان» (٢٦/١٦) حديث ٣٧٠٥ ، وابن عدي (٢/ ١٩٨٨) ، والإسماعيلي في معجم الشيوخ (٢/ ٣٣٥) ، والدارقطني (٤/ ٢١٨) ، والسهمي في تاريخ جرجان ص/ ٥٤٣ ، وأبو نعيم في الحلية (٩/ ٣٠٣) ، والبيهقي (١٠/ ١٦٩) ، وفي معرفة السنن والآثار وأبو نعيم في الحلية (٩/ ٣٠٣) ، والبيهقي (١٠/ ١٦٩) ، وفي معرفة السنن والآثار والذهبي في سير أعلام النبلاء (٥/ ٤٦١) ، ٢٥/ ١٩٥١) .
- قال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن غريب. وقال أحمد بن حنبل: ليس في الباب شيء أصح من هذا الحديث؛ أسنده عنه البيهقي. وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (٢٠٦/٤): أصح طرقه حديث ابن عباس، ثم حديث أبي هريرة.
- (٤) أخرجه الترمذي في الأحكام، باب ١٣، حديث ١٣٤٤، وابن ماجه في الأحكام، باب ٢٦، حديث باب ٢٦، حديث ٢٣١٩، وأحمد (٣/ ٣٠٥)، وابن الجارود (٣/ ٢٦١) حديث ١٠٠٨، والطحاوي (٤/ ١٤٤ ـ ١٤٥)، والعقيلي (٣/ ٧٦)، والطبراني في الأوسط (٨/ ١٧١) حديث ٧٣٤٥، وابن عدي (٩/ ١٢٩٨، ١٨٢٢)، وأبو الشيخ في =

عُمَر (۱)، وأبيُّ (۲)، وزيد بن ثابت (۳)، وسعدِ بن عبادة (٤)، وعن عُمارة بن حزم (٤) أيضاً، كما سبق (٥).

ولأن المُدَّعِي هنا قَوِي جانبُه بالشاهد، وظَهَر صدقه، أشبه صاحب اليد والمُنْكِر؛ لقوة جانبه.

(ويجب تقديم الشهادة (٢٠) على اليمين) لأن اليمين إنما شُرعت في حَقِّه؛ لقوَّة جانبه، ولا يقوى جانبه إلا بشهادة الشاهد (ولا يُشترط في يمينه) أي: المُدَّعي (أن يقول: وإنَّ شاهِدِي صادقٌ في شهادته) لأنه لا

<sup>=</sup> طبقات المحدثين بأصبهان (٤/٤٥، ١١٢)، والدارقطني (١١٢/٤)، والبيهقي (١١٢/٤)، والبيهقي (١١٢/٤)، وابن الجوزي في التحقيق (٢/ ٣٩٢) حديث ٢٠٥٦. انظر كلام الإمام الدارقطني عليه في التعليق السابق ص ٣٢٥، تعليق رقم (٦).

<sup>(</sup>١) لم نقف على من رواه عنه مسنداً، وانظر: البدر المنير (٩/ ٦٦٩ ـ ١٧٠).

<sup>(</sup>٢) لم نقف على من رواه عنه مسنداً، وانظر: البدر المنير (٩/ ٦٦٩ \_ ٢٧٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في العلل (٢/ ٣٥٥) حديث ١٤٢٥، والطبراني في الكبير (٥/ ١٥٠) حديث ٤٩٠٩، وابن عدي (٣/ ١٠٧١)، وأبو نعيم في الحلية (٨/ ٣٢٦ ـ ٣٢٧)، والبيهقي (١٥٠/ ١٧٢)، من طريق عثمان بن الحكم، عن زهير بن محمد العنبري، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن زيد بن ثابت رضي الله عنه.

وقال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: إنما هو: سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، وعثمان بن الحكم ليس بالمتقن.

وقال ابن عدي: لم يقل: عن سهيل، عن أبيه، عن زيد بن ثابت، غير زهير، وروى هذا الحديث ربيعة الرأي، ومحمد بن عبدالرحمن بن رداد وغيرهما، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، وهو أصوب. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٢٠٢/٤): فيه عثمان بن الحكم الجذامي، قال أبو حاتم: ليس بالمتقن، وبقية رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه آنفاً.

 <sup>(</sup>٥) قال الحافظ في التلخيص الحبير (٢٠٦/٤): ذكر ابن الجوزي في التحقيق [٢/ ٣٩٢].
 عدد من رواه فزادوا على عشرين صحابياً.

<sup>(</sup>٦) في ددًا: دالشاهد).

يُعتبر يمين المشهود له في ثبوت شهادة الشاهد، ولذلك لو طلب المشهودُ عليه ذلك لم يلزمه أن يجيبه، وقد ثبتت شهادة الشاهد، فلم يجب حلف المشهود له على صِحَتها، كما لو كان مع الشاهد غيره.

(وكلُّ موضع قُبل فيه شاهد ويمين، فلا فَرُقَ بين كون المُدَّعي مسلماً أو كافراً، عُدلاً أو فاسقاً، رجلاً أو امرأة) لأن مَن شُرِعت اليمين في حَقّه لا يختلف حكمه باختلاف هذه الأوصاف، كالمُنْكِر.

(ولا تُقبل شهادة امرأتين ويمين المُدّعِي) لأن شهادة المرأة ناقصة ، وإنما انجبرت بانضمام الرجل إليهما .

(ولا) شهادة (أربع نسوة، فأكثر مقام رَجُلين) إجماعاً؛ قاله في «المبدع» (قال القاضي: يجوز أن يتحلف على ما لا تجوز الشهادة عليه، مثل أن يجد بخطه ديناً له على إنسان، وهو يعرف أنه لا يكتب إلاحقاً، ولم يذكره، أو يجد في رُوزْمانج (١) أبيه بخطّه ديناً له على إنسان، ويعرف من أبيه الأمانة، وأنه لا يكتب إلاحقاً، فله أن يَحلِف عليه) مع شاهد أقامه به.

(ولا يجوز أن يشهد به) أي: بما وَجَدَه بخطّهِ من شهادته، أو شهادة أبيه، وتقدَّم (٢) (ولو أخبره بحَقّ أبيه ثقةٌ) أي: عدل ضابط (فَسَكَن إليه، جاز أن يحلف عليه) إذا أقام به شاهداً (ولم يجز أن يشهَدَ به).

والفرق بين اليمين والشهادة من وجهين:

أحدهما: أنَّ الشهادة حقَّ لغيره، فيحتمل أنَّ من له الشهادة قد زوَّر على خطه.

 <sup>(</sup>۱) روزمانج: معرّب روزنامه وهو الدفتر اليومي للتجار، ومذكّرة الوقائع. المعجم الفارسي ص/ ۲۰۳.

<sup>(</sup>Y) (01/071).

الثاني: أنَّ ما يكتبه الإنسان من حقوقه يكثر، فينسى بعضه، بخلاف الشهادة.

(والأولى الورع عن) الحلف على (ذلك) احتياطاً.

(ولو نَكَلَ عن اليمين من أقام شاهداً، حلف المُدَّعَى عليه) لأنه مُنْكِر (وسَقَطَ الحقُّ) هكذا في «المبدع» و«المنتهى» وغيرهما، ولعل المراد: انقطعت الخصومة فقط، كما يُعلم مما يأتى.

(فَإِنْ نَكُلَ) المُدَّعَى عليه عن اليمين (حُكِم عَليه) بالنكول، ولا تُرد اليمين على المُدَّعِي؛ لأنها كانت في جنبته، وقد أسقطها بنكوله عنها، وصارت في جنبة غيره، فلم تَعُدُ إليه، كالمُدَّعى عليه إذا نَكُل عنها.

(ولو كان لجماعة حَقَّ بشاهد، فأقاموه) بعد دعواهم (فمَن حَلَفَ منهم أُخذ نصيبه) من الحقّ؛ لكمال النصاب من جهته (ولا يُشارِكه) فيما أخذه (مَن لم يحلف) لأنه لا حَقَّ له فيه؛ لأنه لم يجب له شيء قبل حلفه.

(ولا يحلف ورثة (١) ناكل، إلا أن يموت قبل نُكُوله) فيحلف وارثه، ويأخذ ما شَهد به الشاهد.

(ويُتُبَلَ في جناية عَمْدٍ موجَبُهُا المالُ، دون قصاص في بعضِها قود، كمأمومة، وهاشمة، ومنقّلة، له قود موضِحة في ذلك) لو ثبت بشاهدين (و)يُقبل أيضاً (في عَمْدٍ لا قِصاص فيه بحال) كالجائفة، رجُلان، ورجُلٌ وامرأتان، و(شاهد ويمين) لأنه يوجب المال، أشبه البيع، وكذا جناية أبِ على ولده، وقتل مسلم لكافر، وحر لعبد (فيثبت المال) بشهادة الرَّجُل والمرأتين، أو الرجل واليمين دون قود الموضِحة، فلا بُدَّ فيه من رَجُلين؛ لما تقدَّم.

<sup>(</sup>١) في (ذ): (وارث).

(وإن ادَّعَى أنَّ زيداً ضَرَبَ أخاه بسهم عَمْداً، فقتله، ونَفَذَ) السهم (إلى أخيه الآخر، فقتله خطأ، وأقام بذلك شاهداً وامرأتين، أو شاهداً وحلف معه، ثبت قتل الثاني فقط) لأنه موجب للمال، بخلاف الأول، فإن قتْلَه موجب للقود، ولا يثبت إلا برجلين كما تقدم.

القسم السابع: هو المشار إليه بقوله: (ويُقبل فيما لا يطّلع عليه الرجال، كعيوب النساء تحت الثياب، والبكارة، والثيوبة، والحيض، والولادة، والرضاع، والاستهلال، ونحوه) قال في «شرح المنتهى»: فيدخل في ذلك البَرَصُ في الجسد تحت الثياب، والقرَن والرَّتَق والعَفَل (شهادةُ امرأةٍ واحدةٍ عَدْلِ.

وكذا جراحة وغيرها في حمَّام، وعرس، ونحوهما مما لا يحضره رجال) لما روى حذيفة «أنَّ النبي ﷺ أجازَ شَهادة القابِلَةِ وحُدَها»(١)؛

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبراني في الأوسط (۱/ ٣٥٤) حديث ٦٠٠، والدارقطني (٢٣٢/٤)، والبيهقي (١/ ١٥١)، وابن الجوزي في التحقيق (٣٨٩/٢)، من طريق محمد بن عبدالملك، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن حذيفة رضي الله عنه، به.

قال الدارقطني والبيهقي: محمد بن عبدالملك لم يسمع من الأعمش، بينهما رجل مجهول.

وأخرجه الدارقطني (٢٣٣/٤)، والبيهقي (١٥١/١٠)، والخطيب في تاريخه (٤٠٢/١٤)، من طريق محمد بن عبدالملك، عن أبي عبدالرحمن، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن حذيفة، به.

قال الدارقطني: أبو عبدالرحمن رجل مجهول. وقال البيهقي في معرفة السنن والآثار (٢٦٠/١٤): هذا لا يصح. وقال ابن عبدالهادي في تنقيح التحقيق (٣/ ٥٤٦): حديث باطل لا أصل له.

وفي الباب عن علي رضي الله عنه، موقوفاً: أخرجه ابن أبي شيبة (١٨٧/٦)، والدارقطني (٢٣٣/٤)، والبيهقي (١٥١/١٠)، من طريق جابر، عن عبدالله بن نجي، عن على رضي الله عنه. قال الشافعي في الأم (١/٠٠١): لو ثبت عن على =

ذكره الفقهاء في كتبهم، وروى أبو الخطاب عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي على قال: «يُجْزِىء في الرَّضَاع شَهادةُ امرأةٍ واحِدةٍ» (١٠)؛ ولأن ذلك معنى ثبت بقول النساء منفردات، فلا يشترط فيه العدد، كالرواية وأخبار الديانات.

(والأحوط اثنتان) خروجاً من الخلاف.

(وإن شَهِدَ به رجلٌ كان أولى؛ لكماله) أي: لأنه أكمل مِن المرأة، وكالرواية.

(وإن شَهِد رجلٌ وامرأتان، أو) شَهِد (رجلٌ مع يمين فيما يوجِب (٢) القَوَدَ) من قتلٍ، أو قطع طرف (لم يثبت به قَود ولا مال) لأن العمد يوجب القصاص، والمال بَدَلٌ منه، فإن لم يثبت الأصل، لم يثبت بدله، وإن قلنا: موجبه أحد الشيئين، فأحدهما لا يتعيَّن إلا بالاختيار، فلو أوجبنا بذلك الدية، أوجبنا معيّناً بدون الاختيار.

(وإن أتى بذلك) أي: برجُلِ وامرأتين، أو رَجُل مع يمين (في) دعوى (سَرَقة؛ ثَبَتَ المال) المسروق؛ لكمال بينته (دون القطع) لأن السرقة توجب المال والقطع، فإذا قصرت البينة عن أحدهما ثبت الآخر.

(وإن أتى بذلك) أي: برجُلٍ وامرأتين، أو رجُلٍ ويمينِ (رَجُلٌ في) دعوى (خُلُع؛ ثبت له العِوض) لأنه يدَّعي المال الذي خالع به، وهو يثبت بذلك (وتثبت البينونة بمجرَّد دعواه) لأنه أقرَّ على نفسه، فيؤاخذ بإقراره.

رضي الله عنه صرنا إليه، إن شاء الله، ولكنه لا يثبت عندكم ولا عندنا عنه. وقال البيهقي: هذا لا يصح، جابر الجعفي متروك، وعبدالله بن نجي فيه نظر. وقال إسحاق [ابن راهویه] الحنظلي: لو صحت شهادة القابلة عن علي لقلنا به، ولكن في إسناده خلل.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه (١٠٤/١٣) تعليق رقم (٢).

<sup>(</sup>٢) في اذا: ايثبتا.

(وإن ادَّعت امرأة) على زوجها (الخُلْع، لم يُقبل فيه إلا رجُلان) لأنها لا تقصد بذلك إلا الفَسْخ، ولا يثبت إلا بعَدْلين، فإن اختلفا في عِوض الخُلع، ثبت برجُلين، ورجل وامرأتين، أو ويمينٍ.

(ولو أتت) من ادَّعت أنه تزوَّجها على كذا (برجُلٍ وامرأتين) أو رجُل وحَلَفَت معه (١) (أنه تزوَّجها بمهرٍ، ثبت المهرُ) دون النكاح (لأن النكاح حَقُّ له) أي: للرجل، فلا تصِعُّ إقامةُ البينة به من قِبَلِ المرأة، ولا الدعوى به منها إلا لإثبات المهر.

(ولو ادَّعى شخصٌ على رجُلِ أنه سَرَق منه) مالاً (أو غصبه مالاً، فحلف) المُدَّعَى عليه (بالطلاق والعَتاق ما سرق منه ولا غصبه، وأقام المُدَّعي شاهداً وامرأتين شَهدا بالسرقة والغصب، أو) أقام بذلك (شاهداً وحَلَف معه، استحقٌ) المُدَّعي (المسروق والمغصوب) لكمال بينته (ولم يثبت طلاق ولا عتق) لأنه لم تكمل البينة له، لكن العتق يثبت بالشاهد والمرأتين، أو واليمين، فيثبت العتق أيضاً، بخلاف الطلاق، ولذلك اقتصر في «المنتهى» على الطلاق.

(وإن ادَّعَى رجُلٌ على آخرَ أُمَةً بيده \_ لها ولدٌ \_ أنها أمُّ ولدِه، وأن ولدَها ولدُه، وشَهِد بذلك رجُل وامرأتان) أو رجل وحلف معه (حُكِم له بالأمة، وأنَّها أمُّ ولدِله) لأنه يدَّعي ملكها، وقد أقام بينةً كافيةً فيه، وثَبَتَ لها حكم الاستيلاد بإقراره؛ لأن إقرارَه نافذٌ في ملكه، والملك يثبت بشهادة الرجل والمرأتين أو واليمين. قال في «المبدع»: وظاهرُ كلام المؤلف أنه حصل بقول البينة؛ وليس هو بمراد، بل مراده الحكم بأنها أم ولده، مع قطع النظر عن علة ذلك. وعلته: أن المُدَّعي مقرُّ بأن وطأها كان

1

<sup>(</sup>١) في (ذ): (معه يميناً).

في ملكه (ولا يُحكمُ له بالولد ولا بحريته) لأن البينة لا تصلح لإثبات ذلك (ويقَرّ) الولدُ (في يد المُنْكِر مملوكاً له) لعدم ما يرفع يده.

(وإن ادَّعى أنها كانت ملكه فأعتقها، وشَهِد بذلك رَجُل وامرأتان) أو رَجُلٌ وحَلَف (لم يثبت ملك ولا عتق) قدَّمه في «الكافي» و«الشرح» و«الرعاية»؛ لأن البينة شَهِدت بملك قديم، فلم يثبت، والحرية لا تثبت برجُلِ وامرأتين، وقيل: تثبت كالتي قبلها.

(ولو وُجِدَ على دابة مكتوبُ: حَبيسٌ في سبيل الله، أو) وُجِد (على أسكفة دار أو) على (حائطها: وقف، أو مسجد، أو مدرسة ؛ حُكِم به) أي: بما هو مكتوبٌ على هذه الأشياء المذكورة ؛ لأن الكتابة عليها أمارة قوية ، فَعُمل بها ، لاسيما عند عدم المعارضة ، وأما إذا عارض ذلك بينةٌ لا تُتَهم، ولا تستند إلى مجرّد اليد ، بل تذكر سبب الملك واستمراره ؛ فإنها تُقدّم على هذه الأمارات ، وأما إن عارضها مُجَرّد اليد لم يُلتفت إليها ، فإن هذه الأمارات بمنزلة البينة والشاهد ، واليدُ تُرفع لذلك .

قال ابنُ القيم في «الطرق الحكمية»(١) في آخر الطريق الثالث والعشرين: (ولو وجد على كتب علم في خِزانة) بكسر الخاء (مدة طويلة فكذلك) أي: حكم بوقفها، عملاً بتلك القرينة (وإلا) أي: وإن لم نعلم (٢) مقر الكتب، ولا عرف مَن كتب عليها الوقفية (تُوقُفَ فيها، وعُمِل بالقرائن) فإن قويت حُكِم بموجبها، وإن ضَعُفت لم يُلتفت إليها، وإن توسَّطت طلب الاستظهار، وسلك طريق الاحتياط؛ ذكره ملخصاً في «الطرق الحكمية».

<sup>(</sup>۱) صر/ ۳۰۹.

<sup>(</sup>٢) في (ذ): (يعلم).

## (باب الشمادة على الشمادة، والرجوع عن الشمادة)

# سواء كانت أصالة، أو على شهادة، ولذلك لم يضمر (و)باب (أدانها)

أي: كيفية أداء الشهادة مطلقاً. قال جعفرُ بنُ محمد: سمعت أحمد سئل عن الشهادة على الشهادة، فقال: هي جائزة (١١). وكان قومٌ يسمُّونها التأويل.

وقال أبو عبيد (٢): أجمعت (٣) العلماء من أهل الحجاز والعراق على إمضاء الشهادة على الشهادة في الأموال، والمعنى شاهد بذلك؛ لأن الحاجة داعية إليها؛ لأنها لو لم تُقبل لَبَطَلَتِ (٤) الشهادة على الوقوف، وما يتأخر إثباته عند الحاكم لو ماتت شهوده، وفي ذلك ضرر على الناس، ومشقة شديدة، فوجب قبولها كشهادة الأصل.

(لا تُقبلُ الشهادة على الشهادة إلا في حقٌّ يُقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي) وهو حقوق الآدميين، من مال، وقصاص، وحَدِّ قَذْفٍ.

(وتُرَدُّ) الشهادة على الشهادة (فيما يُرَدُّ فيه) كتاب القاضي إلى القاضي من حدود الله تعالى؛ لأنَّها في معناه؛ لاشتراكهما في كونهما فرعاً لأصلٍ؛ ولأن الحدود مبنية على الستر والدَّرْء بالشُّبهات، والشهادة على الشهادة فيها شُبهة، فإنه يتطرَّق إليها احتمالُ الغَلَط والسهو والكذب

 <sup>(</sup>۱) الجامع الصغير لأبي يعلى ص/٣٧٤، وكتاب الروايتين والوجهين (٣/١٠٢)،
 والمبدع (١٠٢/٤٠).

<sup>(</sup>٢) انظر: المغنى (١٤/ ١٩٩).

<sup>(</sup>٣) الإجماع ص/ ٧٨، رقم ٢٧٣.

<sup>(</sup>٤) في (ذ): (لتعطلت).

في شهود الفرع، مع احتمال ذلك في شهود الأصل، وهذا احتمالٌ زائدٌ لا يوجد في شهود الأصل؛ ولأنها إنما تُقبل للحاجة، ولا حاجة إليها في الحَدِّ؛ لأن ستر صاحبه أولى من الشهادة عليه.

(ولا يحكم بها) أي: بالشهادة على الشهادة إلا بشروط:

أحدها ما ذكره بقوله: (إلا أن تتعذّر شهادة شهود الأصل، بموتٍ، أو مَرَضٍ، أو غَيبة إلى مسافة قَصْر، أو خوفٍ من سلطان، أو غيره، أو حَبْسٍ. قال ابنُ عبد القوي: وفي معناه: الجهلُ بمكانهم، ولو في المصر) لأن شهادة الأصل أقوى؛ لأنها تُثبِتُ نفسَ الحَقِّ، وهذه لا تُثبته؛ ولأنه إذا أمكن أن يسمع شهادة شاهدي الأصل استغنى عن البحث عن عدالة شاهدي الفرع، وكان أحوط للشهادة؛ فإن سماعه من شهود الأصلِ معلومٌ، وصدق شاهدي الفرع عليهما مظنون، والعملُ باليقين مع إمكانه أولى من اتباع الظنِّ.

(والمرأة المُخَدَّرة) أي: الملازمة للخِدْر، وهو الستر ـ ويقال: امرأة خَفِرة بفتح الخاء، وكسر الفاء، أي: شديدة الحياء، وهي ضدُّ البَرْزَة ـ (كالمريض) لأنها في معناه.

(و)الشرط الثاني: استرعاء الأصل الفرع على ما يذكره، ف(للا يجوز لشاهد الفرع أن يشهد إلا أن يسترُعِيَه شاهدُ الأصل، أو يَسْترُعِيَ الأصل (غيرَه) أي: غير الشاهد الفرع (وهو يَسْمعُ) وأصل الاسترعاء من قول المحدّث لمن يُحدثه: أرْعِني سمعَك، يريد: اسْمَعْ مني (فيقول) الأصل لغيره: (اشهدُ أنّي أشهدُ على فلان بكذا، أو اشهدُ على شهادتي بكذا) قال أحمد: لا تكونُ شهادة إلا أن يُشهدَك (۱)؛ لأن الشهادة على بكذا)

<sup>(</sup>١) انظر: المغني (٢٠٣/١٤)، والنكت والفوائد السنية على مشكل المحرر، للشيخ مجد=

الشهادة فيها معنى النيابة، والنيابةُ بغير إذنٍ لا تجوز.

(أو يَسمعه يشهدُ عند الحاكم) لأن شهادته عند الحاكم تُزِيل الاحتمال، أشبه ما لو استرعاه.

(أو) يسمعه (يشهد بحقٌّ يَغْزِيه إلى سبب، من بيع، أو قرض، أو إجارة ونحوه، فله أن يشهد) على شهادته؛ لأنه بنسبته الحقَّ إلى سببه يزولُ الاحتمال، أشبه ما لو استرعاه.

(و)الشرط الثالث: أن (يؤدّيها الفَرْع بصفةِ تَحَمُّلهِ) لها (فيقول: أشْهَدُ أن فلان بن فلان ـ وقد عرفتُه بعينهِ، واسمِه، ونسبِه، وعدالته ـ وإن لم يعرِف عدالته لم يذكُرُها ـ أشهدَني أنه يشهدُ أن لفلان بن فلانٍ على فلان بن فلان كذا، أو) يقول: (أشْهَدَني أنه يشهدُ أن فلاناً أقرَّ عندي بكذا.

وإن سَمِعه) شاهد الفرع (يُشهِدُ غيره، قال: أشهَدُ أنَّ فلان بن فلان أشهد على شهادته أنَّ لفلان بن فلان على فلان بن فلان كذا.

وإن كان سَمِعه يشهد عند الحاكم، قال: أشهد أنَّ فلان بن فلان شَهِد على فلان بن فلان عند الحاكم بكذا.

وإن كان) شاهد الأصل (نسب الحقّ إلى سببه) من قرض، أو ثمن مبيع ونحوه، فسمعه شاهد الفرع (قال: أشهد أن فلان بن فلان، قال: أشهد أن لفلان بن فلان على فلان) بن فلان (كذا من جهة كذا).

فإن لم يؤدها الفرعُ على صفةِ تحمُّله؛ لم يحكم بها؛ للاختلافِ في كيفية الاسترعاء، فقد يرى الشاهدُ في الاسترعاء ما لا يراه الحاكمُ، فلا يسوغُ له الحكم.

<sup>=</sup> الدين ابن تيمية (٢/ ٣٣٧)، ومسائل الكوسج (٨/ ١٢٧ ٤ \_ ٤١٢٨) رقم ٢٩٤٤.

(وإن أراد الحاكم أن يكتب) أداء الفرع لشهادته (كتبه على ما ذكرنا في الأداء) أي: على صفة الأداء؛ ليكون ما يكتبه مطابقاً للواقع.

(وما عدا هذه المواضع) المذكورة في الاسترعاء (لا يجوز) للفرع (أن يشهد فيها على الشهادة، فإذا سَمِعه يقول) عند غير الحاكم: (أشهدُ أنَّ لفلان على فلان ألفَ دِرْهم؛ لم يَجُزُ) لمن سمعه (أن يشهدَ على شهادته؛ لأنه) أي: الأصل (لم يستَرْعِهِ) أي: الفرع (الشهادة، ولم يعترُها) الأصلُ (إلى سبب) من بيع ونحوه؛ لأنه يحتمل أن ذلك وغد، ويحتمل أن يُريد بالشهادة العِلم، فلم يجز أن يشهد مع الاحتمال؛ بخلاف ما إذا استرعاه؛ فإنه لا يسترعيه إلا على واجب، وبخلاف الإقرار؛ فإنه يجوز للشاهد أن يشهد على إقراره؛ وإنْ لم يسترعه؛ لأن الإقرار، قولُ الإنسان على نفسه، وهو غير مُتَّهم عليها.

(ولو قال شاهدُ الأصلِ: أنا أشهدُ أنَّ لفلانٍ على فلانٍ ألفاً، فاشهدُ به أنتَ عليه؛ لم يَجُزُ) للفرع (أن يشهدَ على شهادته) لعدم الاسترعاء وإعزائها إلى سبب.

(ولا تثبت شهادة شاهدي الأصلِ إلا بشهادة شاهدين) فأكثر (يشهدان عليهما، سواء شَهدا على كلِّ واحدٍ منهما) أي: من الأصلين (أو شَهد على كل شاهدِ) أصلِ (شاهد) فرع، كما لو شهدا بنفس الحق؛ ولأن شهود الفرع بدلٌ من شهود الأصل، فاكتفى بمثل عددهم.

(وللنساء مَدخلٌ في شهادة الأصل والفرع في كلِّ حَقَّ يثبت بشهادتهنَّ) لأن المقصود من شهادتهنَّ إثباتُ الحقِّ الذي يشهد به شهودُ الأصل، فيدخل النساء فيه، كما لو شهدن بأصل الحق (فيشهد رجلان على رجل وامرأتين، أو) يشهد (رجُلٌ وامرأتان على رجُلِ وامرأتين، أو

على رَجُلين) في المال وما يقصد به المال؛ لأنَّ لهنَّ مَدْخلاً فيه (فتصحُّ شهادة امرأة على امرأة) كالرجل على الرجل (وسأله) أي: الإمام (حربٌ عن شهادة امرأتين على شهادة امرأتين، فقال: يجوز (١١) لهن فيما للنساء مدخلٌ فيه.

(وإن شَهِد بالحقِّ شاهدُ) الـ(اصل، وشاهدا فرع، يشهدان) على أصلِ آخر؛ جاز (أو) شَهِد بالحقِّ شاهدُ الأصل، وفرعٌ (واحدٌ على شهادة أصلِ آخر؛ جاز) أي: قُبلت الشهادة، وحُكم بها؛ لأن شاهد الفرع بدلٌ عن شاهد الأصل، فيقوم مقامَه.

(وإن شَهِد شاهدُ فَرْعِ على أصلٍ، وتعذَّر) الأصلُ (الآخر) أو فَرْعه (حلف) المُدَّعي (واستحقَّ) فيما يقضى فيه بالشاهد واليمين؛ لقيام الفرعِ مقامَ الأصل.

(وتصعُ شهادةً فَرْعِ على فَرْعِ بشرطه) من التعدُّر والاسترعاء وغيرهما؛ لأن الحاجة تدعو إلى ذلك.

(و)الشرط الرابع: دوام تعذُّر شهود الأصل إلى صدور الحكم.

فـ(بإذا شَهِدَ الفروعُ، فلم يحكم الحاكمُ حتى حضر الأصولُ) من السفر (أو) حتى (زال خوفُهم) من سلطان السفر (أو) حتى (زال خوفُهم) من سلطان ونحوه (وَقَف حكمُه على سماعِهِ شهادَتَهم منهم) لأنه قدر على الأصل قبل العمل بالبدل، كالمتيمم يقدر على الماء. وإن كان ذلك بعد الحكم؛ لم يؤثّر فيه.

(وإن حَدَث فيهم) أي: الأصول (ما يمنعُ قَبول الشهادةِ) نحو رِدَّة أو فِسْق (لم يجز الحكم) بشهادة الفرع؛ لأن الحكم ينبني على شهادة

<sup>(</sup>١) الجامع الصغير ص/ ٣٧٥.

الأصل، أشبه ما لو فسق شهود الفرع.

(و)الشرط الخامس: عدالةُ الأصولَ والفروع، فـ (ــ الله يجوز أن يحكم بالفروع حتى تثبت عدالتُهم، وعدالةُ أصولِهم) الأنهما شهادتان، فلا يحكم بهما بدون عدالة الشهود، والحكم ينبني على كلِّ من الشهادتين، فاعتبرت الشروط في كل منهما.

(ولا يجب على فرع تعديلُ أصلِهِ) لأنه يجوز ألا يعرفه (ويتولى الحاكمُ ذلك) أي: البحث عن عدالة الأصول، كما لو شهدوا عنده ابتداء.

(وإن عدّله) أي: الأصل (الفرع، قُبِل) اكتفاء، بما ثبت عند الحاكم من عدالة الفرع.

(ولا تصح تزكية أصلٍ لرفيقه (١)) ولا أن يكون فرعاً عنه؛ لأنه يُفضي إلى انحصار الشهادة في أحدهما (وتقدم (٢)).

ويشترط \_ أيضاً \_ تعيين أصلٍ لفرع، قال القاضي: حتى لو قال تابعيان: أشهدنا صحابيان؛ لم يجز، حتى يعيناهما. ودوام عدالة الجميع إلى صدور الحكم.

(وإذا حُكم بشهادة شهود الفَرْع، ثم رجعوا) عن شهادتهم (لزمهم الضمان) لأن الإتلاف حصل بشهادتهم، كما لو أتلفوا بأيديهم (ما لم يقولوا: بان) أي: ظهر (لنا كذب الأصول، أو غَلَطهم) لأن هذا القولَ منهم ليس برجوع عن الشهادة؛ لأنه لا يُنافي شهادة الأصول.

(وإن رجع شهودُ الأصلِ قبلَ الحُكْم؛ لم يحكم بها) لتأكُّد

<sup>(</sup>١) في متن الإقناع (٤/ ٢٧): الرقيقه».

<sup>(7) (01/717-317).</sup> 

الشهادة، بخلاف الرواية.

(وإن رجعوا) أي: شهود الأصل (بعدَه) أي: بعد الحكم (فقالوا: كَذَبْنا، أو غلطنا؛ ضمنوا) لاعترافهم بتعمَّد الإتلاف بقولهم: كَذَبْنا، أو بخطئهم بقولهم: غلطنا (ولو قالوا) أي: الأصول (بعد الحكم: ما أشهدناهم بشيء؛ لم يضمن الفريقان شيئاً) مما فات بالحكم؛ لأن شاهدي الفرع لم يثبت كذبهما، وشاهدي الأصل لم يثبت رجوعهما؛ لأن الرجوع إنما يكون بعد الشهادة، فإنكار الأصل الشهادة لا يكون رجوعاً عنها.

(ومن زاد في شهادته، أو نقص، بحضرة الحاكم قَبْلَ الحكم، مثل أن يشهد بمائة، ثم يقول: بل هي مائة وخمسون، أو) يقول: (بل هي تسعون) قُبِل، ويحكم بما شهد به أخيراً؛ لأن شهادته الأخيرة شهادة من عدل غير مُتَّهم، لم يرجع عنها، فوجب الحكم بها كما لو لم يتقدمها ما يخالفها، ولا تعارضها الشهادة الأولى؛ لأنها قد بطلت برجوعه عنها.

(أو أدَّى) الشهادة (بعد إنكارها) أي: الشَّهادة بأن قال: ليس لي عليه شهادة ، ثم أدَّاها، وقال: كنتُ أنسيتها (قُبِل) نصّ عليه (١) لقوله تعالى في حَقِّ المرأتين: ﴿أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُما فَتُذكِّرَ إِحْداهُما الأُخْرَى ﴾ (٢) ، فقبِلها بعد إثبات الضلال والنسيان في حقّها، فوجب أن يقبل قول العدل فيما نسيه، ثم ذكره بعد ذلك (كقوله: لا أعرف الشهادة ، ثم يشهد) فتُقبل الأن شهادتَه إذا قُبلت بعد إنكارها فهنا أولى (وإن كان)

<sup>(</sup>۱) انظر: المغني (۲۱۸/۱٤)، وشرح الزركشي (۱/ ۳۹۱)، ومعونة أولي النهى (۹۸/۱۲).

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، الآية: ٢٨٢.

زادَ في شهادته أو نَقَصَ (بعد الحكم، لم يُـقبل) منه؛ لأن الحكم قد تَمَّ، فلا ينقض بعد تمامه.

(وإن رجع) عن شهادته (قبله) أي: الحكم (لَغَت) شهادته؛ لأن الرجوع أوجب ظنّاً في شهادته ببطلانها، فلا يجوز العملُ بها (ولا حكم) بشهادته بعد رجوعه عنها، ولو أدَّاها بعد ذلك؛ قاله في «شرح المنتهى» (ولم يضمن) شيئاً؛ لأن الحكم لم يتمَّ.

(وإن لم يُصرِّح) الشاهدُ (بالرجوع) عن شهادته (بل قال للحاكم: توقف. فتوقف، ثم عاد إليها(١)، قُبلت) شهادته (ويُعتد بها) أي: فيجوز الحكم بها؛ لأن قوله توقف ليس برجوع(٢).

#### نصل

(وإذا رجع شهودُ المالِ) بعد الحكم (أو) رجع شهودُ (العتقِ بعد الحكم قبل الاستيفاء أو بعدَه؛ لم يُنقض) الحكم؛ لأنه قد تَمَّ، ووجب المشهودُ به للمشهودِ له، ورجوع الشاهد عن شهادته المحكوم بها لا يوجب نقضه؛ لأنهما إنْ قالا: عمدنا؛ فقد شَهِدا على أنفسهما بالفسق، فهما مُتَّهمان بإرادة نَقْضِ الحكم، فلا ينقض، كما لو شَهِد فاسقان بما يوجب نقضه، وإن قالا: أخطأنا؛ لم يجب النقضُ أيضاً؛ لجواز أن يكونا أخطاً في قولهما الثاني بأن اشتبه عليهما الحال.

(ويلزمهم) أي: الشهود (الضمانُ) أي: بدل المال الذي شهدوا به، وقيمة العبد المشهود بعتقه، قُبض أو لم يُقبض، تَلِف أو لا؛ لأنهما

<sup>(</sup>١) في اذا: الم أعاد الشهادة).

<sup>(</sup>٢) في اذا: ارجوعاً.

أخرجاه من يد مالكه بغير حق، وحالا بينه وبينه، فلزمهما ضمانه، كماً لو أتلفاه.

وكذا لو شَهِدا على موسِر أنه أعتق شِركاً له في عَبْدٍ، فسرى إلى نصيب شريكه، وغرم له قيمته، ثم رجعا؛ غرما قيمة العبد كله؛ لأنهما ضيعًا عليه نصيبه، وقيمة نصيب شريكه، اشبه ما لو فوتاه بفعلهما كجراح (۱) (ما لم يصدَّقُهم المشهودُ له) بالمال، فلا تضمنه الشهود. ثم إن كان قبض منه شيئاً؛ ردَّه للمحكوم عليه، أو بدله إن تلف؛ لاعترافه بأخذ ذلك بغير حقّ، وإن لم يكن قبض شيئاً، بطل حقَّه مِن المشهود به.

(ولا ضمان على مُزَكِّ إذا رجع مزكّىً) لأن الحكم تعلَّق بشهادة الشُّهود، ولا تعلُّق له بالمزكين؛ لأن المزكين أخبروا بظاهر حال الشهود، وأما باطنه، فعلمُه إلى الله تعالى.

(وإن شهدوا بدَيْن) وحكم بشهادتهم (فأبرأ) المدين (منه مستحقه، ثم رجعا) أي: الشاهدان (لم يغرماه للمشهود عليه) لأنه لم يغرم شيئاً. وكذا لو شَهِدا على سيِّدِ عبدٍ أنه أعتقه على مائة، وقيمتُه مائة، ثم رجعا عن شهادتهما، لم يغرما شيئاً؛ لأنهما لم يفوتا على رَبِّ العبد شيئاً.

(ولو قبضه) أي: الدَّين (مشهودٌ له، ثم وهبه لمشهودٍ عليه، ثم رَجَعا) عن شهادتهما (فَرِماه) أي: غرما المال المشهود به، كما لو تنصَّف الصَّدَاق بعد هبتها إياه لزوجها، فإن المرأة تغرم للزوج نصفه كما تقدم (٢٠).

(وإن رجع شهودُ طلاقٍ قبل الدخول) بالمطلَّقة (وبعد الحكم، غَرِموا نصفَ المُسَمَّى، أو بدله) وهو المتعة لمن لم يُسَمَّ لها مَهْر؛ لأن

<sup>(</sup>١) في اذا: اكجرحا.

<sup>(11/743).</sup> 

الشهود ألزموه للزوج بشهادتهم بطلاقها، كما يغرم ذلك من فسخ نكاحه برضاع ونحوه.

(وإن كان) الطلاق المشهودُ به (بعدَه) أي: بعد الدُّخول، وحكم بشهادتهم، ثم رجعوا (ولو) كان الطلاق (باثناً؛ لم يغرموا) أي: الشهود شيئاً من المهر؛ لأن المهر قد تقرَّر عليه كله بالدخول، فلم يقرروا عليه (شيئاً) بشهادتهم، ولم يُخْرِجوا عن ملكه شيئاً متقوّماً، أشبهوا قاتلها.

(وإن رجع شهودُ قِصاص، أو) شهود (حَدَّ، بعد الحُكمِ) بشهادتهم (وقبلَ الاستيفاء، لم يُستوفَ) القَورَ ولا الحَدِّ؛ لأن المحكوم به عقوبة لا سبيل إلى جَبْرها إذا استُوفيت؛ بخلاف المال؛ ولأن رجوعَ الشهود شُبهة لاحتمال صدقهم، والقَورَ والحَدُّ يُدرانَ بالشُّبهة (ووجبت دِيةٌ قَورٍ للمشهُودِ له) لأن الواجب بالعَمْد أحد شيئين، وقد سقط أحدُهما، فتعيَّن الآخرُ. ويرجع المشهودُ عليه بما غَرِمه من الدية على الشهود (ويُستوفى) القصاص أو الحَدِّ (إذا طرأ فِسقُهم) بعد الحكم بشهادتهم. هذا مقتضى كلامهم في «الإنصاف»، و«المبدع». وتقدَّم (۱) في آخر الموانع أنه لا يُستوفى حَدُّ ولا قَود إذاً، بل المال.

(وإن كان) رجوعهم عن الشهادة، أو فِسقُهم (بعد الاستيفاء) للمحكوم به (لم يبطل الحكم) لأنه قد تَمَّ بشروطِه (ولا يلزم المشهودَ له شيءٌ، سواءٌ كان المشهودُ به مالاً أو عقوبة) لأن قول الشهود غير مقبول في نقض الحكم؛ لما تقدم.

(فإن قالوا) أي: الشهود: (عَمَدْنا عليه بالزُّور ليُـقتل، أو يُـقطع،

<sup>(1) (01/177).</sup> 

فعليهم القِصاص) في النفس أو الطَّرف، وتقدُّم (١) في الجنايات.

(وإن قالوا: عَمَدُنا الشهادة عليه، ولم نعلم أنه يُـقتل بهذا، وكانا ممن يجوز أن يجهل ذلك، وجبت الدية في أموالهما مُغلَّظة) لإقرارهما بأن التلف حصل بسببهما، والعاقلة لا تحمل إقراراً؛ كما تقدم(٢).

(وإن قالوا: أخطأنا، فعليهم دية ما تَلِف) مخفَّفة؛ لأنه خطأ، وتكون في أموالهم؛ لأنه بإقرارهم، والعاقلة لا تحمله (أو أرْشُ الضَّرْب) إن كان الحد جَلْداً، أو حصل به نقص (وتقدم (٣) ذلك مستوفى في كتاب الجنايات.

وكل موضع وجب) فيه (الضمان على الشهود بالرجوع، فإنه) أي: الغُرم (يوزَّع بينهم على عددهم، بحيث لو رجع شاهدٌ من عشرة، غَرِمَ العُشر) لأن التفويت حصل منهم كلِّهم، فوجب التقسيط على عددهم، كما لو اتَّفق جماعةٌ وأتلفوا مالاً لإنسان.

(وتَغْرَم المرأة كنصفِ ما يَغْرَم الرجُل) في الشهادة بالمال؛ لأن المرأتين يعدلان فيه رجلاً .

(وإن رجع رجلٌ وثمانِ نسوةٍ، لَزِمَ الرَّجُل الحُمس، وكلَّ امرأةِ العُشر) من الغُرم بسبب شهادتهم.

(وإذا شَهِد أربعةٌ بأربعمائةٍ، فحكم الحاكمُ بها، ثم رجعَ واحدٌ عن مائة، و)رجع (آخر عن مائتين، و)رجع (آخر عن ثلاثمائة، و)رجع

<sup>(1) (71/ 17).</sup> 

<sup>(1) (71/103).</sup> 

<sup>(7) (71/ .77 - 177).</sup> 

 <sup>(</sup>٤) في (٤) زيادة: [قلت: فإن كانت الشهادة فيما تُقبل فيه المرأة وحدها \_ كعيوب النساء
 تحت الثياب ونحوه \_ فيتوجه أن المرأة كالرجل في الغُرم إذا رجعوا].

(الرابع عن أربعمائة، فعلى كلِّ واحدٍ مما رجع عنه بقِسْطِه، فعلى الأول خمسة وعشرون) ربع المائة التي رجع عنها؛ لأنه واحد من أربعة (وعلى الثاني خمسون) ربع المائتين اللتين رجع عنهما، وهو واحد من أربعة (وعلى الثالث خمسة وسبعون) ربع الثلاثمائة (وعلى الرابع مائة) ربع الأربعمائة؛ لأنَّ كلَّ واحد منهم مُقِرَّ بأنه فوَّت على المشهود عليه ربع ما شَهد به عليه.

(وإن كان الحكم بشاهد ويمين، ثم رجع الشاهد؛ غَرِم المالَ كله) لأن الشاهد حُجَّة الدعوى، فكان الضمان عليه كالشاهدين، يحقِّقُه: أنَّ اليمين قول الخصم، وقول الخصم ليس بحُجَّة على خصمه، وإنما هو شرط الحكم، فجرى مجرى مطالبته للحاكم بالحكم.

(وإن رَجَع أحدُ الشاهدين وحدَه، فكرُجُوعِهما، في أنَّ الحاكم لا يَحكُمُ بشهادتهما؛ إذا كان رُجُوعُه قبل الحكم) لأن رجوعه ألغى شهادته، وشهادة رفيقه وحدَه لا يُحكم بها. وإن كان رجوعه بعد الحكم، وقبل استيفاء الحد أو القصاص؛ لم يُستوف، ووجبت دية قَوَدِ (وإن كان) الرجوع (بعد الاستيفاء؛ لزمه حكم إقراره) كما لو رجع الشاهدان معاً.

(وإن شهد عليه ستةٌ بزنىٌ، فَرُجِم، ثم رجع منهم اثنان؛ غَرِما ثلث الدية) لأنهما ثلث البينة (و)إن رجع (ثلاثة) غرموا (النصف) لأنهم نصفُ البينة (و)إن رجع (الكلُّ تلزمهم الدية أسداساً) لأنهم ستة، فتُقسَّط الغرامة عليهم.

(وإن شهد أربعة بزني، و)شهد (اثنان) آخران (بإحصان، فرجم، ثم رجعوا) أي: الستة (لزمتهم الدية أسداساً) كشهود الزني؛ لأن القتل

حصل من جميعهم.

(وإن كان شاهدا الإحصان من الأربعة) الذين شهدوا بالزنى، ثم رجعوا بعد رجمه (فعليهما ثلثا الدية) ثلث لشهادتهما بالإحصان، وثلث لشهادتهما بالزنى (وعلى الآخرين) الشاهدين بالزنى فقط (الثلث) من الدية.

(ولو رجع شهودُ الزِّنى دون) شهود (الإحصان، أو بالعكس) بأن رجع شهود الإحصان دون الزنى (١) (لَزِم الراجعَ الضمانُ كاملاً) لأن القتل حصل بشهادتهم، إذ لولا ثبوت الزنى لم يقتل، ولو كان محصناً، ولولا الإحصان لم يُقتل، ولو زنى.

(وإن رجع الزائدُ عن البينة) بأن شَهِد بالقتل ثلاثة، ثم رجع واحد، أو شَهِد بالزنى خمسةٌ، ثم رجع منهم واحد (قَبلَ الحكم أو بعده، استوفي) المشهود به؛ لأن ما بقي من البينة كاف فيه (ويُحَدُّ الراجع) عن شهادته بالزنى (لقَدْفِهِ) أي: لأنه قاذفٌ.

(ورجوعُ شهودِ تزكيةٍ كرُجوعِ من زكَّوْهم) في جميع ما تقدَّم من المسائل.

(وإن رجع شُهودُ تعليق عِنْقٍ، أو طُلاقٍ) قبل الدخول (و)رجع (شهودُ وُجودِ شَرْطِهِ) بأن شهد اثنان أنه قال لعبده أو زوجته: إذا جاء زيد، فأنتَ حَرِّ أو فأنتِ طالقٌ، وشهد آخران بمجيء زيد، ثم رجع الأربعة بعد الحكم (فالغُرْم) لقيمة العبد، أو نصف المُسَمَّى، يُقَسَّط (على عددهم) كشهود الزنى مع شهود الإحصان؛ لأن شهود العتق أو الطلاق هنا كشهود الزنى، وشهود وجود الشرط كشهود الإحصان.

<sup>(</sup>١) في اذا: اشهود الزني ١.

(وإن رجع شهودُ قَرابةٍ) ولو مع شهود شراء، بأن شهد اثنان على إنسان أنه اشترى هذا العبد، وآخران أنه أبو المشتري أو ابنه ونحوه، وحكم الحاكم بعتقه، ثم رجع الأربعةُ (غَرِموا) أي: شهودُ القرابةِ وحدَهم (قيمته لعتقه) لأن شهود القرابة هم المفوّتون عليه للعبد، كما لو شهدوا بعتقه.

(وإن رجع شهودُ كتابةٍ؛ غَرِموا ما بين قيمته سليماً) أي: غير مُكاتَب (ومكاتباً) لأن النقص فات بشهادتهم، فإن لم ينقص مالُ الكتابة عن قيمته؛ فلا غرم.

(فإن عَتَق) بأن أدَّى ما كُوتب عليه، أو أبرىء منه (غَرِموا ما بين قيمته ومال كتابته) إن كان ثَمَّ تفاوت \_ لما تقدَّم \_ وإلا فلا غُرم.

(وكذا شهودٌ باستيلاد أُمَتِهِ، فيضمنون نقص) وفي بعض النسخ: «نصف» (قيمتها) وهو غلط (فإن عتقت بالموت، فـ) على الشهود (تمام قيمتها) لأنهم فوتوها بذلك، كما لو شهدوا بعتقها ابتداء. ولو شهدا بتأجيل وحكم، ثم رجعا؛ غرما تفاوت ما بين الحالُ والمؤجَّل؛ نقله في «الفروع» عن بعضهم.

(وإن رجع شهودُ تأجيلِ ثَمَنِ مبيع، ونحوه) كأجرة (بعد الحكم؛ غرموا ما تفاوت بين (١) الحالِّ والمؤجَّل) لأنه فات بسبب شهادتهم.

(ولا ضمانَ برجوع عن شهادةِ كفالة (٢) بنفس، أو) عن شهادة (براءةٍ منها، أو) عن شهادة براءةٍ منها، أو) عن شهادة براءةٍ منها، أو) عن شهادة براءانها زوجته، أو أنه عفا عن دَمِ عَمْدٍ؛ لعدم تضمُّنه) أي: ما ذكر (مالاً) قال القاضي: هذا لا يصح؛ لأن الكفالة قد تضمَّن المال بهرب المكفول، والقَوَد قد يجب به مال.

وإذا شَهِد رجلان على آخرَ بنكاحِ امرأةٍ، بصداق ذكراه، وشهد

<sup>(</sup>١) في (ذ): اما بين).

<sup>(</sup>٢) في متن الإقناع (٤/ ٥٣٠): (بكفالة).

آخران بدخوله بها، ثم رجعوا بعد الحكم، لزم شهود النكاح الضمان؛ لأنهم ألزموه المُسَمَّى. وقيل: عليهم النصف، وعلى الآخرين النصف. وإن شهد مع هذا شاهدان بالطلاق، لم يلزمهما شيء؛ لأنهما لم يوجبا عليه شيئاً لم يكن واجباً عليه؛ ذكره في «الشرح».

(ومن شَهِد بعد الحكم بمنافِ للشهادة الأوّلة(١)، فكرجوع) عن شهادته (وأولى) بالضمان من الرجوع؛ قاله الشيخ تقي الدين(٢). وقال(٢) في شاهد قاس بكذا، وكتب خطه بالصحة، فاستخرج الوكيل على حكمه، ثم قاس، وكتب خطه بزيادة، فغرِم الوكيل الزيادة. قال: يغرم الشاهد ما غرمه الوكيل من الزيادة بسببه، تعمّد الكذب أو أخطأ، كالرجوع.

(وإن بان بعدَ الحكم أنَّ الشاهدين كافران، أو فاسِقَان؛ نُقِضَ) حكمه؛ لأن شَرْطَه كون الشاهد مسلماً عدلاً، ولم يوجد (فينقضُه الإمامُ أو غيرُه) لفساده، لكن تقدم (٣) حيث قلنا: «ينقض» فالناقض له حاكمه إن كان (ورجع) المحكوم عليه (بالمال، أو ببدله) على المحكوم له؛ لأن الحكم قد نُقض، فيجب أن يرجع الحقُّ إلى مستحقه (و)رجع (ببدل قَوَدٍ مستوفىٌ على المحكوم له) لتعدُّر الرجوع بالقَوَد، فيتعيَّن بدله.

(وإن كان المحكوم به إتلافاً) كقتل (فالضَّمانُ على المُزكِّينَ، وكذا إن كان) الحكم (لله) تعالى (بإتلاف حِسِّيُّ (1)) كقتل لرِدَّة، أو رَجْم لزنيّ، أو قطع سرقة (٥) (أو) كان الحكم بـ (ـما سرى إليه) أي: إلى الإتلاف،

<sup>(</sup>١) في (ذ): ﴿ الأولى ١.

<sup>(</sup>٢) الاختيارات الفقهية ص/ ٥٢٦.

<sup>(110-1.8/10) (4)</sup> 

<sup>(</sup>٤) في اذا: احيا.

<sup>(</sup>٥) في (ذ): (لسرقةٍ).

بأنْ حكم عليه بحد شُرب، أو تعزير، فسرى إلى نفسه، أو عضو منها، وبان كُفْرُ الشهود، أو فِسْقهم؛ فالضمان على المُزكِّين؛ لأن المحكوم به قد تعذَّر ردُّه، وشهود التزكية ألجؤوا الحاكم إلى الحكم، فلزمهم الضمان؛ لتفريطهم.

(فإن لم يكن مُزكُون، فعلى الحاكم) لأنَّ التلف حصل بفعله، أو بأمره، فلزمه الضمان؛ لتفريطه، وكذا إن كان مُزكُّون فماتوا؛ ذكره في «الكافي»، و«الرعاية»؛ قاله في «المبدع». قال: ولا قَوكَ؛ لأنه مخطىء، وتجب الدِّية في بيت المال، وعنه (١): على عاقلته.

(وإن شهدوا عند الحاكم بحقّ، ثم ماتوا، أو جُنُّوا؛ حَكَم بشهادتهم؛ إذا كانوا عدولاً) لأن الموت أو الجنون لا يؤثِّر في الشهادة، ولا يدلُّ على الكَذِب فيها، ولا يحتمل أن يكون موجوداً حالَ أداء الشهادة، بخلاف الفِسق.

(وإن بان الشهود عبيداً، أو والداً، أو ولداً، أو عدواً، والحاكم لا يرى الحكم به؛ نقضه) بعد إثبات السبب (ولم يَنفُذُ) لأنه حَكَم بما لا يعتقده، أشبه ما لو كان عالماً بذلك.

(وإن كان) الحاكم (يرى الحكم به) أي: بما ذكر من شهادة العبيد، أو الوالد، أو الولد، أو العدو (لم يُنقض) حكمه إذا بان الشاهد كذلك؛ لأنه حكم بما أدَّاه إليه اجتهادُه فيما هو سائغٌ فيه، أشبه باقي مسائل الخلاف، وهذا في المجتهد. وأما المُقلِّد، فتقدَّم (٢) أنه يُراعي ألفاظ إمامه ومتأخرها، ويُقلِّد كبارَ مذهبه في ذلك. وإن حكم بغير

<sup>(</sup>١) انظر: الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف (٣٠/ ٩١).

<sup>(1) (01/17, 711).</sup> 

مذهب إمامه؛ فإن كان قد وُلِّي على أن يحكم بمذهب معين؛ لم ينفذ حكمه؛ لقصور ولايته، وإلا انبني نقضه على منع تقليد غيره، وتقدم (١).

(ويُعَزَّر شاهدُ زُورٍ) رواه سعيد عن عمر (٢)؛ ولأنه قولٌ محرَّم يضرُّ به الناسَ، أشبه السبب ( ولو تاب) في أحد الوجهين، وهما في كلِّ تائبٍ بعد وجوب التعزير . وتعزيره (بما يراه الحاكمُ - إن لم يُخالف نصّاً ، أو معنى نصَّ ) قال في «الشرح» : لا يزيد على عشر جلدات (ويُطاف به في

<sup>(1) (01/07</sup>\_YY, YY\_37).

<sup>(</sup>۲) لم نقف عليه في المطبوع من سنن سعيد بن منصور، وأخرجه من طريقه البيهةي (۲) لم نقف عليه في المطبوع من سنن سعيد بن منصور، وأخرجه من طريقه البيهةي عمر بن الخطاب رضي الله عنه ضرب شاهد الزور أربعين سوطاً، وسخم وجهه، وطاف به بالمدينة. وأخرجه - أيضاً - من طريق سعيد، ثنا أبو شهاب، عن حجاج بن أرطاة، عن مكحول، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كتب إلى عماله في كور الشام في شاهد الزور أن يجلد أربعين، ويحلق رأسه، ويسخم وجهه، ويطاف به، ويطال حبسه. وقال البيهقي عقبهما: هاتان الروايتان ضعيفتان ومنقطعتان. وأخرج عبدالرزاق (۸/ ۳۲۵) رقم ۱۵۳۸۸، والبغوي في الجعديات (۲/ ۱٤۸) رقم ۲۲۸۹، والبيهقي (۱/ ۱٤۸)، عن عاصم بن عبيدالله بن عبدالله بن عامر قال: شهدت عمر بن الخطاب أقام شاهد زور عشية في إزار ينكت نفسه. لفظ عبدالرزاق.

وقال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة (٤٢٦/٥): هذا حديث ضعيف، لضعف عاصم بن عبيدالله.

وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (٤/ ٨١): عاصم فيه لين.

وأخرج البيهقي (١٤١/١٠)، من طريق أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، أنه ظهر على شاهد زور، فضربه أحد عشر سوطاً، ثم قال: لا تأسروا الناس بشهود الزور، فإنا لا نقبل من الشهود إلا العدل. وقال: فيه من لا يحتج به.

وأخرج عبدالرزاق \_ أيضاً \_ (٣٢٦/٨ \_ ٣٢٧) رقم ١٥٣٩٢ \_ ١٥٣٩١، ١٥٣٩٦، وابن أبي شيبة (١٠/ ٤١، ٥٨)، من طرق عن عمر رضي الله عنه، بنحوه.

المواضع التي يَشْتَهر فيها، فيقال: إنا وجدنا هذا شاهِدَ زُورٍ؛ فاجتنبوه) ليحصُل إعلامُ الناس بذلك، فإن تاب؛ قُبلت شهادته، كسائر التائبين.

(وله) أي: للحاكم (أن يجمع له) أي: لشاهد الزور (بين عقوبات، إن لم يرتدع إلا به) قاله ابن عقيل وغيره (ولا يُعزَّر حتى يتحقَّق أنه شاهدُ زُورٍ) وأنه (تعمَّد ذلك، إما بإقراره) بذلك (أو يشهد بما يَقطعُ بكَذِبه) فيه (مثل أن يشهد على رَجُلِ بفعلٍ في الشام، ويُعلَم أن المشهود عليه في ذلك الوقت في العراق، أو يَشهد بقتل رَجُلٍ، وهو حيَّ، أو) يشهد (أن هذه البهيمة في يَدِ هذا منذ ثلاثة أعوام، وسِنُّها أقلُّ من ذلك، أو شهد على رجل أنه فعل) في وقت كذا (وقد مات قبل ذلك، وأشباه هذا مما يُعلم به كذبه، ويُعلم تعمُّده لذلك) وإلا لم يُعزَّر؛ لأنه يُدراً بالشَّبهة (ويَتبيَّنُ بذلك) أي: بما يُقطع بكذبه فيه (أن الحكم كان باطلاً) لعدم مطابقته للواقع (ولزم نقضه) لعدم نفوذه.

(وإن كان المحكوم به مالاً؛ رد إلى صاحبه) لتبين عدم استحقاق المُدَّعى له.

وإن كان) المحكومُ به (إتلافاً، فعلى الشاهدين ضمائه) لحصول التلف بسببهما (إلا أن يثبت) زُورُ الشاهدين (بإقرارهما على أنفسهما من غير موافقة المحكوم له، فيكون ذلك رجوعاً منهما عن شهادتهما، ومضى) أي: تقدم (١) (حكم ذلك) أي: حكم الرجوع عن الشهادة آنفاً (وتقدم (١) في) باب (التعزير) تعزير شاهد الزور.

(ولا يُعزَّر) الشاهدُ (بتعارض البيّنة) لأن التعارُضَ لا يُعلَم به كَذِب

<sup>(</sup>۱) (۱۵/ ۳۳۹) وما بعدها.

<sup>(1) (31/11).</sup> 

إحدى البينتين بعينها (ولا) يُعزَّر (بغَلَطِهِ في شهادته) لأن الغَلَطَ قد يعرِض للصَّادق العدل، ولا يتعمّده.

(ولا تُقبل الشهادة مِن ناطق إلا بلفظ الشهادة) لأن الشهادة مصدر، فلا بُدَّ من الإتيان بفعلها المشتق منها؛ ولأن فيها معنى لا يحصُل في غيرها، بدليل أنها تُستعمل في اللعان، ولا يحصُل بغيرها (فإن قال: أعلم، أو أُحِقُ، أو أتيقن، ونحوه) لم تُقبل؛ لأن الحكم يعتمد لفظ الشهادة، ولم يوجد.

(أو قال آخر) بعد شهادة الأول: (أشهد بمثل ما شَهِد به، أو) قال من كتب شهادته: أشهد (بما وضعت به خطي؛ لم يُـقبل) فلا يحكم بها.

(وإن قال بعد الأول: وبذلك أشهدُ، أو: كذلك أشهدُ؛ قُبِلتُ) قال في «النكت»: والقول بالصحة في الجميع أولى.

(وقال) أبو الخطاب و(الشيخ (۱) ، وابن القيم (۲): لا يُعتبر لفظ الشهادة) قال الشيخ تقي الدين (۳): ولا نعلم عن صحابي ولا تابعي لفظ الشهادة. وقال علي بن المديني (٤): أقول: إن العشرة في الجنة ولا أشهد ، فقال له أحمد: متى قلت ؛ فقد شهدت . ونقل الميموني عنه (٥) أنه قال: وهل معنى القول والشهادة إلا واحد ؟! ونقل أبو طالب عنه (١) أنه قال: العِلْمُ شهادة .

<sup>(</sup>١) الاختيارات الفقهية ص/ ٥٢٢.

<sup>(</sup>٢) زاد المعاد (٣/ ٤٣١ \_ ٤٣٢)، والطرق الحكمية ص/ ٢٠٢.

<sup>(</sup>٣) الفتاوي الكبرى (٤/ ٦٤٥).

<sup>(</sup>٤) انظر: الاختيارات الفقهية ص/ ٥٢٢.

<sup>(</sup>٥) انظر: السنة للخلال (٢/ ٣٥٧) رقم ٤٧٩، والاختيارات الفقهية ص/ ٣٢٣.

<sup>(</sup>٦) انظر: السنة للخلال (٢/ ٣٥٧) رقم ٤٧٩ - ٤٨٠، الاختيارات الفقهية ص/ ٥٢٣.

### باب اليمين في الدعاوى

أي: ذكر ما تجب فيه اليمين، وبيان لفظها وصفتها.

(اليمين تقطعُ الخصومةَ في الحالِ، ولا تُسقِطُ الحقَّ) فتُسمع البينة بعد اليمين، ولو رجع الحالف إلى الحق، وأدَّى ما عليه؛ قُبِلَ منه، وحلَّ لربَّه أخذه.

(ولا يُستحلَفُ المُنكِرُ في حقوق الله تعالى، كحَدَّ، وعبادةٍ، وصَدَقةٍ، وكفَّارة، ونَذْرِ (١) لأن الحدود المطلوب فيها الستر؛ والتعريض للمُقِرِّ ليرجع، فلأَنْ لا يُستحلف فيها أولى، وما عدا الحدود مما ذكر حقّ لله تعالى، فأشبه الحَدِّ.

(فإن تضمَّنت دعواه) أي: الحَدِّ (حقاً له) أي: للآدمي (مثل أن يَدَّعي سرقة ماله، لتضمين السارق، أو ليأخذ منه ما سَرَقَه، أو يدَّعي عليه الزنى بجاريته؛ ليأخذ مهرها منه، سُمعت دعواه، ويُستحلف المُدَّعَى عليه لحقِّ الآدمي، دون حَقِّ الله) تعالى، كما لو انفرد كلَّ منهما.

(ويُستحلَفُ في كُلِّ حَقِّ لآدمي) لقوله ﷺ: «لو يُعطى الناس بدعواهم، لادَّعى قومٌ دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدَّعى عليه، متفق عليه (٢) (غيرِ نكاحٍ، ورجعةٍ، وطلاقٍ، وإيلاءٍ، و)غيرِ (أصلِ رقِّ لدعوى رقِّ لقيط) فإنه لا يُستحلف إذا أنكر.

(و)غير (ولاء واستيلادٍ) بأن يدّعي استيلادَ أَمَة، فتنكِرُه. وقال

<sup>(</sup>١) في (ذ) ومتن الإقناع (٤/ ٥٣٣) زيادة (وتقدم [١١٢/١٥] أول طريق الحكم وصفته).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه (٨/ ٢٤٤) تعليق رقم (١).

الشيخ تقي الدين(١١): هي المُدَّعية.

(و)غير (نَسَب، وقَذَف، وقِصاص في غير قَسامة) فلا يمين في واحد من هذه العشرة؛ لأن ذلك لا يثبت إلا بشاهدين، فأشبه الحدود.

(وفي «الترغيب» وغيره: ولا يَحلِف شاهدٌ) على صِدْقِهِ (و)لا (حاكمٌ) على حُكمه أو نفيه (ولا وصيٌّ على نفي دَيْن على الموصي).

قال ابن حمدان: بل على نفي لزومه من التركة إلى المُدَّعي.

(ولا) يَحلِف (مُنكِرُ وكالةِ وكيلِ) وتقدم في الوكالة (٢).

(وتَحلِف المرأة؛ إذا ادَّعت انقضاء عِدَّتها قبل رجعة زوجها، ويَحلِف المؤلى؛ إذا أنكر مضيَّ الأربعة أشهر) وتقدَّم ذلك موضحاً في مواضعه (٣).

(وما يُقضى فيه بالنُّكول هو المال وما يُقْصَد به المالُ) مما تقدَّم (٤) بيانه .

(ومَنْ لم يُقضَ عليه بنكولٍ) إذا نكل (خُلِّي سبيله) ولم يحكم عليه بالنكول في غير المال وما يُقصد به المال.

(ويثبت عِتقٌ بشاهدٍ ويمينِ العبد) لأن عتقه نَقْلُ ملك، أشبه البيعَ (وتقدم (٥٠) في باب المشهود به.

(ومَنْ حلف على فِعْلِ غيره) بأن ادَّعى على آخر أنه غصبه \_ ونحوه \_ ثوباً، وأقام بذلك شاهداً، وأراد أن يَحلِف مع شاهده؛ حَلَفَ على البتِّ

1.554

الفتاوى الكبرى (٤/ ١٣٠).

<sup>(</sup>Y) (A/PO3).

<sup>(7) (71/377).</sup> 

<sup>(3) (01/377</sup>\_.77).

<sup>(0) (01/077, 777).</sup> 

(أو ادّعى عليه) أي: على غيره (في إثبات) بأن ادّعى دَيناً على زيد مثلاً ، فأنكر ، وأقام المُدّعي شاهداً ، وأراد الحلف معه ؛ حلف على البتّ (أو) حلف على (فغل نفسه) مثل أن ادّعى عليه إنسان أنه غصبه \_ ونحوه \_ شيئاً ، فأنكر ، وأراد المُدّعي يمينه ؛ حلف على البتّ (أو) على (دعوى عليه) بأن ادّعي عليه دَين ، فأنكره ، وطلب يمينه (حلف على البتّ) أي : القطع ؛ لحديث ابن عباس : «أن النبيّ على قال لرجل حلّفه : قُل : والله الذي لا إله إلا هو ، ما لَهُ عندي شيءٌ » رواه أبو داود (١) .

فلو ادَّعى عليه إنسانٌ عيناً في يده، فأنكره، وأراد تحليفه فيقول: والله هذه العين ملكي، ولا يكفي قوله: والله لا أعلم إلا أنها ملكي.

(ومَنْ حلف على نفي فِعْلِ غيره) نحو أن يدَّعي عليه أن أباه اغتصبه كذا وهو بيده، فأنكر، وأراد المُدَّعي يمينه؛ فعلى نفي العِلم؛ لأن النبيَّ قال للحضرمي: «ألكَ بينة؟ قال: لا، ولكن أُحَلِّفُه: والله ما يعلم أنها

<sup>(</sup>١) في الأقضية، باب ٢٤، حديث ٣٦٢٠. وأخرجه \_ أيضاً \_ النسائي في الكبرى (١٥ / ٣٨٩)، من طريق أبي الأحوص، عن عطاء بن السائب، عن أبي يحيى، عن ابن عباس رضي الله عنهما، به.

وأخرجه أبو داود \_ أيضاً \_ في الأيمان والنذور، باب ١٦، حديث ٣٢٧٥، والنسائي في الكبرى (٣/ ٤٨٩) حديث ٢٠٠٦، وأحمد (٢٥٣/١)، ٢٨٨، ٢٩٦، ٢٩٦، ٣٢٢، ٢٨٨، ٢٥٣، ٢٨٨، ٢٥٣، ٢٧١، ٢٠٨، ٢٥٣، ٢٠١٠)، والحاكم (٤/ ٩٥ \_ ٩٦)، والبيهقي (٢٠/ ٣٧، ١٨٠) من طرق عن عطاء بن السائب، عن أبي يحيى، عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن رجلين اختصما إلى النبي على فسأل النبي على الطالب البينة، فلم تكن له بينة، فاستحلف المطلوب، فحلف بالله الذي لا إله إلا هو، فقال رسول الله على: بلى، قد فعلت، ولكن قد غفر لك بإخلاص قول لا إله إلا الله. لفظ أبي داود. وقال أبو داود: يراد من هذا الحديث أنه لم يأمره بالكفارة.

قال الحاكم: هذا الحديث صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. وعده في ميزان الاعتدال (٣/ ٧٢) من مناكير عطاء بن السائب.

أرضي اغتصبها أبوه، فتهيئاً الكندي لليمين، رواه أبو داود (١)، ولم ينكر ذلك النبيُّ ﷺ. ولأنه لا تُمكنه الإحاطة بفعل غيره، بخلاف فِعْلِ نفسه، فوجب ألا يكلف اليمين فيه على البتِّ.

(أو) حلف على (نفي دعوى عليه) أي: على غيره، كأن ادَّعى على أبيه دَيناً، فأنكر الوارث، وطلب يمينه (فعلى نفى العلم) لما تقدم.

(وعبدُه) وأَمَتُه (كأجنبيِّ في حَلِفٍ على البتُّ، أو علَى نفي عِلْمه) فمن ادُّعي عليه أن عبده جنى عليه ونحوه، فأنكر، وطلب يمينه، حلف على نفي العلم.

و(أما بهيمتُهُ) أي: جناية بهيمة المُدَّعَى عليه (فما نُسِب إلى تقصير وتفريط؛ فعلى البتُّ) كما لو ادُّعِي عليه أن بهائمه أكلت زرعه ليلاً بتفريطه؛ لتركها من غير ربط ولا حبس، فأنكر ذلك، وأراد المُدَّعي تحليفه؛ حَلَف على البتُّ؛ لأنه على فعل نفسه، وهو عدم التفريط.

(وإلا) أي: وإن لم ينسب المُدَّعي جناية البهيمة إلى تقصير المُدَّعَى عليه وتفريطه، كما لو ادَّعى على سائق أو قائد، أو راكب، أن الدابة أتلفت شيئاً بوطئها عليه، فأنكره (فـ) إنه يحلف (على نفي العلم) لأنه ينفى فعلها.

(ومَنْ توجه عليه الحَلْف بحقّ جماعة، فبذل لهم يميناً واحدة ورضوا بها؛ جاز) لأن الحقّ لهم، وقد رضوا بإسقاطه.

<sup>(</sup>۱) في الأيمان والنذور، باب ۲، حديث ٣٢٤٤، وفي الأقضية، باب ٢٦، حديث ٣٦٢٢، الأشعث بن قيس رضي الله عنه. وأخرجه \_ أيضاً \_ النسائي في الكبرى (٣/ ٨٨٨) حديث ٢٠٠٢. وسكت عليه أبو داود والمنذري، وأصله في مسلم، وقد تقدم تخريجه (١٥/ ٢٢٠) تعليق رقم (٤).

(وإنَّ أَبُوُا) الاكتفاء<sup>(۱)</sup> بيمينِ واحدة (حلف لكلِّ واحدٍ) منهم (يميناً) لأن حقَّ كل واحد غير حق الآخر، فإذا طلب كلُّ واحدٍ منهم يميناً، كان له ذلك، كسائر الحقوق إذا انفرد بها.

(ولو ادَّعَى واحدٌ حقوقاً على واحدٍ، فعليه في كلِّ حقٌ يمين) إذا تعددت الدعاوى، ولو اتَّحد المجلس. فإن اتَّحدت الدعاوى (٢٠)؛ فيمينٌ واحدةٌ للكُلِّ، كما في «المبدع».

#### نصل

(واليمين المشروعة هي اليمين بالله جلَّ اسمه) لقوله تعالى: ﴿وأَقْسَمُوا بالله﴾ (٣)؛ وللأخبار (٤). وتجزىء بالله وحده؛ لما تقدم (٥). واستحلف النبيُّ على ركانة بن عبد يزيد في الطلاق، فقال: والله ما أردت إلا واحدة (٢)؟ وقال عثمان لابن عمر: تحلف بالله لقد بعته وما به داء تعلمه (٧).

(فإن رأى الحاكمُ تغليظها بلفظ، أو زمان، أو مكان) فاضلين (جاز، ولم يُستحبُّ) لأنه أردع للمُنكِر.

(فـ) التغليظ (في اللفظ) أن (يقول: والله الذي لا إله إلا هو، عالِمِ الغيبِ والشهادة، الرحمنِ الرحيم، الطالبِ الغالبِ، الضارُ النافع، الذي

<sup>(</sup>١) في ددًا: دأي الاكتفاء،

<sup>(</sup>٢) في (ذ): (الدعوى).

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام، الآية: ١٠٩.

<sup>(</sup>٤) منها ما تقدم (١٤/ ٣٩١ - ٣٩٢).

<sup>(</sup>O) (31/ TAT, VAT).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه (١٢/ ٢٢٤) تعليق رقم (٤).

<sup>(</sup>٧) تقدم تخریجه (٧/ ٢٠٤) تعلیق رقم (١).

يعلم خائنة الأعين) أي: ما يضمر في النفْس، ويكف عنه اللسان، ويُومىء إليه بالعين (وما تُخفي الصدور) أي: تُضمره.

(و)التغليظ في (الزمان: أن يحلف بعد العصر) لقوله تعالى: وتحبسونهما من بعد الصلاة (١)، قيل: المراد صلاة العصر؛ لأنه وقت تُعظّمه أهل الأديان، كما تقدّم (٢).

(أو بين الأذان والإقامة) لأنه وقت يُرجى فيه إجابة الدُّعاء، فتُرجى فيه معاجلة الكاذب.

(والمكان: بمكة بين الركن والمقام) لأنه مكان شريف زائد على غيره في الفضيلة (وببيت المقدس عند الصخرة (٣) ) لأنه وَرَدَ في سُنن ابن ماجه أن النبع على قال: «هي من الجنة»(٤).

(و)بـ(ـسائر البلاد) كمدينته ﷺ وغيرها (عند مِنبر الجامع) لقوله ﷺ: «مَن حَلَف على منبري هذا بيمين (٥) آثمة، فليتبوأ مقعده من النار»

<sup>(</sup>١) سورة المائدة، الآية: ١٠٦.

<sup>(7) (11/077, 01/040).</sup> 

<sup>(</sup>٣) انظر ما تقدم (١٢/ ٥٢٥) تعليق رقم (١).

<sup>(</sup>٤) ابن ماجه في الطب، باب ٨، حديث ٣٤٥٦. وأخرجه \_ أيضاً \_ أحمد (٣/ ٤٢٦) (٣١ /٥)، والحاكم (٣/ ٥٨٨) ٤/ ٢٠٣، ٢٠١)، والمزي في تهذيب الكمال (٩/ ٣٤)، من طرق عن المُشمعل بن إياس، عن عمرو بن سليم المزني، عن رافع بن عمرو المزني، قال: سمعت رسول الله على يقول: العجوة والصخرة من الجنة. وفي رواية لأحمد: العجوة، والصخرة، أو قال: العجوة والشجرة في الجنة. شك المشمعل. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، فإن مشمعل هذا هو عمرو بن إياس، شيخ من أهل البصرة قليل الحديث. ووافقه الذهبي.

وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (٢/ ٢١٠): هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. وذكره السيوطي في الجامع الصغير (٤/ ٣٧٦ مع الفيض) ورمز لصحته.

وأعلُّه الشيخ الألباني بالاضطراب. انظر: إرواء الغليل (٨/ ٣١١).

<sup>(</sup>٥) في (ذ): (يميناً).

رواه أبو داود(١١). والباقي بالقياس عليه.

(وتقفُ الحائضُ عند بابِ المسجدِ) لأنه يحرم عليها اللَّبث فيه . (ويحلف أهلُ الذِّمة في المواضع التي يُعظِّمونها) لأن اليمين تُغلَّظ في حقهم زماناً، فكذا مكاناً.

(واللفظ) الذي يغلّظ به على أهل الذّمة (أن يقول اليهودي: والله الذي أنزل التوراة على موسى، وفلّق له البحر، وأنجاه من فرعون ومَلَيْه) لحديث أبي هريرة: «أن النبي على قال لليهود: نَشَدتكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى، ما تجدون في التوراة على مَنْ زنى؟» رواه أبو داود(٢).

<sup>(</sup>۱) في الأيمان والنذور، باب ٣، حديث ٣٢٤٦. وأخرجه \_ أيضاً \_ النسائي في الكبرى (٣/ ٤٩١) حديث ٢٠١٨، وبان ماجه في الأحكام، باب ٩، حديث ٢٣٢٥، ومالك في الموطأ (٢/ ٧٢٧)، والشافعي في مسنده (ترتيبه ٢/ ٧٧)، وابن أبي شيبة (٧/ ٢ \_ ٣)، وأحمد (٣/ ٣٤٤، ٣٧٥)، وابن الجارود (٣/ ٢٠٢) حديث ٩٢٧، وأبو يعلى (٣/ ٣١٧) حديث ٢١٨١، وابن حبان «الإحسان» (١٠/ ٢١٠) حديث ٢٦٨١، والتحاكم (١٠/ ٢١٠)، والبيهقي (٧/ ٣٩٨، ١٠/ ١٧٦)، وفي معرفة السنن والآثار (١٤ / ٢٩١)) حديث ٢٩٩١)، عن جابر رضى الله عنه.

قال الحاكم (٢٩٦/٤): صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي.

وله شاهد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أخرجه ابن ماجه في الأحكام، باب ٩، حديث ٢٣٢٦، وأحمد (٢/ ٣٢٩، ٥١٨)، والحاكم (٢٩٧/٤).

قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي.

وقال البوصيري في الزوائد (٢/ ٣٠): هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٢) في الأقضية، باب ٢٧، حديث ٣٦٢٥ ـ ٣٦٢٥، وفي الحدود، باب ٢٦، حديث وفي الأقضية، باب ٢٦، حديث وفي التفسير ٤٤٥٠ ـ ٤٤٥١. وأخرجه ـ أيضاً ـ عبدالرزاق (٧/ ٣١٦) رقم ١٣٣٣، وفي التفسير (١٩/ ١٨٩ ـ ٣٣٩)، والبيهقي (١٩/ ١٨٩ ـ ٣٣٩)، والبيهقي (٨/ ٢٤٦ ـ ٢٤٢)، وفي دلائل النبوة (٦/ ٢٧٠)، وابن عبدالبر في التمهيد (١٤/ ٣٩٨) ـ ٣٩٩)، من طرق عن الزهري، عن رجل من مزينة، عن أبي هريرة رضي الله عنه .=

(و)يقول (النصرانيُّ: والله الذي أنزلَ الإنجيلَ على عيسى، وجعله يُحيي الموتى، ويُبرىء الأكمه والأبرص) لأنه لفظ تتأكَّدُ به يمينه، أشبه اليهوديُّ.

(و)يقول (المجوسيُّ: والله الذي خلقني وصوَّرني ورزقني) لأنه يُعظِّم خالقه ورازقه، أشبه كلمة التوحيد عند المسلم.

(والوثني والصابىء ومَنْ يعبد غير الله يَحلفُ بالله وحده) لأنه لا يجوز الحلف بغير الله؛ لما تقدم، ولأنه إن لم يعتقد هذه يميناً؛ ازداد إثماً، وربما عُجِّلت عقوبته، فيتيقظ(١) بذلك، ويرتدع به غيره. زاد بعضهم: وبهيئة، كتحليفة قائماً، مستقبل القبلة.

ولا تغلَّظ) اليمين (إلا فيما له خَطَر؛ كجناية لا توجب قَوَداً، و) كـ (عتق ونصاب زكاة) لأن التغليظ للتأكيد، وما لا خطر فيه لا يحتاج إلى تأكيد.

(ولو أبى مَنْ وجبت عليه اليمين التغليظ، لم يَصِرْ ناكلاً) عن اليمين؛ لأنه قد بَذَل الواجب عليه، فيجب الاكتفاء به، ويحرم التعرُّض له؛ قاله في «النُّكت». قال: وفيه نظر؛ لجواز أن يُقال: يجب التغليظ إذا رآه الحاكم وطلبه، وإلا لما كان فيه زجر (٢) قط. ومال إليه الشيخ تقي الدين (٣).

قال المنذري في مختصر سنن أبي داود (٥/ ٢٣٥): الرجل من مزينة مجهول.
 وله شاهد من حديث البراء بن عازب: أخرجه مسلم في الحدود، حديث ١٧٠٠.

<sup>(</sup>١) في اذا: افيتعظا.

<sup>(</sup>٢) في (ذ): (فائدة زجر).

<sup>(</sup>٣) الاختيارات الفقهية ص/ ١٢ ٥.

(ولا يُحلَّف بطلاق<sup>(۱)</sup>؛ وفاقاً للأثمة الأربعة<sup>(۲)</sup>؛ قاله الشيخ)<sup>(۳)</sup>. وقال ابن عبدالبر: إجماعاً<sup>(٤)</sup>.

قلت: ولا بعتاق؛ لحديث: «مَن كان حالفاً، فليحلف بالله»(٥).

(وفي «الأحكام السلطانية»(٦): للوالي إحلاف الشُّهود استبراءً وتغليظاً في الكشف في حَقِّ الله وحَقِّ آدميٍّ، وتحليفه بطلاق وعتق وصدقة ونحوه، وسماع شهادة أهل المهن إذا كثروا، وليس للقاضى ذلك.

ومَنْ توجَّهت عليه يمين وهو فيها صادق، أو توجَّهت له) اليمين، بأن أقام شاهداً بمال أو ما يقصد به المال، وهو صادقٌ (أبيح له الحلف) لأنه مُحِقُّ (ولا شيء عليه من إثم ولا غيره) لأن الله شرع اليمين؛ ولا يشرع محرَّماً.

(والأفضل افتداء يمينه) لأنه ربما صادف قَدَراً، فيوجب ريبة. وتقدَّم في الأيمان (٧).

(ومن الأحي عليه دَيْن هو عليه، وهو مُعسِر؛ لم يحلَّ له أنْ يحلِفَ أنه لا حقَّ له عليَّ) ولو نوى الساعة؛ نقله الجماعة (٨). وسواء خاف حبساً أو لا، وجوَّزه صاحب «الرعاية» بالنية. قال في «الفروع»: وهو متجه.

<sup>(</sup>١) في (ذ): (بالطلاق).

 <sup>(</sup>۲) انظر: البحر الرائق (۲/۲۷)، وحاشية ابن عابدين (٥/٥٥٥)، وحاشية العدوي
 (۲/۲۱)، وشرح منح الجليل (٦٢٦/١)، وتحفة المحتاج (٣١٣/١٠)، ونهاية المحتاج (٣١٣/١٠).

<sup>(</sup>٣) الاختيارات الفقهية ص/ ١٢ ٥.

<sup>(</sup>٤) انظر: التمهيد (١٤/ ٣٦٦ ـ ٣٦٨).

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريجه (١٤/ ٣٩٢) تعليق رقم (١).

<sup>(</sup>٦) ص (٢٥٩.

<sup>(£+£/1£) (</sup>V)

<sup>(</sup>٨) مسائل ابن هانيء (٢/ ٣٥) رقم ١٣٢٠، وتقدمت هذه المسألة (١٢٨/١٥).

(ويمينُ الحالفِ على حَسَبِ جوابهِ، فإذا ادَّعى أنه غصبه، أو أَوْدَعَه، أو باعَه، أو اقْتَرَض منه، فإن قال: ما غصبتُك، ولا استودَعْتني، ولا بعني، ولا أقرَضْتني، كُلُف أن يحلِف على ذلك) ليطابق جوابه (وإن قال: مالكَ عليَّ حَقَّ، أو: لا تستحقُّ عليَّ شيئاً، أو: لا تستحقُّ عليً ما ادَّعيْته، ولا شيئاً منه. كان جواباً صحيحاً، ولا يُكلَف الجوابَ عن الغصبِ وغيره؛ لجواز أن يكون غَصَبَ منه، ثم ردَّه، وكذلك الباقي) من الاستيداع والبيع والقرض (فلو كُلُف جَحْدَ ذلك؛ لكان كاذباً) مع حصول المقصود بجواب صادق.

(وإن أقرَّ به، ثم ادَّعَى الردَّ؛ لم يُقبل) منه بلا بينة، فيعود عليه بالضرر، وعدم قَبول دعوى الرَّدِّ في الوديعة؛ لتقدُّم إنكار ونحوه.

(ولا تدخل النيابة في اليمين، فلا يحلِفُ أُحدُّ عن غيره، فلو كان المُدَّعَى عليه صغيراً أو مجنوناً؛ لم يحلِفُ) لأنه لا يعوَّل على قوله (ووقفَ الأمرُ إلى أن يكلَّفا) فيقرا أو يحلفا، أو يقضى عليهما بالنكول.

(فإن كان الحقُّ لغير المُكَلَّف، وادَّعاه وليُّه، وأنكر المُدَّعَى عليه، فالقول قوله مع يمينه) حيث لا بينة للمدَّعي، كسائر الدعاوى (فإن نَكَلَ؛ قُضي عليه) بالنكول، كغيره.

(وإن الأحي على العبد دعوى، وكانت مما يُـقبل قولُ العبدِ فيها) لو أقرَّ بها (كالقصاص) فما دون النفس (والطلاق، والقَذْف، فالخصومة معه دونَ سيده) لأن السيد لا يملك منه إلا المال؛ ولقوله على: «الطلاقُ لمن أخذ بالساق»(١)، ومَنْ ملك إنشاء شيء؛ ملك الإقرارَ به، والخصومة فيه.

(وإن كان) المُدَّعى به على العبد (مما لا يُقبل قولُ العبد فيه؛

 <sup>(</sup>١) تقدم تخريجه (١١/ ٣٩١) تعليق رقم (١).

كإتلافِ مالٍ، أو جنايةٍ توجِبُه، فالخصمُ) فيه (سيُّدُه) لأنه المطالب به (واليمينُ عليه) أي: السيد إذا أنكر (ولا يحلِفُ العبدُ فيها بحالٍ) لأنه لا يصحُّ طلبه بها، حتى لو أقرَّ؛ لم يُسمع إقراره، والقِصاص في النفس جوابه من العبد وسيده معاً؛ لأن إقرار أحدِهما به على الآخر غير مقبول.

(ومن حلف فقال: إن شاء الله، أُعيدت عليه اليمينُ) ليأتي بها من غير استثناء، وتقدم(١).

(وكذلك إن وَصَل كلامه بشرط، أو كلام غير مفهوم) لاحتمال أن يكون استثناءً أو نحوه.

(وإن حلف قبل أن يستحلِفه الحاكمُ، أو استحلفه الحاكمُ قبل أن يسأله المُدَّعي) إحلافه (أعيدت عليه) اليمين؛ لأنها حقُّ للمُدَّعِي، فلا تُستوفى إلا بطلبه.

(ولو ادَّعى عليه حقّاً، فقال) المُدَّعَى عليه: (أبرأتني منه، أو) قال: و(استوفيته مني، فأنكر) المُدَّعِي (فقوله مع يمينه) لأنه مُنكِر، والأصلُ بقاءُ الحقّ (فيحلف) المُدَّعِي (بالله) تعالى: (إنَّ هذا الحقَّ - ويسميه بعينه - ما برئتُ ذمَّتُكَ منه، ولا من شيء منه) ولأنه يحلف على فعل نفسه، فيحلف على البتُ.

(وإن ادَّعى استيفاءَه، أو البراءة) منه (بجهة معلومة) كما لو قال المُدَّعَى عليه: برئتُ، لدفعه عنك في دين واجب عليك، أو في نفقة واجبة، أو لزيد بإذنك، ونحو ذلك (كفى الحلِفُ على تلك الجهة وحدَها) بأن يحلف بالله ما برئتَ منه، ولا من شيء منه في الجهة المُسَمَّاة؛ لأنه لا يدّعي غيرها ليحلف عليه.

<sup>(1) (01/171).</sup> 

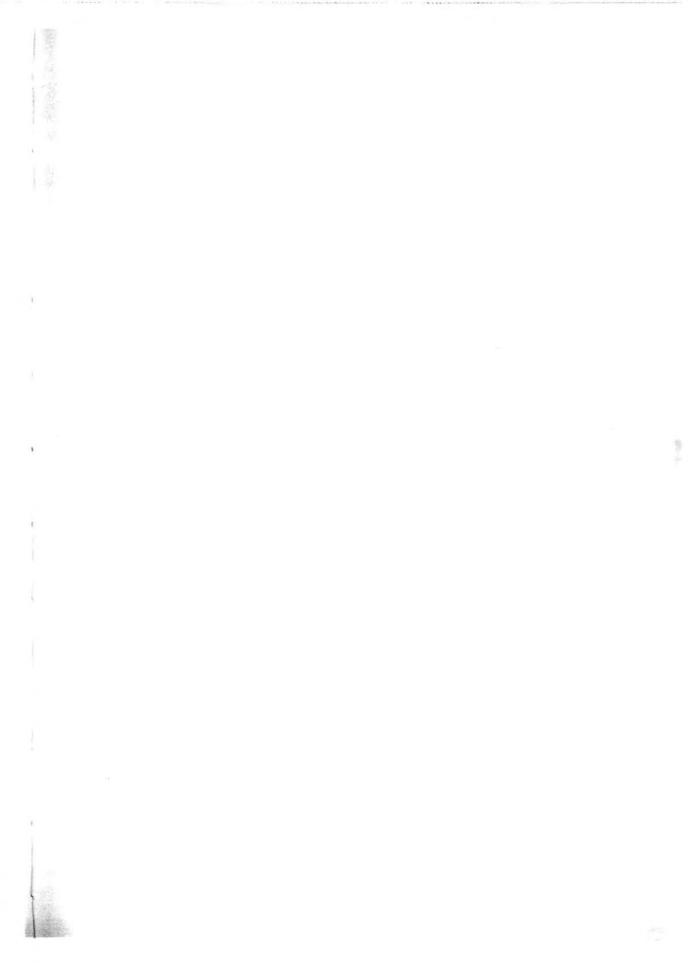

# كتاب الإقرار

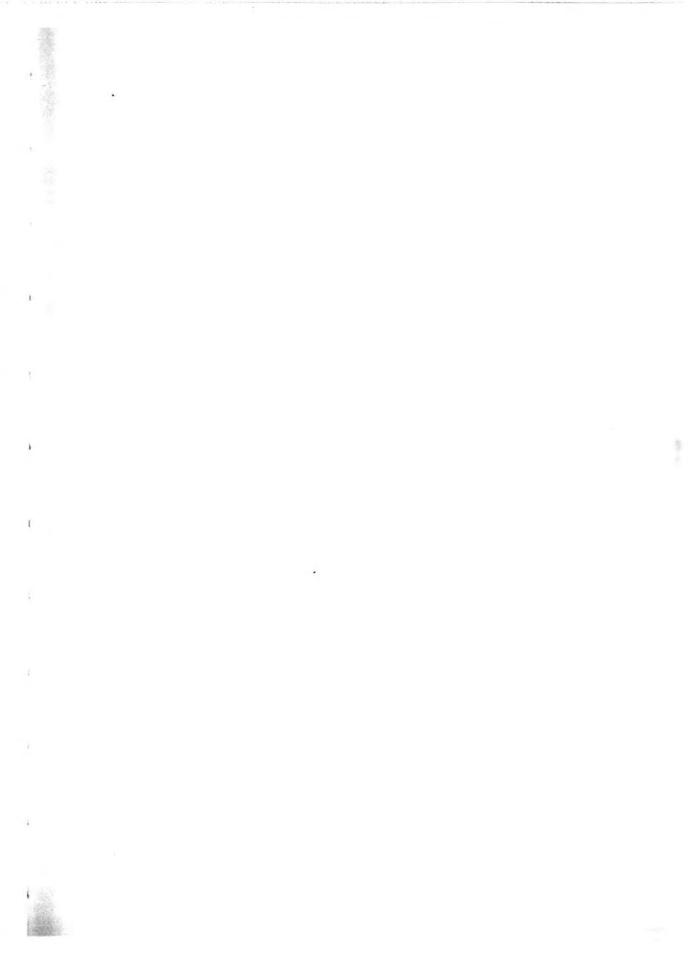

# كتاب الإقرار

(وهو) لغة: الاعترافُ بالحقِّ. مأخوذ من المَقرِّ، كأن المُقِرَّ جعل الحق في موضعه.

وشرعاً: (إظهارُ مُكلَّفٍ مختارٍ ما عليه؛ لفظاً) أي: بلفظ (أو كتابةً، أو إشارةً) من (أخرسَ، أو على موكله، أو) على (مَوْلِيُّهِ) مما يمكن إنشاؤه لهما (أو) على (موروثه بما يمكن صدقه) ويأتي محتَرَز قيوده. وهو ثابت بالإجماع (۱)؛ لقوله تعالى: ﴿وإذْ أَخَذَ الله ميثاقَ النبيين...﴾ الآية (۲)، ﴿وآخَرُونَ اعْتَرفُوا بِذنُوبهم﴾ (۱)؛ و﴿السَّتُ بِرَبُّكُمْ قَالُوا بَلى﴾ (٤)؛ ورجم النبيُّ على ماعزاً (٥) والغامدية (١) بإقرارهما؛ ولأنه إخبارٌ على وجه ينتفي عنه التُهمَة والرَّيبة، ولهذا كان آكد من الشهادة، فإنَّ المُدَّعَى عليه إذا اعترف لا تُسمع عليه الشهادة، وإنْ كذَّب المدعى بينته لم تُسمع، وإذا أنكر، ثم أقرَّ؛ سُمِع إقرارُه.

(وليس) الإقرار (بإنشاء) بل هو إخبارٌ وإظهارٌ لما هو في نفس الأمر (فيصحُ منه) أي: من المكلّف المختار، الإقرارُ (بما يُتصوّر منه

<sup>(</sup>١) انظر: أحكام القرآن للجصاص (١/ ٥١٥)، ومراتب الإجماع ص/ ٩٤، والإفصاح لابن هبيرة (٢/ ١١).

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران، الآية: ٨١.

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة، الآية: ١٠٢.

<sup>(</sup>٤) سورة الأعراف، الآية: ١٧٢.

<sup>(</sup>٥) تقدم تخریجه (١٤/ ٢٦، ٢٨) تعلیق رقم (١، ١).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخریجه (١٤/ ٤٠) تعلیق رقم (٣).

التزامُه) بخلاف ما لو ادَّعِي عليه جنايةٌ منذ عشرين سنة، وعمرُه عشرون سنة أو أقلُّ، فهذا لا يصحُّ إقرارُه بذلك، صَرَّح به في «التلخيص» وغيرِه، وهو معنى قولِه: «بما يمكن صدقُه».

(بشرط كونه) أي: المُقَرِّ به (بيده) أي: المُقِرِّ (وولايتِه واختصاصه) أي: المُقِرِّ (وولايتِه واختصاصه) قال في الشرح المنتهى): يعني: أو ولايته، أو اختصاصه، فلا يصحُّ إقراره بشيء في يد غيرِه، أو في ولاية غيرِه، كما لو أقرَّ أجنبيُّ على صغير، أو وقف في ولاية غيرِه، أو اختصاصه. انتهى.

فيصحُّ إقرارُه بما في ولايتُه، أو اختصاصِه، كأنْ يُقِرَّ وليُّ اليتيمِ ونحوه، أو ناظرُ الوقف، أنه أجر عقاره ونحوه؛ لأنه يملك إنشاءَ ذلك، فصحَّ إقراره به.

و(لا) يُشترط في المقَرِّ به أن يكون (معلوماً) فيصح بالمُجمَل، ويطالب بالبيان، ويأتي.

(ويصحُّ من أخرسَ بإشارة معلومة) لقيامها مَقامَ نطقِه.

و(لا) يصحُّ الإقرار (بها) أي: بالإشارة (مِن ناطقٍ) قال في «شرح المنتهى»: بغير خِلافٍ في المذهب (ولا) يصح الإقرارُ بالإشارة (ممن اعتُقِل لسانُه) لأنه غيرُ مأيوس من نُطقه، أشبه الناطق.

(ويصحُ إقرارُ الصبيِّ) المأذون له (و)إقرارُ (العبدِ المأذونِ له في البيع والشراء، في قدر ما أذِن له فيه) كالحُر البالغ؛ لأنه لا حجر عليه فيما أذن له فيه (دون ما زاد) على ما أذن فيه لهما؛ لأن مقتضى الدَّليلِ عدمُ صحةِ إقرارِهما، تُرِكَ العمل به فيما أذن له فيه، فيبقى ما عداه على مقتضاه.

(وإن أقرَّ مُراهِق غيرُ مأذونٍ له) في التجارة (ثم اختلف هو والمقَرُّ له

ني بلوغه؛ فقول المُقِرِّ) في عدم بلوغه؛ لأنه الأصل (ولا يُحلَّف) لأننا حكمنا بعدم بلوغه (إلا أنْ تقوم بينةٌ ببلوغه).

قلت: وعلى قياس ذلك: لو باع، أو وهب، أو وقف، أو أعتق، أو أعتق، أو أجر ونحوه، ثم أنكر بلوغه حال الشك فيه؛ قُبل قولُه بلا يمين؛ لما تقدَّم. ويُحمل نصُّ أحمد في رواية ابنِ منصور (١): إذا قال البائع: بعتُك قبل البلوغ، وقال المشتري: بعد بلوغِك؛ أنَّ القول قولُ المشتري: على ما إذا كان الاختلاف بعد تيقُّن بلوغِه.

(ويصحُ إقرارُ الصبي أنه بلغ باحتلامٍ؛ إذا بلغ عشراً) أي: عشر سنين؛ لأنه لا يُعلم إلا من جهته، وكذا الجارية إذا بلغت تسعاً.

(ولا يُقبل) منه أنه بلغ (بسنِّ إلا ببينة) لأنه لا تتعذَّر إقامتُها على ذلك.

(وإن أقرً) شخصٌ (بمالٍ، أو بيع، أو شراء ونحوِه، ثم قال بعد) تحقُّقِ (بلوغه: لم أكن حينَ الإقرار بالغاً؛ لم يُقبل) منه ذلك؛ لأن الأصل الصحة.

(وإن أقرَّ بالبلوغ مَن شُكَّ في بلوغِهِ، ثم أنكره مع الشَّك؛ صُدُّق) لأن الأصل الصِّغَر (بلا يمين) للحكم بعدم بلوغه.

(ولو شَهِد الشهودُ بإقرار شخصٍ؛ لم تفتقر صِحَّة الشهادة إلى أن يقولوا): أقرَّ (طوعاً في صحةِ عقلِه) عملاً بالظاهر، وتقدم (٢).

(ويصحُ إقرارُ سكرانَ) بمعصية؛ لأن أفعاله تجري مَجرى أفعالِ الصَّاحى (كطلاقه، وكذا مَن زال عقله بمعصية، كمَن شَرِب ما يُزيل

<sup>(</sup>١) مسائل الكوسج (٦/ ٢٨٣٠) رقم ٢٠٤٤.

<sup>(</sup>Y) (01/17Y).

عقله، عامداً لغير حاجة) فيؤاخذ بإقراره.

و(لا) يصحُّ إقرارُ (مَن زال عقله بسببٍ مباح، أو) بسبب هو (معذور فيه) لأنه غيرُ عاقل، ولا معصيةَ يُغلَّظ عليه لأجلها.

(وإن ادَّعى الصبيُّ الذي أنبت) الشَّعر الخشِنَ حولَ قُبله (أنه أنبت بعلاج، كدواء، لا بالبلوغ؛ لم يُقبل) ذلك منه، ولزمه حكمُ تصرُّفه، من بيع، أو إقرارٍ ونحوِهما؛ لأن الأصل عدم ما يدَّعيه.

(ولا يصعُ إقرارُ المجنون) لحديث: «رُفع القلمُ عن ثلاثِ...» الخبر(١) (إلا في حال إفاقته) فيصحُ إقرارُه؛ لأنه عاقلٌ، أشبه من لم يُجنَّ.

(وكذا المبرَسَم، والنائم، والمغمى عليه) لأنه التزامُ حقَّ بالقول، فلم يصح منهم، كالبيع (وإن ادَّعى جنوناً؛ لم يُـقبل إلا ببينة) لأن الأصلَ السلامةُ. وذكر الأزَجيُّ: يقبل ـ أيضاً ـ إن عُهد منه جنون في بعض أوقاتِه، وإلا؛ فلا.

قال في «الفروع»: ويتوجُّه قَبوله ممن غلب عليه.

(ولا) يصح (إقرارُ مُكْرَهِ) لحديث: «عُفي لأمّتي عن الخطأ والنّسيان وما استكرهوا عليه» (إلا أن يُقِرَّ بغير ما أكره عليه، مثل أنْ يُكرَه) على (أن يُقِرَّ لزيد، فيقرَّ لعمرو، أو على أن يقرّ بدراهم، فيقرَّ بدنانير، أو على الإقرار بطلاق امرأة، فيقرَّ بطلاق غيرِها، أو) على أن يقرَ بدلاق بطلاق امرأة، فيقرَّ بطلاق أو) على أن يقرَّ بطلاق امرأة، فـ(\_يقر بعتق عبدٍ، فيصح) إقراره (إذا) لأنه أقرَّ بغير ما أكره عليه، فصحَّ، كما لو أقرَّ به ابتداءً.

(وإن أُكره على وزن مالٍ، فباع مِلْكَه لذلك؛ صَحَّ البيع؛ لأنه لم

 <sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه (۲/۲۱) تعلیق رقم (۲ \_ ۳).

<sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه (۲/ ۱۱۵) تعلیق رقم (۱).

يُكره عليه، أشبه ما لو لم يُكره أصلاً، ويُكره الشراء منه (وتقدّم أولَ كتابِ البيع<sup>(١)</sup>.

ومن أقرَّ بحقَّ، ثم ادَّعى أنه كان مُكْرَهاً؛ لم يُقبل) منه دعوى الإكراه؛ لأن الأصل عدمُه (إلا ببينةٍ) لحديث: «البينةُ على المدَّعِي»(٢) (إلا أن تكون هناك دلالةٌ على الإكراه؛ كقيد، وحبس، وتَوَكُّلِ به) أي: ترسيم عليه (فيكونَ القولُ قولَه مع يمينه) لأنه دليلُ الإكراه، قال الأزَجيُّ: أو أقام بينةً بأمارة الإكراه، استفاد بها أنَّ الظاهر معه، فيحلف ويُقبلُ قوله.

قال في «النُّكت»: وعلى هذا تحرم الشهادة عليه، وكُتُب حجة عليه، وما أشبه ذلك في هذه الحال.

(وتُقدَّم بينةُ إكراهِ على بينةِ طواعيةٍ) لأن معها زيادة علم.

(وإن قال مَن ظاهرُه الإكراه: علمتُ أنّي لو لم أقِرَّ - أيضاً - أطلقوني، فلم أكن مُكْرَهاً؛ لم يصحَّ ) قوله ذلك، ولم يمنع كونه مكرهاً (لأنه ظنُّ) منه (فلا يعارض يقينَ الإكراه) لقوة اليقين.

قال في «الفروع»: وفيه احتمالٌ؛ لاعترافه بأنه أقرَّ طوعاً.

ونقل ابن هاني و نقل ابن هاني و من تقدّم إلى سلطان، فهدّده، فيدهش، فيقرُّ: يؤخذ به، فيرجع ويقول: هدّدني، ودهشتُ: يؤخذُ. وما عِلْمُه أنه أقرَّ بالجزع والفزع.

(ومن أقرَّ في مرض موته بشيء، فكإقراره في صِحَّته) لأنه غيرُ

<sup>. (</sup>T.0/Y) (1)

<sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه (۸/ ۲٤٤) تعلیق رقم (۱).

<sup>(</sup>٣) مسائل ابن هانيء (٢/ ٨٢) رقم ١٥٢٩.

مُتَّهم فيه (إلا في إقراره بمال لوارث، فلا يُتقبلُ إلا ببينة، أو إجازةٍ) من باقي الورثة؛ لأنه إيصالٌ لمالهِ إلى وارثه، بقوله في مرض موته، فلم يصحَّ بغير رضا بقيةٍ ورثتهِ، كهبته؛ ولأنه محجورٌ عليه في حَقِّه، أشبه تبرُّعَه له.

(ويلزمه) أي: المريض (أن يُقِرَّ) لوارثه بدَيْنه ونحوه (وإن لم يُـقبل) منه الإقرار (إذا كان) إقرارُه (حقّاً) كالأجنبي.

(وإن اشترى من وارثِه شيئاً، فأقرَّ له بثمنِ مثلِه؛ قُبل) منه ذلك، ولزمه بعقد البيع لا بالإقرار (ولا يحاصُّ المقرُّ له) ولو أجنبيّاً (غرماءُ الصَّحَّة، بل يُقدَّمون عليه؛ لأنه أقرَّ بعد تعلُّق الحقِّ بماله) أشبه إقرارَ المُفلِس.

(لكن لو أقرًّ) لأجنبيُّ (في مَرضه بعينٍ، ثم بدَين أو عكسه) بأن أقرَّ بدَين، ثم بدَين أو عكسه) بأن أقرَّ بدَيْن، ثم بعين (فَرَبُّ العينِ أحقُّ بها) من ربُّ الدين؛ لأن الإقرار بالدين يتعلَّق بذاتها، فتعلُّقه بالذات أقوى، ولهذا لو أراد بيع العين لم يصح، ومُنع منه لحقُّ المقرِّ له بها.

"فرع": إذا خاف أن يؤخذ ماله ظلماً (١)، أو المال الذي بيده للناس، إما بحجة أنه ميت لا وارث له، أو أنه مال غائب، أو بلا حُجَّة أصلاً؛ جاز له الإقرار بما يدفع هذا الظلم، ويحفظ المال لصاحبه، مثل أن يقرَّ بحاضر أنه ابنه، أو أنَّ له عليه كذا، أو أنَّ المال الذي بيده لفلان، ويتأوّل في إقراره، بأن يعني بكونه ابنه: صغرَه، أو بقوله: أخي: أخوة الإسلام، أو بقوله: الذي بيده له، أي: له ولاية قبضه، لكوني قد وكَّلته في إيصاله إلى مستحقه ونحوه. لكن يُشترط أنْ يكون المقرُّ له أميناً، والاحتياط أنْ يشهد على المقرُّ له أنَّ هذا إقرار ُ تلجئةٍ، تفسيره كذا وكذا؛

<sup>(</sup>١) في دذا: دأن يأخذ ماله ظالم،

قاله في (الاختيارات)(١) ملخصاً.

(ولو أعتق<sup>(۲)</sup> عبداً لا يملك غيرَه، أو وهبه، ثم أقرَّ بدَيْن؛ نَفَذَ عتقُه وهِبتُه، ولم ينقضا بإقراره) نصّا<sup>(۳)</sup>؛ لأنه تصرُّف منجزٌ، تعلَّق بعين مالِ أزاله عن مِلكه، فلم ينقضه ما تعلَّق بذِمته، كما لو أعتق أو وهب، ثم حُجر عليه لِفَلَس.

(وتقدُّم حكم إقرارِ مفلسِ وسفيهِ في) كتاب (الحَجْر (١٤)) مفصَّلاً.

(وإن أُقرَّ لامرأته في مرضه (٥) بمهرٍ؛ لم يُـقبل) لأنه إقرارٌ لوارث (ويلزمه مهرُ مِثْلِها) إن ادعته (بالزوجيّة) أي: بمقتضى كونِها زوجته (لا بإقراره) لأنَّ الزوجيَّة دلَّت على المهر ووجوبهِ عليه، والأصل بقاؤه.

(ويصحُّ إقرارُه) أي: المريض (بأخذ دَيْنٍ) له (مِن أجنبي) لأنه إقرارٌ لمن لا يُتَّهم في حقِّه.

(وإن أقرً) المريض بدين أو عين (لوارث وأجنبي؛ صَحَّ) الإقرار (للأجنبي) بغير إجازة، كما لو انفرد؛ لعدم التُّهمَة، بخلاف الشهادة؛ لأن الإقرار آكدُ منها، ولذلك لا تُعتبر فيه العدالة، ويوقف إقرارُه للوارث على إجازة باقي الورثة (والاعتبارُ) في كونه وارثاً أو غير وارث (بحالة الإقرار) لأنه قولٌ تُعتبر فيه التُّهمَة، فاعتبرت حالةً وجوده دون غيرها كالشهادة (لا) بـ (حالة الموت) بخلاف الوصية (فلو أقرَّ لوارثِ فصار عند الموت غيرَ وارثٍ؛ لم يلزم إقراره) لاقتران التُّهمَة به، فلا ينقلب

<sup>(</sup>۱) ص/۷۲۱ - ۲۲۸.

<sup>(</sup>٢) في (ذ): (أعتق المريضُ).

<sup>(</sup>٣) انظر: المغني (٨/ ٤٨٨).

<sup>(\$) (</sup>A\ATT\_ · 3T).

<sup>(</sup>٥) في (ذا: (في مرض موته).

لازماً بعد ذلك (لا أنه) أي: الإقرار (باطل) كما تُوهِمه عبارةُ «المقنع» وغيره: «لم يصح» لأنه لا يزيد على الوصية، وهي موقوفةٌ على الإجازة لا باطلةٌ. وفي نسخ: «لأنه باطل» وليس بمناسب، لقوله: «لم يلزم».

(وإن أقرّ لغير وارثٍ) صَحَّ؛ وإن صار عند الموت وارثاً، كما لو أقرّ لابن ابنه مع ابن، فمات ابنه؛ لم يتغير حكمُ إقراره؛ لوقوعه من أهله خالياً من التُّهمَة، فيثبت الحقُّ به، ولم يوجدُ ما يُسقطه (أو أعطاه) أي: أعطى غير وارثٍ؛ لزمت العطيةُ، و(صَحَّ) العقدُ (وإن صار) المعطى (عند الموت وارثاً) لما تقدَّم؛ ذكره في «الترغيب» وغيره، واقتصر على ذلك في «الفروع» و«شرح المنتهى»، وقد تقدَّم (۱) في تبرُّعات المريض: ذلك في «الفروع» و«شرح المنتهى»، وقد تقدَّم (۱) في تبرُّعات المريض: أنَّ المعتبرَ وقتُ الموتِ في العطية، كالوصية، وقطع به صاحب «الفروع» هناك كأكثر الأصحاب.

قال في «تصحيح الفروع»: «وهذا هو المعتمد عليه، وكان الأولى والأحرى للمصنف أن يذكر كلام «الترغيب» وغيره في تبرُّع المريض عقب المسألة؛ ليعلم أن فيها خلافاً، ولا يقطع في مكان بشيء، ويقطع بضده في غيره».

(وإن أقرَّتِ) المريضةُ (في مرضها أن لا مهرَ لها عليه) أي: الزوج (لم يصحَّ) الإقرارُ إنْ لم يجزه باقي ورثتها؛ للتُّهمة (إلا أنْ يُقيم بينةً بأخذه) أي: الصَّداق مطلقاً (أو) بـ(السقاطه) في غير مَرض الموت المَخوف، وهذا معنى ما نقله مُهنًا (٢).

ونقل إبراهيم(٣): لو كان عليه مهرها عشرة آلاف، فقالت في

<sup>(1) (1/7/1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) انظر: الإرشاد ص/ ٣٣٤، والفروع (٦/ ٢٦٧).

<sup>(</sup>٣) مسائل ابن هانيء (١٨/٢ ـ ٥٩) رقم ١٤٢٠.

مرضها: ما لي عليه إلا ستة آلاف: القضاء ما قضت. اقتصر عليه في «الفروع» في تبرُّعات المريض، ولعل المراد بـ: ما لي عليه إلا ستة (۱)، أي: لم يتزوَّجني إلا عليها، لا أنها أقرَّت بقبض أربعةٍ، بخلاف ما هنا (وكذا حكمُ كلِّ دَيْنٍ ثابت على وارث) لا يصحُّ إقرار المريضِ بقبضه إلا بإجازة باقي الورثة.

(وإن أقرَّ المريضُ بوارثٍ، صَحَّ) إقرارُه؛ لأنه إقرارٌ لغير وارثٍ، فصحَّ، كما لو لم يصر وارثاً؛ ولأنه غيرُ متَّهم فيه.

(وإن أقر) المريض (لامرأته بدين، ثم أبانها، ثم تزوّجها) قلت: أو لم يتزوّجُها (ومات من مرضه؛ لم يصحّ إقرارُه) بغير إجازة الباقي؛ لأنه إقرارُ لوارثٍ في مرض الموت؛ أشبه ما لو لم يبنّها؛ ولأنّ الاعتبار بحال الإقرار، وهي وارثة حينه.

وفي «الرعاية الكبرى»: لو أقرَّ لها بدَيْن، ثم تزوَّجها، ومات؛ بطل إلا أنْ يُجيز الورثة.

(وإنْ أقرَّ أنه كان طَلَّقها في صِحَّته، لم يسقط ميراثها) لأنه مُتَّهَم، وكما لو طَلَّقها في مرضه.

«تتمة»: يصحُّ إقرارُ المريض بإحبال الأَمَة؛ لأنه يملك ذلك، فَمَلك الإقرارَ به، فإذا أقرَّ بذلك ثم مَلك الإقرارَ به، فإذا أقرَّ بذلك ثم مات، فإن بيَّنَ أنه استولدها في ملكه، فولدت حُرَّ الأصلِ؛ فأمُّ ولدٍ، تَعْتِقُ بموته من رأس المال. وإن قال: من نكاح، أو وطءِ شبهة (٢)؛ عَتَق الولد؛ ولم تصر أمَّ ولد. وإن لم يُبيِّن السبب، فالأصلُ الرق، ولا ولاءَ

<sup>(</sup>١) في اذا: استة آلاف،

<sup>(</sup>٢) في (ذا: (بشبهة).

على الولد؛ لأنَّ الأصلَ عدمُه، فإن كان له وارثٌ قام مَقامه في بيان كيفيةِ استيلادها.

#### نصل

(وإن أقرَّ عبدٌ) أو أَمَة (ولو آبقاً، بحدُّ، أو) أقرَّ عبدٌ بـ (عطلاقٍ، أو) أقرَّ عبدٌ بـ (عطلاقٍ، أو) أقرَّ قِنَّ بـ (عقصاص فيما دون النفس؛ أخذ به) أي: بإقراره (في الحال) لأنَّ ذلك يُستوفى مِن بَدنه، وهو له دون سيده؛ لأنَّ السيد لا يملك منه إلا المال؛ ولقوله ﷺ: «الطلاق لمن أَخَذَ بالسّاق»(١)، ومَن ملك إنشاءَ شيء؛ ملك الإقرارَبه.

(وإن أقرًا) القِنُّ (بقِصاصِ في النفس، لم يُـقتصَّ منه في الحال) لأنه يُسْقِطُ حقَّ السيدِ به، أشبه الإقرار بقتل الخطأ؛ ولأنه مُتَّهم في أن يُقِر لمن يعفو على مال، فيستحقُّ رقبته لتتخلَّص من سيده (ويُستبعَ به) أي: بالقِصاص في النفس إذا أقرَّ به في رِقِّه (بعد العتق) لزوال المعارض وطلبُ جوابِ الدعوى) للقتل عمداً (منه) أي: القِنّ (ومن سيده) جميعاً كما تقدم.

(وإن أقرَّ السيدُ عليه) أي: القِن (بمالٍ، أو بما يوجبه) أي: المال (كجناية الخطأ) والعمد الذي لا يوجب قِصاصاً بحال، كالجائفة والمأمومة (صَحَّ) إقرارُه؛ لأن المال يتعلَّق برقبته، وهي مالُ السيد، فصحَّ إقرارُه به (ويؤخذ منه) أي: السيد (دية ذلك) يعني أنه يُخيَّر بين فدائه، وبيعه وتسليمه في أرْشِ الجناية، كما يُعلم مما سبق، كما لو ثبت بالسنة.

و(لا) يصحُّ إقرارُ السيد على قِنَّه (بما يوجب قِصاصاً، ولو فيما

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه (۱۱/ ۳۹۱) تعلیق رقم (۱).

دون النفس) لأنه لا يملك منه إلا المال.

(وإن أقرَّ العبدُ) ومثله الأمة (بجناية خطأ، أو شِبه عَمْدٍ، أو غَصْبٍ، أو سرقة مال) لم يُقبل على السيد (أو) أقرَّ القِنُّ (غيرُ المأذون له بمال عن معاملة، أو) أقرَّ بمال (مطلقاً) ولم يبين كونه عن معاملة أو غيرها؛ لم يُقبل على السيد (أو) أقرَّ قِنُّ (مأذون له) ومثله حر صغير مأذون له في التجارة (بما لا يتعلَّق بالتجارة) كقرض وجناية (وكذَّبه السيدُ؛ لم يُقبل) إقراره (على السيد) لأنه إقرارٌ من محجورٍ عليه في حَقَّ غيرِه.

(وإن توجَّهت عليه) أي: القِن (يمينٌ عَلَى مالٍ، فَنَكَلَ عنها، فَكَإِقْراره، فلا يجب المال) لأنه كالإقرار على غيره (وسواءٌ كان ما أقرَّ) القِنُّ (بسرقته باقياً، أو تالفاً في يدِ السيد، أو يدِ العبد، ويُتبع بما أقرَّ به بعد العتق) لزوال المانع (ويُقطع للسرقة في المال) إذا أقرَّ بها (في الحال) أي: حال الإقرار؛ لأن القطع حَقَّ له، فَيُقبل إقرارُه به، كما لو أقرَّ بقصاصِ بطرفِ.

(قال) الإمام (أحمد(١) \_ في عبدٍ أقرَّ بسرقة دراهم في يده، أنه سرقها من رَجُلٍ، والرَّجُل يَدَّعِي ذلك) أي: أنه سرق الدراهم منه (والسيدُ يكذِّبه \_: فالدراهم لسيده) لأنَّ المال حقَّ لسيده(٢)، فلم يُقبل إقرارُ العبد به، كما لو أقرَّ العبدُ بمال في يده (ويُقطع العبدُ) لما تقدم (ويُتبَع بذلك) المال الذي أقرَّ به (بعد العتق) لزوال المُعارض.

(وما صحَّ إقرارُ العبدِ به) كالحَدِّ والطلاق والقِصاص في الطرف (فهو الخصم فيه) وحدَه، فطلبُ جواب دعواه منه (وإلا) أي: وإن لم

انظر: المغني (٧/ ٢٦٥).

<sup>(</sup>٢) في (ذ): (للسيد).

يصحَّ إقرارُ العبدِ به، كالمال (ف) الخصمُ فيه (سيدُه) والقصاص في النفس هما الخصمُ فيه، كما سبق.

(وإن أقرَّ بالجناية مُكاتَب؛ تعلَّقت برقبته وذِمَّته) ولا يتعلَّق ذلك بالسيد (ولا يُـقبِل إقرار سيده) أي: المُكاتَب (عليه بذلك) أي: بجناية، بل ولا بغيرها؛ لأنه إقرار على غيره.

(وإن أقرَّ غيرُ مُكاتَب بمالٍ لسيده، أو) أقرَّ (سيدُه له) بمال (لم يصح) الإقرارُ؛ لأن مالَ العبد لسيده، وشمل ذلك القِنَّ، والمُدبَّر، وأمَّ الولد، والمُعلَّقَ عتقُه بصفة، بخلاف المُكاتَب، فإنه يملك كسبَه ومنافعه. وعُلم منه: صحةُ إقرار كلِّ منهما للآخر بنحو حَدِّ.

(وإن أقرَّ العبدُ) أو الأَمَة (برِقَه لغير مَن هو في يده؛ لم يُـقبل) وإن أقرَّ السيدُ بذلك؛ قُبل؛ لأنه في يد السيد، لا في يد نفسِه.

(وإن أقرَّ السيدُ أنه باع عبدَه من نفسه بألف، وصدَّقه؛ صَحَّ) ذلك (ولزمه الألف، ويكون كالكتابة) لأن الألف بدل عن رقبته (وإن (١) أنكر) العبد شراءه نفسه (حلف) العبد على ذلك (ولم يلزمه شيء) لأنه مُنْكِر، والأصل براءته (ويَعْتِقُ) العبد (فيهما) أي: في مسألتي التصديق والإنكار؛ لأن السيد أقرَّ بحريته، والأمَةُ مِثلُه في ذلك ونظائره.

(وإن أقرَّ لعبدِ غيرِه بمال؛ صَحَّ) الإقرارُ (وكان) المال (لمالكه) لأنه هو الجهة التي يصحُّ بها الإقرار، فتعيَّن جَعْل المال له، فكان الإقرار لسيده (و)حينئذ يلزمه بتصديقه، و(يبطل بردَّه، أي: رد مالِكه) لأن يَدَ العبدِ كيدِ سيده.

(وإن أقرًا) مُكلَّف (له) أي: للعبد (بنكاح) فصَدَّقه العبدُ؛ صَحَّ.

<sup>(</sup>١) في دذا: دفإنا.

قال في ﴿الكافي؟: وإن أقرَّ العبدُ بنكَاحِ ؛ صَعَّ.

قال أبو العباس (١٠): وفيه نظر؛ لأن العبد لا يصِعُّ نِكاحه بدون إذن سيدِه؛ لأن في ثبوت نكاح العبد ضرراً عليه، فلا يُتقبل إلا بتصديق السيد (أو) أقرَّ لقِنُّ بـ (قِصاص، أو تعزير القذف، وصَدَّقه العبدُ؛ صَعَّ) الإقرارُ (وله) أي: القِنَ (المطالبةُ به والعفو) عنه (وليس لسيده مطالبة) المُقِرِّ (بذلك ولا عفو) عنه؛ لأن الحقَّ له فيه دون سيده.

(وإن أقرَّ لبهيمةٍ) بشيء (لم يصحَّ) الإقرارُ؛ لأنها لا تَمْلِك، ولا لها أهلية المِلْك (وإن قال: عليَّ ألفٌ بسبب هذه البهيمة، لم يكن مُقِرَّا لأحدٍ) لأن من شرط صحةِ الإقرار ذِكْرَ المقرِّ له (وإن قال: لمالكها) أو لزيد (عليَّ ألفٌ بسببها؛ صَحَّ) قاله في «الشرح» وغيره.

(وإن قال): عليَّ كذا (بسبب حَمْلِ هذه البهيمة؛ لم يصحَّ) إقرارُه؛ لأنه لا يمكن إيجاب شيء (٢) بسبب الحَمْل، إلا أن ينفصل الحَمْلُ ميتاً، ويَدَّعي مالكُها أنه بسببه، فيلزمه ما أقرَّ به.

(وإن أقرَّ لمسجدٍ، أو مقبرة، أو طريق ونحوه) كقنطرة وسقاية (صَحَّ) الإقرارُ (ولو لم يذكر سبباً) كغلَّة وقف، أو وصية؛ لأنه إقرارُ من مُكلَّف مختار، فلزمه، كما لو عيَّن السبب (ويكون لمصالحها) أي: المذكورات.

(ولا يصح) الإقرارُ (لدارٍ) ونحوها (إلا مع) بيان (السبب) من غَصْب، أو إجارة ونحوهما؛ لأن الدار لا تجري عليها صَدَقة في الغالب، بخلاف المسجد ونحوه.

<sup>(</sup>١) الاختيارات الفقهية ص/ ٥٣٠.

<sup>(</sup>٢) في (ذ): (لشيء).

(وإن تزوَّج مجهولة النسب، فأقرَّت بالرِّقِّ؛ لم يُـقبل) إقرارُها في حَقِّها، ولا في حَقِّ أولادها؛ لأن الحرية حقٌّ لله تعالى، فلم ترتفع بقول أحد، كالإقرار على حق الغير.

(وإن أقرَّ بولدِ أمتهِ أنه ابنُهُ، ثم مات) المُقرُّ (ولم يتبين هل أتت به) أي: الولد (في ملكه، أو) في (غيره، لم تَصِرُ أمَّ ولدٍ) لاحتمال أنها أتت به في غير ملكه (إلا بقرينة) تدلُّ أنها حَمَلت به، وهي في ملكه، كما لو كان ملكها بكراً أو صغيرة.

#### نصل

(وإن أقرَّ) مُكلَّف (بنسبِ صغيرٍ، أو مجنونٍ، مجهولِ النسب) بأن قال: (إنه ابنُهُ، وهو محتمل أنُّ<sup>(۱)</sup> يولدَ لمثل المُقِر) بأن يكون المُقِرُّ أكبرَ منه بعشر سنين، فأكثر (ولم ينازِعْهُ منازعٌ؛ ثبت نسبُهُ منه) لأن الظاهر أنَّ الشخص لا يلحق به مَن ليس منه، كما لو أقرَّ بمالٍ.

(وإن كان الصغير، أو المجنون) المقرُّ به (ميتاً؛ وَرِثه) المُقِر؛ لأن سبب ثبوته ـ أي: النسب ـ مع الحياة الإقرارُ، وهو موجود هنا.

(وإن كان) المُقَرُّ به (كبيراً عاقلاً؛ لم يثبت) نسبُهُ من المُقِر (حتى يُصدِّقه) لأن له قولاً صحيحاً، فاعتُبر تصديقه، كما لو أقرَّ له بمال.

(وإن كان) الكبير العاقل المُقَرُّ به (ميتاً؛ ثبت إرثُه ونسبُه) لأنه لا قول له؛ أشبه الصغير.

(وإن ادَّعى نسبَ مكلَّفٍ في حياته، فلم يُصدُّقه حتى مات المُقِر، ثم صَدَّقه؛ ثبت نسَبُهُ) لأن بتصديقه يحصُل اتفاقُهما على التوارث من الطرفين جميعاً.

<sup>(</sup>١) ني دد، دلان،

(ومن ثبت نَسَبُه، وله أمَّ، فجاءت بعد موت المُقِرِّ تدَّعي زوجيَّته) أي: المقر (لم تثبت) الزوجيَّة (بذلك؛ لأنَّ الرجل إذا أقرَّ بنسب صغير لم يكن مُقِرَّا بزوجيّة أمّه) لأنه يحتمل أنْ يكونَ من وَطْءِ شُبهة (١)، أو نكاح فاسد، وكذا لو ادَّعت أخته البنوَّة؛ ذكره في «التبصرة». قال في «الاختيارات» (٢): ومن أنكر زوجيّة امرأة فأبرأته، ثم أقرَّ بها، كان لها طلبه بحقها.

(وإنْ قدِمت امرأةً من بلاد الروم ومعها طفلٌ، فأقرّ به رجُلٌ) أنه ابنه مع إمكانه ولا منازع (لَحِقَه) نسبُه؛ لوجود الإمكان وعدم المُنازع، والنسبُ يُحتاط لإثباته (ولهذا لو ولدت امرأةً رجُلٍ وهو غائبٌ عنها، بعد) عشر (سنين أو أكثر من غيبته؛ لَحِقَه الولد وإن لم يُعرف له) أي: الرجل (قدومٌ إليها، ولا عُرف لها خروجٌ من بلدها).

ومن له أمّتان، لكلِّ واحدة منهما ولد، ولا زوج لواحدة منهما، ولم يُقِرَّ بوطئها، فقال: أحد هذين ابني؛ أخذ بالبيان. فإن عيَّن أحدَهما؛ ثبَتَ نسبُه وحريته، ويطالب ببيان الاستيلاد. فإن قال: استولدتها في ملكي؛ فالولد حرُّ الأصل، وأمُّه أمُّ ولدٍ. وإن قال: من نكاح، أو وطء شُبهة (٣). فأمه رقيقةٌ قِنّ؛ ذكره في «الكافي» وغيره، وتَرِقُ الأخرى وولدها. وإن ادّعتِ الأخرى أنها المستولدة، فالقول قوله مع يمينه (٤). وإن مات قبل البيان، قام وارثه مقامَه. فإن لم يكن له وارث، أو لم يُعيّن الوارث؛ عُرِضَ على القافة، فألُحِق به من تُلْحِقُهُ به. وإن لم تكن قافة، الوارث؛ عُرِضَ على القافة، فألُحِق به من تُلْحِقُهُ به. وإن لم تكن قافة،

<sup>(</sup>١) في (ذ): (بشبهة).

<sup>(</sup>٢) ص/ ٢٣٥.

<sup>(</sup>٣) في (ذ): (بشبهة).

<sup>(</sup>٤) في (ذ): (قوله بيمينه).

أو أشكل؛ أقرع بينهما، فيعتق أحدُهما بالقرعة. وتقدَّم (١): لا مدخل للقرعة في تمييز النسب، ويُجعل سهمه في بيت المال؛ لأنّا نعلم أن أحدهما يستحقُّ نصيبَ ولد، ولا يُعرف عينه، فلا تستحقّه بقية الورثة؛ قاله السامَرُي.

(وإن أقرَّ بنسبِ أخِ، أو عَمَّ في حياة أبيه، أو جَدَّه؛ لم يُـقبل) لأن إقرارَ الإنسان على غيره غيرُ مقبول.

(وإن كان) إقراره بنسب الأخ، أو العم (بعد موتهما) أي: الأب والجد (وهو) أي: المُقِر (الوارث وحدَه؛ صَعَّ إقرارُه، وثبت النسبُ) لحديث سعد بن أبي وقاص وعبد بن زَمْعة؛ متفق عليه من حديث عائشة (٢)؛ ولأن الوارث يقوم مَقام مُورَدُه في حقوقه، وهذا منها، إلا أن يكونَ الميت قد نفاه قبلَ موته، وتقدم في اللعان (٣)، ويدخل في كلامه إذا كان الوارث ابنة واحدة؛ لأنها تَرِث المال فرضاً وردّاً، وتقدم (٤).

(وإن كان معه) أي: المُقِر (غيرُه؛ لم يثبت) نسبُ المُقَرِّ به؛ لأنه لا يستوفي حق شريكه، فوجب ألا يثبت في حقّه (وللمُقَر له من الميراث ما فَضَل في يد المُقِر)(٥) مؤاخذة له بمقتضى إقراره (وتقدَّم) ذلك (في) باب (الإقرار بمشارك في الميراث(٢)) مفصلاً، وبيانُ طريقه.

(وإن أقر بأب، أو ولدٍ، أو زوج، أو مولى أعتقه؛ قُبل إقراره) لعدم

<sup>(1) (1/ 473).</sup> 

<sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه (۱۱/ ۳۱۵) تعلیق رقم (۲).

<sup>(7) (11/ 430).</sup> 

<sup>(3) (1/ 1.0).</sup> 

<sup>(</sup>٥) زاد في اذا: اعن ميراثها.

<sup>(</sup>r) (·1/0·0-r·0).

التُّهمة (ولو أسقط به وارثاً معروفاً) لأنه لا حقَّ للوارث في الحال، وإنما يستحقُّ الإرث بعد الموت، بشرط خُلُوه من مُسْقِط (إذا أمكن صدقه) أي: المُقِر، بألا يُكذِّبه فيه ظاهرُ حاله، فإن لم يُمكن صِدْقُه، كإقرار الإنسان بمَن في سنّه، أو أكبر منه؛ لم يُقبل (ولم يدفع به) أي: بإقراره (نسباً لغيره (۱)) فإن دفع به ذلك؛ لم يصح؛ لأنه إقرار على الغير (وصَدَّقه المُقَرُّ به) المُكلَّف، وإلا؛ لم يُقبل (أو كان) المُقر به (ميتاً، إلا الولد الصغير والمجنون، فلا يُشترط تصديقهما) لما مَرَّ.

(فإنْ كَبِرَا، وعقلا، وأنكرا) النسب (لم يُسمع إنكارُهما) لأنه نسبٌ حُكِم بثبوته، فلم يسقط برده، كما لو قامت به بينة (ولو طلبا إحلاف المُقِر؛ لم يُستحلف؛ لأن الأبَ لو عاد، فَجَحَد النسب؛ لم يُقبل منه) لأن النسب يُحتاط له، بخلاف المال.

(ويكفي في تصديق والله بولده وعكسه) كتصديق ولله بوالده (سكوتُه، إذا أقرَّ به) لأنه يغلب في ذلك ظنّ التصديق (ولا يُعتبر في تصديق أحدهما) أي: الوالد بولده وعكسه (تكرارُه) أي: التصديق (فيشهد الشاهد بنسبهما) بدون تكرار التصديق، ومع السكوت (وتقدم في) كتاب (الشهادات(٢)) مفصلاً.

(ولا يصح إقرارُ من له نسب معروف بغير هؤلاء الأربعة) وهم الأب والابن والزوج والمولى، كجد يقر بابن ابن وعكسه، وكالأخ يُقِرُّ بابن أخٍ؛ لأنه يحمل على غيره نسباً، فلم يُقبل (إلا ورثة أقروا لمن) لو (أقرَّ به مورّثُهم) ثبت نسبه، فيصح؛ لقيامهم مَقامه،

<sup>(</sup>١) في حاشية نسخة الشيخ حمود التويجري رحمه الله (٣٠١/٤) ما نصه: «لكونه مجهول النسب».

<sup>(</sup>Y) (01/PFY).

وتقدم، وفي عبارته نظر، لكن توضيحها ما قدَّرته ليوافق كلامَ غيره.

(وإن (١) خلّف ابنين مكلّفين، فأقرّ أحدُهما بأخ صغير) أو مجنون (ثم مات المُنكِر، والمقر وحدَه وارث) للمُنكِر (ثبت نسبُ المقر به منهما) لانحصار الإرث فيه (فلو مات المُقر بعد ذلك عن بني عَمَّ، وعن الأخ المُقر به؛ ورثه) الأخ المُقر به (دونهم) أي: دون بني العم؛ لأن الأخ يحجبهم، وقد ثبت نسبه بإقرار الميت.

(وإن أقرَّ مَن عليه ولاءٌ بنسبِ وارثٍ؛ لم يُمقبل) إقرارُه؛ لأنه مُتَّهم بدفع مولاه عن ميراثه (إلا أن يُصدَّقه مولاه) فيقبل إقراره؛ لعدم المانع (وإن كان) المُقرُّ بنسبِ (مجهولَ النسب، ولا ولاء عليه، فصدَّقه المُقرَ به، وأمكن؛ قُبل) ولو كان المُقر به أخا أو عمّا؛ لأن نسبه لا يُعرف من غيره، وهو غير مُتَّهم فيه، فوجب قَبوله، كما لو أقرَّ بحقٌ غيره.

(وإن أقرّت امرأة - ولو بكراً - بنكاح على نفسها؛ قُبِلَ) إقرارُها؛ لأنه حقّ عليها، فَقُبِل إقرارُها به، كما لو أقرَّت بمالٍ؛ ولزوال التُهمة بإضافة الإقرار إلى شرائطه، كما لو أقرَّت أنَّ وليَّها باع أمَتها في صغرها (إن كان مدَّعيهِ) أي: النكاح (واحداً) قال في «الشرح»: فإن ادَّعاها اثنان، فأقرَّت لأحدهما؛ لم يُقبل منها؛ لأن الآخر يدَّعي ملك بُضعها، وهي معترفة أنَّ ذلك قد ملك عليها، فصار إقرارها بحقِّ غيرها؛ ولأنها وهي معترفة أنَّ ذلك قد ملك عليها، فصار إقرارها بحقِّ غيرها؛ ولأنها منهمة، فإنها لو أرادت ابتداء تزويج أحد المتداعيين، لم يكن لها، قبل الانفصال من دعوى الآخر. انتهى، وهذه رواية الميموني (٢)، واختارها القاضي وأصحابه، وجزم بها في «الوجيز»، وفي «المغني» في أثناء

<sup>(</sup>١) في متن الإقناع (٤/ ٥٤٣): دأو إن،

<sup>(</sup>٢) انظر: المغنى (٩/ ٤٣٣).

الدعاوى. وصحّح في «الإنصاف» و«تصحيح الفروع» أنه يُقبل إقرارُها بالنكاح على نفسها. وقال: صحّحه المجدُ في «محرره»، وصاحب «التصحيح»، واختاره الشيخ الموفق، وجزم به في «المغني» في النكاح، وجزم به في «المنور» وغيره، وقدّمه في «النظم» وغيره. انتهى، وقدّمه المصنّف في طريق الحكم وصفته (۱)، وجزم به في «المنتهى» (وتقدم في طريق الحكم وصفته (۱)، فلو أقرّت) المرأةُ بالنكاح (لاثنين، وأقاما بينتين؛ قُدم أسبقهما) تاريخا؛ لأن نكاح المتأخّر باطلٌ (فإن جُهل) التاريخ (فُسِخًا) أي: النكاحان؛ لعدم المُرجِّح، فإن علم الوليُّ التاريخ؛ قبُلَ قوله، وكان السابقُ صحيحاً (ولا يحصُل الترجيح باليد) أي: لا يرجَّح أحدهما بكونها بيده؛ لأن الحر لا يدخل تحت اليد.

وإن أقرَّ رَجُلٌ) بزوجيّة امرأة (أو) أقرَّت (امرأةٌ بزوجيّة الآخر، فلم يصدّقه الآخرُ إلا بعد موته؛ صَحَّ) التصديق (وورثه) لقيام النكاح (إلا أن يكون كذَّبه في حياته) فلا يُقبل تصديقه بعد الموت؛ لأن الإقرار بطل بتكذيبه.

(وإن أقرَّ وليُّ مُجبرَة (٢) عليها بنكاح؛ قُبِل) إقرارُه؛ لأنه يملك إنشاءه، فملك الإقرارَ به، كالبيع وغيره (وإن كانت) المرأةُ (غير مُجبرَة (٢)، وهي مُقِرَّة له) أي: للولي (بالإذن؛ قُبل أيضاً) لأنه يملك عقد النكاح عليها بمقتضى الإذن، فملك الإقرارَ به كالوكيل (وإلا) أي: وإن لم تكن غير المُجبرة (٣) مُقِرَّة بالإذن (فلا) يُقبل إقرارُ الولي عليها بالنكاح؛ لأنه إقرارُ عليها، أشبه الإقرارَ عليها بمال.

<sup>(127/10) (1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) في (ذ): المميزة).

<sup>(</sup>٣) في (ذ): (المميزة).

(وإن أقرً) مكلّفٌ (بنكاح صغيرة بيدِه؛ فُرِّق بينهما) حيث لم تقم له بينة؛ لأنه لا يقبل قوله في النكاح بمجرَّده، وتصديقها لاغ؛ لصغرها (وفَسَخه حاكم) لما تقدم (وإن صَدَّقته) المرأة (إذا بلغت؛ قُبل) تصديقها؛ لعدم المانع. قال في «الفروع»: (فدلَّ أنَّ منِ ادّعت أن فلاناً زوجها، فأنكر، فطلبت الفُرقة؛ يحكم عليه) بالفُرقة، وقد سئل عنها الموفق، فلم يجب فيها بشيء.

(ولو أقرَّت مزوَّجةٌ بولدٍ؛ لَحِقها) لإقرارها (دون زوجها) لعدم إقراره به، وكما لو أقرَّ به رجُلٌ، فإنه لا يلحق بامرأته (و)دون (أهلها) هذه عبارة «الرعاية» وفيها نظر؛ لأنه إذا لحقها نسبُهُ تَبِعها أهلُها، كالرجل، وهذا مقتضى كلام الجمهور.

(وإن أقرَّ الورثةُ بدَينَ على مورثهم، لزمهم قضاؤه) لأنهم أقروا باستحقاق ذلك على موروثهم (إما مِن التَّرِكة؛ لتعلَّق الدَّين بها) أي: التَّرِكة (فللورثة تسليمها فيه) أي: في الدَّين؛ كتسليم العبد الجاني في أرش الجناية (وإن أحبوا) أي: الورثة (استخلاصها) أي: التَّرِكة (ووفاء الدَّين مِن مالهم، فلهم ذلك) لأن الدَّين لا يمنع انتقالها إليهم، وكالعبد الجاني (ويلزمهم) أي: الورثة (أقلُّ الأمرين مِن قيمتها، أو قَدْر الدَّين، بمنزلة) القِنّ (الجاني) بغير إذن سيده وأمره.

(وإن أقرَّ بعضُهم) أي: الورثة بدَيْن على الميت بلا شهادة (لزمه) من الدَّين (بقَدْر ميراثه) لأنه لا يستحقُّ أكثر من ذلك، كما لو أقرَّ الورثة كلَّهم، فإذا وَرِثَ النصفَ، فنصفُ الدَّيْن (كإقراره) أي: بعض الورثة (بوصية) فيلزمه منها بقَدْر إرثه (ما لم يشهد منهم) أي: من الورثة (عَدْلان

أو عدلٌ ويمين، فيلزمهم الجميع) أي: جميع الدَّين (إن وَفَّت به التَّرِكة) كما لو شَهِد به عدلان من غيرهم (ويأتي آخر باب «ما إذا وصل بإقراره ما يغيره»(١)) وإن أقرَّ بعضُ الورثة بما يستغرق التَّرِكةَ، أخذ كلّ ما بيده.

(ويُقدَم) من الديون على الميت (ما ثبت ببينةٍ) نصّاً (٢)؛ لانتفاء التُّهمة فيه (أو) يعني: ثم ما ثبت بـ (عقرار) الميت، فيُقدَّم على ما ثبت بإقرار (ورثة إن حصلت مزاحمة ) لأن إقرار الورثة إنما يلزم في حَقَّهم، وإنما يستحقُّون التَّرِكة بعد أداء الدين الثابت عليها، فوجب أداء ما ثبت بغير إقرارهم أولاً، ثم ما ثبت بإقرارهم.

(فإن لم يكن للميت تَرِكة) أو كانت واستغرقها ما ثبت بالبينة، أو إقرار الميت (لم يلزمهم شيءً) الأنهم لا يلزمهم دَيْنُهُ؛ إذا كان حيّاً مُفلِساً، فكذا هنا إذا كان ميتاً.

(وإن أقرَّ الوارثُ لرجُلٍ) مثلاً (بدَيْن يستغرق التَّرِكة، ثم أقرَّ بمِثْلِه لآخرَ في مجلسٍ ثانٍ، لم يُشارِكِ الثاني الأولَ) لأن الأول استحق تسلُّمَه كله بالإقرار، فلا يُقبل إقرار الوارث بما يُسقِط حقَّه؛ لأنه إقرار على غيره (ويغرَمُهُ) أي: قدر التركة (المُقِرُّ للثاني) لأنه فوَّته عليه بإقراره به للأول، وإن كان الإقراران في مجلسٍ واحد تحاصًا.

(وإن أقرًّ) مُكلَّف (لحملِ امرأةٍ بمال؛ صَحَّ) الإقرار؛ لأنه يجوز أن يكون له وجه ، فصح ، كالطفل (إلا أن تُلقيَه) أي: الحمل (ميتاً ، أو يتبينَ أنْ لا حَمْل ، أو لا يُتَيقَّن (٣) أن الحمل كان موجوداً حالَ الإقرار) بأن ولدته

<sup>(</sup>١) انظر (١٥/ ٤١٤ ـ ٤١٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: الإرشاد ص/ ٣٣٣، والفروع (٦/٧١).

<sup>(</sup>٣) في (ذ): (نتيقن).

بعد ستة أشهر وقبل أربع سنين مع زوجٍ أو سيدٍ يطأ (فيبطُل) الإقرار؛ لفوات شرطه.

(وإن ولدت حيّاً وميتاً، فالمالُ للحيّ) لأن الشرط فيه متحقّقٌ بخلاف الميت.

(وإن ولدت ذكراً وأنثى حيين، فـ)المالُ المُقَرُّ به (لهما بالسوية) لأنه لا مزية لأحدهما على صاحبه، ومطلقُ الإضافة يقتضي التسوية (إلا أن يعزُوه) أي: المال (إلى ما يقتضي التفاضل، فيُعملَ به) أي: بما عزاه إليه، ويكون على التفاضل.

(وإن قال: للحمل عليَّ ألفٌ جعلتُها له، ونحوه) كـ: وهبتها له، أو: تصدَّقتُ بها عليه، أو: أعددتها له (فهو وعدٌ) لا يؤخذ به.

(وإن قال: له) أي: الحمل (عليَّ ألفٌ أقرَضَنيه، أو) قال: له عليَّ ألف (وديعةٌ أخذتُها منه؛ لزمه) لأن قوله: «للحمل عليَّ ألف» إقرار بالألف، فلا يرتفع بما ذكره بعد، و(لا) يلزمه شيء في قوله: (أقرضَنِي) الحملُ (ألفاً) لأن الحمل لا يُتصور منه قرض.

(ومن أقرَّ لكبيرٍ عاقلٍ بمالٍ في يده، ولو كان المُقرُّ به عبداً، أو) كان (نفس المُقِرِّ، بأن أقر برِقِّ نفسه للغير، فلم يُصدُقه) المقرُّ له (بطل إقراره) لأنه لا يقبل قوله عليه في ثبوت ملكه (ويُقرَ بيد المُقرِّ) لأنه كان في يده، فإذا بَطَلَ إقرارُه؛ بقي كأن لم يُقرَّ به (فإن عاد المُقر فادّعاه لنفسه، أو لثالث قُبل منه) لعدم المعارض له فيه (ولم يُقبل بعدها) أي: بعد دعوى المُقرِّ المُقرِّ به لنفسه، أو لثالث (عَوْدُ المُقرِّ له أوّلاً إلى دعواه، وكذا لو كان عودُه إلى دعواه قبل ذلك) أي: قبل دعوى المقرِّ المقرّ المقرّ

## باب ما يمصل به الإقرار

### من الألفاظ

(إذا ادَّعى عليه ألفاً، فقال: نعم، أو أَجَلُ) بفتح الهمزة والجيم، وسكون اللام، وهو حرف تصديق، ك: نعم. قال الأخفش (١١): إلا أنه أحسن من "نعم" في التصديق، و"نعم" أحسن منه في الاستفهام، ويدلُّ عليه قوله تعالى: ﴿ هَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقّاً قَالُوا نَعَمْ ﴾ (٢)، وقيل لسلمان رضي الله عنه: علَّمكم نبيكم كلَّ شيء حتى الخِراءة؟ (٣) قال: أجل (١) (أو) قال: (صدقت، أو: أنا مُقِرَّبه، أو): أنا مُقِرَّ (بدعواك؛ كان مُقرّاً) لأن هذه الألفاظ وُضعت للتصديق.

(وإن قال: يجوز أن تكون محقاً، أو: عسى) أن تكون محقاً (أو: لعللً) أن تكون محقاً (أو: أظنَّ، أو: أحسبُ، أو: أقدِّر) أنك محقّ (أو) قال: (خُذْ، أو: اتَّزِنْ، أو: أحرِزْ، أو: أنا أقرّ، أو: لا أنكر، أو: افتَخ كُمَّكَ، لم يكن مُقِرّاً) لأن قوله: «أنا أقر» وعد بالإقرار، والوعد بالشيء لا يكون إقراراً به، وفي قوله: «لا أنكر»: لا يلزم من عدم الإنكار الإقرار، فإن بينهما قسما آخر، وهو السكوت عنهما. وفي قوله: «يجوز أن تكون مُحِقّاً» لجواز ألا يكون محقّاً؛ لأنه لا يلزم من جواز الشيء وجوبه. وقوله: «عسى» و«لعل»؛ لأنهما وُضعا للترجِّي. وقوله: «أظن»، أو

<sup>(</sup>١) انظر: الصحاح (٤/ ١٦٢٢) مادة (أجل).

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف، الآية: ٤٤.

<sup>(</sup>٣) في (ذ) بعد قوله: الخراءة: (أي: كيفية ما يتغوط الإنسان).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في الطهارة، حديث ٢٦٢.

«أحسب»، أو «أقدِّر»؛ لأنها تُستعمل في الشك. وقوله: «خُذْ» يحتمل أن معناه: خُذِ الجواب منّي. وقوله: «اتَّزِن» و«أحرِز» ما لك على غيري. وقوله: «افتح كُمَّك» لأنه يُستعمل استهزاءً لا إقراراً، وكذا قوله: اختم عليه، أو: اجعله في كيسك، أو: سَأْقِرُّ بدعواك، ونحوه.

(وإن قال: أنا مُقِرَّ، أو) قال: (خُذُها، أو اتَّزِنها، أو أَخْرِزُها، أو الحَرِزُها، أو العَبِنها، أو هي صحاح؛ كان مُقِرّاً) لأنه عَقِب الدَّعوى، فيُصرف إليها؛ ولأن الضمير يرجع إلى ما تقدَّم. وكذا: أقررتُ، قال تعالى: ﴿أَأَقْرَرْتُم وأَخَذتُم على ذَلكُمْ إصْرِي قالُوا أَقْرَرْنَا﴾(١)، فكان منهم إقراراً.

(وإن قال: أليس لي عليكَ كذا، فقال: بلى، فإقرارٌ) صحيح؛ لأن «بلى» جواب للسؤال بحرف النفي؛ لقوله تعالى: ﴿السَّتُ بِرَبُّكُمْ قَالُوا بَلَى﴾ (٢)، قال ابن عباس: لو قالوا: نعم، لكفروا(٣).

و(لا) يكون مُقِرّاً، إن قال: (نعم. وقيل: إقرارٌ مِن عامّيٌ) وجزم به في «المنتهى». وقال في «الإنصاف»: هذا عين الصواب الذي لا شكَّ فيه) وفي قصة إسلام عمرو بن عَبَسة: فقدمت المدينة، فدخلتُ عليه، فقلت: يا رسولَ الله، أتعرفني؟ فقال: نعم، أنت الذي لقيتني بمكة، قال: فقلت: بلى (٤٠). قال في «شرح مسلم»(٥):

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، الآية: ٨١.

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف، الآية: ١٧٢.

 <sup>(</sup>٣) لم نقف على من رواه عنه مسنداً، وأورده عنه: الزركشي في البرهان في علوم القرآن
 (٢٦٢/٤)، والعيني في عمدة القارىء (٣٧/٢)، والألوسي في روح المعاني
 (٩/ ١٠١)، والدمياطي في إعانة الطالبين (٣/ ١٩٠)،

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين، حديث ٨٣٢، مطولاً.

<sup>(</sup>٥) للنووي (٦/٦١).

فيه صحة الجواب بـ «بلى» وإن لم يكن قبلها نفيٌ، وصحة الإقرار بها. قال: وهو الصحيح من مذهبنا.

(وإن قال: له عليَّ ألفٌ إن شاء الله، أو: في مشيئة الله، أو: لك عليَّ ألفٌ إنْ شئت، أو: له عليَّ ألفٌ لا يلزمني إلا أن يشاء الله، أو: إلا أن يشاء زيدٌ، أو: إلا أن أقومَ، أو) قال: له عليَّ ألفٌ (في عِلمي، أو: في عِلْم الله، أو: فيما أعلم، لا: فيما أظنُّ؛ إقرارٌ) لأنه قد وُجِدَ منه، وعقَّبه بما يرفعه، فلم يرتفع الحكمُ به؛ ولأن ما عَلِمه لا يحتمل غيرَ الوجوب، بخلاف ما ظَنّه.

(وإن قال: بعتُك) إن شاء الله (أو: زوَّجتُك) إن شاء الله (أو: قبتُك) إن شاء الله (أو: قبلتُ إنْ شاءَ الله؛ صَحَّ) النكاحُ والبيع، وكذا الإجارة وغيرها (كالإقرار) المُعلَّق بالمشيئة؛ لأن القصد بها غالباً التبرُّك (وكما لو قال: أنا صائمٌ غداً إن شاء الله، فإنه تصِحُّ نيته وصومه) إن لم يكن متردداً، وكذا: أنا مؤمنٌ إن شاء الله، غيرَ متردد في الحال.

(وكذا قوله: اقضِني ديني عليك ألفاً، أو أعطني) فرسي هذه (أو: اشترِ فرسي هذه، أو: سلَّم إليَّ ثوبي هذا، أو: الألفَ الذي لي عليك، أو: ألفاً من الذي لي عليك، أو: أليَّ) عليك ألفٌ؟ (أو: هل لي عليك ألف؟ فقال: نعم) فهو إقرارٌ؛ لأنه جوابٌ صريحٌ، أشبه ما لو قال: عندي (أو) قال: (أمهلني يوماً، أو: حتى أفتح الصندوق) فهو إقرارٌ؛ لأن طلبَ المُهْلة يقتضى أن الحقَّ عليه.

(وإن قال: إن قدِم فلان) فله عليَّ ألفٌ (أو) قال: (إن شاء) فلان (فله عليَّ ألف، أو) قال: إن شَهِد به فلان، فله عليَّ ألف، أو قال: (له عليَّ ألف إن قَدِمَ فلان، أو: إن دخل الدَّارَ، أو: إن شَهِد به فلان) أو: إن شَهِد به فلان (صدَّقتُه، أو) فـ (هو صادقٌ، أو: إن جاء المطرُ، أو: إن جاء رأسُ الشهر، فله عليَّ ألف، ونحو ذلك) من كل إقرار معلَّق على شرط مقدَّم أو مؤخَّر (ليس بإقرار) لأنه ليس بمُقرِّ في الحال، وما لا يلزمه في الحال لا يصير واجباً عند وجود الشرط؛ لأن الشرط لا يقتضي إيجاب ذلك.

(فإن قال: إذا جاء رأسُ الشهر، أو وقتُ كذا، فعليَّ لزيدِ ألف) فهو (إقرارٌ) هذا أحدُ وجهين، والأشهر: لا يكون إقراراً؛ لأنه قد بدأ بالشرط، وعلَّق عليه لفظاً يصلح للإقرار، ويصلح للوعد، فلا يكون إقراراً مع الاحتمال، وجزم به في «الكافي» وغيره.

ولو أخّر الشرط؛ بأن قال: لزيد عليّ ألف إذا جاء رأسُ الشهر، أو وقت كذا، فهو إقرار؛ قَطَعَ به في «المقنع» و«التنقيح»، وهو ظاهر ما قدّمه في «الفروع»، ونقله في «الشرح»، و«المبدع» عن الأصحاب؛ لأنه قد بدأ بالإقرار، فعمل به، وقوله: «إذا جاء رأسُ الشهر» يحتمل أنه أراد المَحلّ، فلا يبطُل الإقرار بأمرٍ محتمِل (فإن فسّره) أي: المُقِر (بأجلٍ، أو وصيّة؛ قُبلَ منه) لأن لفظه يحتمله.

(وإن أقرّ العربيُّ بالعجمية، أو بالعكس) بأن أقرَّ الأعجميُّ بالعربية (وقال: لم أدرِ ما قلت، فقوله مع يمينه) لأنه أدرى بنفسه، والظاهر معه.

## باب المكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره

(إذا وصل به ما يُسقطه، مثل أن يقول: علي الف لا يلزمني، أو قد قبضه، أو: استوفاه، أو): له علي (الف من ثَمن خَمْر، أو) من ثَمن (خنزير، أو من ثَمن طعام) مكيل ونحوه (اشتريته، فهلك قبل قبضه، أو) من (ثَمن مبيع فاسد لم أقبضه، أو من مضاربة تلفت، وشَرَط علي ضمانها، أو) قال: له علي الف (تكفّلتُ به على أني بالخيار) لزمه الألف في جميع ذلك؛ لأن ما ذكره بعد قوله: «له علي الف» رفع لجميع ما أقر به، فلا يُقبل، كاستثناء الكُلِّ، وتناقضُ كلامِه غير خاف، فإنَّ ثبوت الألف عليه في هذه الأمثلة لا يُتصور، وإقراره إخبار بثبوته، فتنافيا؛ ولأنه أقر بالألف، وادعى ما لم يثبت معه، فلم يُقبل منه؛ ولأنه في صورة ما إذا قال: قبضه أو استوفاه، إقرار على المقر له بالقبض، أو الاستيفاء، والإنسان لا يُقبل إقراره على فعل غيره.

(أو) قال: له عليَّ (ألفٌ إلا ألفاً) لزمه الألف، قال في «المبدع»: بغير خلاف نعلمه؛ لأن استثناء الكلِّ باطل (أو) قال: له عليَّ ألف (إلا ستمائة، لزمه الألف) لأنه استثنى الأكثر، ولم يَرِد ذلك في لغة العرب، فيبطُل.

(وإن قال: له عليَّ من ثَمن خمر) أو خنزير ونحوه (ألف؛ لم يلزمه) شيء؛ لأنه أقرَّ بثمن خَمْر، وقدَّره بألْف<sup>(۱)</sup>، وثمن الخمر لا يجب، فلم يلزمه.

<sup>(</sup>١) في (ذ): (وقيده بالألف).

(وإن قال: كان له علي الف، وقضيتُهُ إياه، أو: أبراني منه، أو: برئت إليه منه، أو: قبض مِني كذا، أو: أبراني منه) أي: من كذا (أو: قضيتُه منها خمسمائة) مثلاً، فهو مُنكِر . هذا معنى كلام الخِرقي وعامة شيوخنا، وذكر ابن هبيرة (١): أنَّ أحمد احتجَّ في ذلك بقولِ ابنِ مسعود؛ ولأنه قول يُمكن صدقه، ولا تناقض فيه من جهة اللفظ، فوجب قبول قوله، ولا يلزمه شيء، كاستثناء البعض، بخلاف المنفصل؛ لأنه قد استقرَّ بسكوته عليه، ولهذا لا يرفعه استثناء ولا غيره.

(أو قال) المُدَّعِي: (لي عليكَ مائة) وفي نسخة: ألف (فقال) المدَّعَى عليه: (قضيتُك (٢) منها عشرة، فهو) أي: المدَّعَى عليه (مُنكِرٌ، والقولُ قولُه مع يمينه) لما سبق، وقال أبو الخطاب: يكون مُقِرّاً مدَّعياً للقضاء، فلا يُقبل إلا ببينة. وتقدم لو قال: له عليَّ ألفَّ قد قبضه أو استوفاه؛ كان مُقِرّاً، قال في «الإنصاف»: بلا نزاع. انتهى. ففرقوا بين إضافة الفعل إلى نفسه وإلى غيره، وكلام ابن ظَهِيرة في «شرح الوجيز»: أن الحكم في المسألتين سواء. وكلام المصنف \_ أيضاً \_ في قوله: أبرأني، أو قبض مني كذا، يقتضي عدم الفرق، فيحتاج لتحرير الكلام في ذلك (ما لم يعترف) المدَّعَى عليه (بسبب الحقّ) بأن يعترف بأنَّ الحقّ من ثمن مبيع، أو قيمة مُتلَف، أو أرشِ جناية ونحوه (أو يثبت) سبب الحق ثمن مبيع، أو قيمة مُتلَف، أو أرشِ جناية ونحوه (أو يثبت) سبب الحق (ببينة) فيكون مُقرّاً مُدَّعياً للقضاء، أو الإبراء، فيطالب بالبيان (وكذا لو (ببينة) فيكون مُقرّاً مُدَّعياً للقضاء، أو الإبراء، فيطالب بالبيان (وكذا لو السقط: «كان») بأن قال: له عليَّ ألف، قضيته (٣) إياه، أو أبرأه (٤) منه، أو

<sup>(</sup>١) الإفصاح عن معاني الصحاح (٢٠/٢).

<sup>(</sup>٢) في (ذ): (أقبضتك).

<sup>(</sup>٣) في (ذ): (أقبضته).

<sup>(</sup>٤) في (ذ): (أبرأني).

نحوه مما سبق؛ فهو مُنكِر، يُقبل قولُه مع يمينه؛ لما سبق، ما لم يعترف بسبب الحق، أو يثبت ببينة.

(فإن قال: لي بينةٌ بالوفاء أو الإبراء، أو قاله بعد ثبوت الحَقِّ ببينةٍ أو إقرار؛ أمهل) المدَّعَى عليه (ثلاثة أيام) ليأتي بالبينة، كما تقدَّم (١) في طريق الحكم وصفته.

(وللمدّعي ملازمته) أي: المدّعي عليه (فيها حتى يُقيمها) أي: البينة (فإن عجز) المدّعي عليه عن البينة (حَلَف المُدّعِي على بقاء حَقّه) حيث جُعل المُدّعي عليه مُقِرّاً مدعياً للقضاء (أو أقام) المدّعي (به) أي: ببقاء حقّه (بينة) إن تُصور (وأخذه بلا يمين معها) أي: مع البينة (وإن نكل) المُدّعي عن اليمين ببقاء حقّه، حيث لا بينة على ما تقدّم (قُضي عليه بنكوله، وصُرف) أي: مُنع من طلب المُدّعي عليه؛ لثبوت القضاء بنكوله.

«تتمة»: لو قال: كان لي عليك ألف، لم تُسمع دعواه؛ ذكره أبو يعلى الصغير، قال في «الترغيب»: بلا خلاف.

(و)إن قال: (كان له عليّ كذا، وسكت؛ إقرارٌ) لأنه أقرّ بالوجوب، والأصل بقاؤه حتى يثبت ما يرفعه، بدليل ما لو تنازعا داراً، فأقرّ أحدُهما للآخر أنها كانت ملكه، يُحكم له بها؛ إلا أنه هنا إذا عاد؛ فادّعى القضاء أو الإبراء؛ سُمعت دعواه؛ لأنه لا تنافي بين الإقرار وبين ما يدّعيه، على إحدى الروايتين؛ قاله في «الشرح» (و: ليس لك عليّ عشرة إلا خمسة؛ إقرارٌ بما أثبته، وهو خمسة) لأن الاستثناء من النفي إثبات (ويُعتبر في الاستثناء ألا يسكت سكوتاً يمكنه الكلام فيه) لأنه إذا سكت، فقد استقرّ المُقرّ به عليه، فلا يرفعه استثناء ولا غيره.

<sup>(177/10) (1)</sup> 

(ولا يصحُّ استثناء ما زاد على النصف) لما تقدم (١) (ويصحُّ الاستثناء (في النصف) لأنه ليس بالأكثر (و)يصح الاستثناء \_ أيضاً \_ في (حما دونه) أي: النصف، قال في (المبدع): لا نعلم فيه خلافاً؛ لأنه لغةُ العرب، قال تعالى: ﴿ فَلَبثَ فيهم أَلْفَ سنة إلا خمسينَ عاماً ﴾ (٢)، وقال ﷺ: (الشهيدُ تُكفَّر عنه خطاياه كلُها إلا الدَّيْن (٣)؛ ولأن الاستثناء يمنع أنْ يدخل المستثنى في الإقرار، إذْ لولاه لدخل، ولا يرفع ما ثبت؛ لأن الكلام كله كالشيء الوحد.

(فإذا قال: له علي هؤلاء العبيدُ العشرة إلا واحداً، لزمه تسليمُ تسعةٍ) لأنه استثنى الأقل، ويُرجع في تعيين المُستثى إليه؛ لأنه أعلم بمُرَاده، وكذا: غصبته هؤلاء العبيد العشرة إلا واحداً (فإن ماتوا) أي: العبيد (أو تُتِلوا، أو غُصِبُوا إلا واحداً، فقال) المُقِر: (هو المُستثنى؛ قُبِل قوله) لأنه يحتمل ما قاله، وكما لو تلفوا بعد تعيينه.

(و)إن قال: (له هذه الدار إلا هذا البيت، أو) قال: (هذه الدار له، وهذا البيت لي؛ قُبل منه) لأن الأول استثناء (٤) البيت من الدار، والثاني في معنى الاستثناء؛ لكونه أخرج بعض ما تناوله اللفظ بكلام متصل (ولو كان) البيت (أكثرها) أي: أكثر الدار. وإن قال: له الدار (إلا ثلثيها) ونحوه، مما الاستثناء؛ لأنه أكثر من النصف (لم يصح ) الاستثناء؛ لأنه أكثر

<sup>(1) (01/797).</sup> 

<sup>(</sup>٢) سورة العنكبوت، الآية: ١٤.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في الإمارة، حديث ١٨٨٦ (١٩٩)، عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما بلفظ: (يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين). وأخرج مسلم \_ أيضاً \_ في الإمارة، حديث ١٨٨٥، عن أبي قتادة رضى الله عنه، نحوه.

<sup>(</sup>٤) في (ذ): (استثنى).

من النصف.

(وإن قال: الدار له ولي نصفُها؛ صَحَّ) كما لو قال: إلا نصفها، وإن قال: له الدار، نصفها، أو ربعها، ونحوه؛ صح؛ لأنه بدل بعض.

(و)قوله: (له عليّ درهمان وثلاثة إلا درهمين، أو) قال: له (خمسة إلا درهمين ودرهما، أو) قال: له (درهم ودرهم إلا درهما، لا المحمسة إلا درهمين ودرهما، أو) قال: له (درهم ودرهم إلا درهما، لا يصح) الاستثناء فيه؛ لأنه يرفع إحدى الجملتين؛ لأن عوده إلى ما يليه متيقّن، وما زاد مشكوكٌ فيه، فيكون قد استثنى الأكثر أو الكل، وكلاهما باطل، وقوله على الله يُومن الرّجُلُ في بَيْته، ولا يجلسُ على تكرمته إلا بإذنه الم يرفع إحدى الجملتين، وإنما أخرج من الجملتين معاً (فيلزمه في الأوليين) وهما: له درهمان وثلاثة إلا درهمين، وله خمسة إلا درهمين ودرهما (خمسة خمسة) أما في الأولى؛ فلما تقدّم، وأما في الثانية؛ فلأن المستثنيين صارا كجملة واحدة، فصار مستثنياً أكثر من النصف (و)يلزمه (في الثالثة) وهي: له درهم ودرهم إلا درهما (درهمان) لما سبق.

(ويصحُّ الاستثناءُ بعد الاستثناء معطوفاً؛ كقوله: له عليَّ عشرة إلا ثلاثة وإلا درهمين) وفي أكثر النسخ: إلا درهمان، على لغةِ (فيلزمه خمسة) لأنه عربي.

(وإن كان) الاستثناء (الثاني غيرَ معطوف، كان استثناء من الاستثناء، فيصحُّ) لقوله تعالى: ﴿إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمين إِلا آل لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُم أَجْمَعينَ إِلا امْرَأْتَه﴾(٢).

تقدم تخریجه (۳/ ۱۸۷) تعلیق رقم (۱).

<sup>(</sup>٢) سورة الحجر، الآيات: ٥٨ - ٦٠.

(فإذا قال: له عليّ سبعة إلا ثلاثة إلا درهما، لزمه خمسة؛ لأنه)

أي: الاستثناء (من الإثبات نفيّ، ومن النفي إثباتٌ) فخرج بالاستثناء
الأول ثلاثة، وعاد بالاستثناء الثاني واحد، فإذا ضممته للأربعة صارت
خمسة (و:له عشرة، إلا خمسة، إلا ثلاثة، إلا درهمين، إلا درهما؛
يلزمه خمسة) لأن استثناء الخمسة من العشرة صحيح، واستثناء الثلاثة
من الخمسة باطل؛ لأنه أكثر من النصف، فيبطل ما بعده؛ لأنه فرعه.

«تنبيه»: سائر أدوات الاستثناء فيما تقدم كـ (إلا»، فإذا قال: له عليَّ عشرة سوى درهم، أو ليس درهماً، أو لا يكون درهماً، أو خلا، أو عدا، أو حاشا درهماً، أو ما خلا درهماً، ونحوه، أو غيرَ درهم، بفتح الراء، كان مقرّاً بتسعة.

وإن قال: غيرُ درهم - بضم الراء - وهو من أهل العربية، كان مُقِرّاً بعشرة؛ لأنها صفة للعشرة المقرّ بها لا استثناء، وإن لم يكن من أهل العربية لزمه تسعة؛ لأن الظاهر أنه يريد الاستثناء، وإنما ضمَّها جهلاً؛ ذكره في «الشرح».

(ولا يصحُّ الاستثناء من غير الجنس، ولو كان) المستثنى (عيناً) أي: ذهباً (من وَرِق) أي: فضة (أو وَرِقاً من عين، أو فُلوساً من أحدهما) أي: من عين أو فضة؛ لأنه غير داخل في مدلول المُستثنى منه، فكيف يخرج منه؟!

(ولا) يصحُّ الاستثناء \_ أيضاً \_ (من غير النوع الذي أقرَّ به) لأن الاستثناء صَرَف اللفظ بحرف الاستثناء عمَّا كان يقتضيه لولاه، وغير النوع لم يدخل فيه حتى يخرج.

(فإذا قال: له) عليَّ (مائةُ درهم إلا ثوباً، أو: إلا ديناراً، لزمته

المائة) لبطلان الاستثناء (أو قال: له عليَّ عشرة آصُعِ تمراً برَنياً إلا ثلاثة آصُعِ تمراً مَعْقِليًا، لزمه عشرة) آصُع تمراً (برَنياً) وبطل الاستثناء؛ لأنه من غير النوع (و:لفلان عليَّ مائة درهم وإلا فـ) هي (لفلان، أو قال: لفلان عليَّ مائة درهم، وإلا فلفلان عليَّ مائة دينار، لزمه للأول مائة درهم) لإقراره له بها من غير مانع (ولم يلزمه للثاني شيء فيهما) ولو وجد شرطه؛ لأن الإقرار المُعلَّق على شرطِ باطلٌ، كما تقدم.

### فصل

(وإذا أقرّ له بمائة (۱) درهم دَيْناً، أو قال: وديعة، أو غصباً، ثم سكت سكوتاً يمكنه الكلام فيه، أو أخذ في كلام آخرَ غيرِ ما كان فيه) من الكلام (ثم قال: رُيُوفاً) جمع زيف، كفُلوس جمع فَلْس، من زافَتِ الدراهم زيّفاً: ردّات، قال بعضهم: الدراهم الزيوف هي المطليّة بالزئبق، المعقودِ بمزاوجة الكبريت، وكانت معروفة قبل زماننا(۱)؛ ذكره في «حاشيته» (أو) قال: (صغاراً) أي: دراهم طبريّة مثلاً، كلُّ درهم أربعة دوانق، وهي ثُلثا درهم (أو) قال: (إلى شهر؛ لزمه ألفٌ جياد وافيةٌ حالية) لأن الإطلاق يقتضي ذلك، كما لو باعه بألف درهم وأطلق؛ ولأنه رجع عن بعض ما أقرَّ به، ورفعه بكلام منفصل، فلم يُقبل، كالاستثناء المنفصل (إلا أن يكون في بلدٍ أوزانُهم ناقصة، أو) دراهمهم (مغشوشةٌ،

 <sup>(</sup>١) (ماثة) كذا في الأصول كافة! وفي متن الإقناع (١/٥٥١): (ألف، وهو الصواب؛
 لقوله في جواب الشرط بعد أسطر: (لزمه ألف).

<sup>(</sup>٢) المصباح المنير (١/ ٢٦١) مادة (زاف).

فيلزمه من دراهم البلد) لأن مطلق كلامهم يُحمل على عُرُفِ بلدهم (وكذلك في البيع والصَّدَاقِ وغير ذلك) من إجارة وجُعالة وصلح ونحوها.

(وإن أقرَّ بدراهم وأطلق) أو بدنانير كذلك (ثم فَسَّرها بسِكَّة البلد الذي أقرَّ بها فيه) قُبِل منه؛ لأن مطلَق الكلام يُحمل على العُرْف (أو) فَسَّرها (بسِكَّة بلدٍ غيرِها مثلِها، أو أجود منها؛ قُبل) منه ذلك؛ لأنه يحتمله مع عدم الضرر، و(لا) يُقبل منه تفسيرها (بأدنى منها) أي: من سِكَّة بلدِ الإقرار، ولو تساويا وزناً؛ عملاً بالإطلاق في البيع، وكالناقصة في الوزن.

(وإنْ أقرّ بدُريهم، فكإقراره بدرهم) لأن التصغير قد يكون لصغره في ذاته، وقد يكون لقلَّة قَدْره عنده، وقد يكون لمحبته.

(وإنْ أقرّ بدَيْنِ مؤجَّل) بأن قال: له عليَّ ألفٌ إلى شهرِ كذا مثلاً (فأنكر المُقَر له الأجل، قُبِل قولُ المُقِر في التأجيل مع يمينه، حتى ولو عزاه) أي: الدَّيْن (إلى سبب قابلِ للأمرين) أي: الحلول والتأجيل (في الضمان وغيره) كالصداق، وثمن المبيع، والأجرة، وعوض الخلع ونحوه؛ لأنه هكذا أقر.

(وإن قال: له عليّ ألف زيوفٌ) متَّصلاً (قُبِل تفسيره بمغشوشة، أو بمعيبة عيباً ينقصها) لأن اللفظ يحتمله (ولم يُقبل) تفسيرها (بما لا فضة فيه، ولا ما لا قيمة له) لأنه ليس دراهم على الحقيقة، فيكون تفسيره به رجوعاً عن إقراره، فلم يُقبل، كاستثناء الكل، وما لا قيمة له لا يثبت في الذمة.

(وإن قال: له عليّ دراهم ناقصةٌ؛ لزمته) الدراهم (ناقصة) لأنه إن كانت دراهم البلد ناقصة، كان إقرارُه مقيّداً، وإن كانت وازنة، كان ذلك

بمنزلة الاستثناء.

(وإن قال: صِغاراً، وللناس دراهمُ صغارٌ؛ قُبِل قوله): إنه أرادها؛ لأنه صادق (وإلا) أي: وإن لم يكن للناس دراهم صِغار (فلا) يُـقبل قولُه؛ لأنه خلاف الظاهر.

(وإن قال: له درهم كبير؛ لَزِمه درهم إسلاميّ) وازن؛ لأنه كبير في العُرف، وفي «الرعاية»: لو أقرَّ له بمائة وازنة، ودفع إليه خمسين وزنها مائة، لم يُجزئه دون مائة وازنة، وقيل: بلى (و: له عندي رهن، فقال المالك: وديعة، فـ) القول (قوله مع يمينه (۱)) لأن العين ثبتت له بالإقرار، وادعى المُقر ديناً، فكان القول قولَ من يُنكِره، وكما لو ادَّعى ذلك بكلام منفصل. نقل أحمد عن ابن مسعود (۲): إذا قال: لي عنده وديعة، قال: هي رهن على كذا، فعليه البينة أنها رهن (۱).

(وكذا لو أقرَّ بدارٍ ، وقال: استأجرتُها ، أو بثوب وادَّعى أنه قَصَرَه ، أو خاطه بأجر يلزم المُقَرَّ له ) أو بعبدٍ وادَّعى استحقاق خدمتِه سَنةً ، أو أقرَّ بسُكنى دار غيره ، وادَّعى أنه سَكَنها بإذنه (لم يُـقبل) قوله في ذلك .

(وكذا لو قال: هذه الدَّارُ له، ولي سُكناها) لم يُـقبل منه (و:له عليَّ ألف من ثمن مبيع لم أقبضه، وقال المُقَرُّ له: بل هو دَيْنٌ في ذِمَّتكِ.

<sup>(</sup>١) في اذا: اقوله بيمينها.

<sup>(</sup>٢) «أحمد عن ابن مسعود» كذا في الأصول! وفي الفروع (٦٢٧/٦)، والمبدع (٣٠/١٠): «أحمد بن سعيد»، وفي الإنصاف (٣٤٠/١٠) ومعونة أولي النهى (٣٤٠/١٠): «نقل أحمد بن سعيد، عن الإمام أحمد»، وأحمد بن سعيد، هو أبو جعفر الدارمي، قال أبو يعلي: نقل عن إمامنا أشياء. توفي سنة (٢٥٣) رحمه الله تعالى. انظر طبقات الحنابلة (١/٥٥).

<sup>(</sup>٣) الفروع (٦/ ٢٢٧).

أو قال: له عليَّ ألفٌ، ولي عنده مبيع لم أقبضه؛ فقولُ المُقَرِّ له) لأنه اعترف له بالألف، وادَّعى على المُقَر له مبيعاً، وهو يُنكره، فكان القولُ قولَه مع يمينه، كالتي قبلها.

(و:له عندي ألفٌ، وفسَّره بوديعة أو دين، بكلام مُتَّصل أو منفصِل؛ قُبل) منه؛ لأنه فسَّر لفظه بأحد مدلوليه، فَقُبِلَ، حتى (ولو قال: قبضتُه أو تَلِف، قُبل ذلك؛ أو: ظننته باقياً، ثم علمتُ تلفه) لأنه إذا ثبتت الحكامها.

(وإن قال: له عليًّ) ألف (أو): له (في ذمتي ألفٌ، وفسَّره بوديعة، فإن كان التفسير متصلاً، ولم يقل: تلفت؛ قُبِل) منه ذلك؛ لأن الوديعة عليه حفظها، وتمكين مالكها منها (وإلا) أي: بأن قال: وتلفت (فلا) يُقبل منه؛ لأن قوله: "عليًّ يقتضي أنها عليه، وقوله: "قد تلفت» يقتضي أنها ليست عليه، وهو تناقض، فلم يُقبل منه؛ بخلاف: كان له عليًّ ألف من وديعة، وتلفت، فإنه مانعٌ من لزوم الأمانة؛ لأنه أخبر عن زمَنِ ماض، فلا تناقض.

(وإن قال: له عندي وديعة رددتُها إليه، أو تلفت؛ لزمه ضمانُها، ولم يُـقبل قوله) في الردِّ أو التَّلَف؛ للتناقض.

(و: له عندي مائةٌ وديعةٌ بشرط الضمان، لَغَا وصفُه لها بالضمان) لمنافاته لمقتضى عقدها (وبقيت على الأصل) من عدم الضمان إن لم يُفرِّط.

(و)إن قال: (لك عليَّ مائةٌ في ذِمَّتي، أو لم يَقُل: في ذِمَّتي، ثم أحضَرَها) أي: المائة (وقال: هذه التي أقررتُ بها، وهي وديعةٌ، كانت لك عندي، فقال المُقَرُّ له: هذه وديعةٌ، والتي أقررتَ بها غيرُها، فـ) القول (قولُ المُقَرِّ له) ذكرها الأزَجي عن الأصحاب، وقال القاضي
 وصححه في «الرعاية»: يُصَدَّق المُقِرِّ.

(وإن قال: دَيْني الذي على زيد لِعَمرو؛ صَحَّ) الإقرآرُ؛ لأنه إخبارٌ لا إنشاء، وإضافتُه إليه لا تمنع كونه لغيره؛ لأن الإضافة لأدنى ملابسة، فيحتمل أنه كان وكيلاً عنه.

(وإن قال: له في هذا العبد ألفٌ، أو) قال: (له من هذا العبد ألفٌ، طُولب بالبيان) لصحة إقراره، كما في الإقرار بالمجمل.

(فإن قال) المُقِر: (نَقَد عني أَلفاً في ثمنه؛ كان قرضاً) يلزمه دفعه، وإن لم يكن أذن فيه؛ لأنه قام عنه بواجب، حيث نوى الرجوع.

(وإن قال) المُقِرُّ: (نَقَدَ في ثمنه ألفاً) ولم يقل: عنِّي (قيل له): أي المُقِر (بيِّنْ كم ثمنُ العبدِ، وكيف كان الشراء؟ فإن قال: بإيجاب واحد، وزَنَ) أي: المُقر له (ألفاً، ووزنتُ ألفاً، كان مُقِرّاً بنصف العبد) فيلزمه تسليمه؛ لأن التساوي في العقد والثمن يوجب التساوي في المثمن.

(وإن قال: وزنتُ أنا ألفين) ووزن هو ألفاً (كان مُقِرّاً بشُكُتُه).

وإن قال: وزنتُ ثلاثة آلاف، ووزن هو ألفاً، كان مُقِرّاً برُبعه، وهكذا (والقول قوله مع يمينه) حيث لا بينة؛ لحديث: «البينةُ على المدَّعي، واليمينُ على من أنكر»(١) (سواء كانت القيمة قَدْرَ ما ذكره، أو أقل) منه (لأنه قد يُغبن، وإن قال: اشتريناه بإيجابين، قيل له): بيّن (كم اشترى منه، فإن قال: نصفاً، أو ثلثاً، أو أقلَّ، أو أكثر، قُبل منه مع يمينه، وافق القيمة أو خالفها) لأنه قد يُغبن، كما مرَّ.

(وإن قال) المُقِرِّ : (وُصِّيَ له بألف من ثمنه ؛ بيع) العبد (وصُرف له

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه (۸/ ۲٤٤) تعلیق رقم (۱).

من ثمنه ألف) عملاً بمقتضى الوصية (وإن أراد أن يعطيه) المُقِرُ (ألفاً من ماله من غير ثمن العَبُد؛ لم يلزمه قبوله؛ لأن الموصى له يتعبَّن حقّه في ثمنه) فلا يلزمه أن يعتاض عنه، كالوصية بالعبد نفسه (وإن فَسَر ذلك) أي: له في هذا العبد ألف (بألف من جناية جناها العبد، فتعلَّقت برقبته، قُبِل ذلك) منه؛ لأنه محتمل (وله بيع العبد، ودَفْعُ الألف من ثمنه) وله دفع الألف من ماله، وله تسليم العبد في ذلك، كما تقدم في العبد الجانى(١).

(وإن قال) المُقِر: (أردتُ) بقولي: له في هذا العبد ألف (أنه رهنٌ عنده) أي: المُقَر له (بألف، قُبل) منه ذلك؛ لأنه محتمل؛ لتعلَّق الدَّيْن بالرهن.

(وإن قال) مكلّف: (له) أي: لزيد مثلاً (عليّ في هذا المال ألفّ) فإقرارٌ يلزمُه تسليمُه؛ لأنه اعترف أن الألف مستحقّ في المال المشار إليه (أو) قال: له (في هذه الدار نصفُها، فإقرارٌ) بالنصف، يلزمه تسليمُه، فلا يُقبل تفسيره بإنشاء هبة.

(وإن قال) مُكلَّف: (له) أي: لزيد مثلاً (مِن مالي) ألف (أو) قال: له (فيه) أي: في مالي ألف (أو) قال: له (في ميراثي مِن أبي ألفٌ) صَحَّ، ولا تناقض؛ لأن الإضافة لأدنى ملابسة (أو) قال: له مِن مالي، أو فيه، أو فيه ميراثي من أبي (نصفه) صَحَّ (أو) قال: له (داري هذه، أو نصفُها، أو في ميراثي من أبي (نصفه) صَحَّ (أو) قال: له (داري هذه، أو نصفُها، أو منها، أو فيها نصفها، صَحَّ ) إقرارُه، وفي «الترغيب»: المشهور: لا؟ للتناقض، وتقدم جوابه.

(فلو زاد: بحقّ لَزِمني، صَحّ) عليهما؛ قاله القاضي وغيره. (وإن فسّره بإنشاء هِبَةٍ؛ قُبِل) منه؛ لأن التفسير يصلح أن يعود

<sup>(1) (71/ 177).</sup> 

إليها من غير تنافٍ، وكما لو قال: له عليَّ ألف، ثم فسَّره بدَيْن (فإن امتنع من تقبيضه؛ لم يُجبر عليه؛ لأن الهبة لا تلزم قبل القبض) فإن مات ولم يُفسّره، لم يلزمه شيء.

(وإن قال: له في ميراث أبي ألف، فهو دَيْن على التَّرِكة) لأنه في قوة قوله (١٠): على أبي دين (فإن فسَّره بإنشاء هِبَةٍ، لم يُـقبل) منه؛ لأنه لا يحتمله لفظه.

(وإن قال: له هذه الدار عارية، ثبت لها حكمُ العارية، وكذا لو قال: له هذه الدار هِبةً، أو) هبة (سُكنى) فيعمل بالبدل؛ لإقراره بذلك. فعارية ونحوه بدل من الدار، ولا يكون إقراراً بالدار؛ لأنه رَفَعَ بآخر كلامه ما دَخَلَ في أوله، وهو بدل اشتمال؛ لأن الأول مشتمِلٌ على الثاني، كقوله تعالى: ﴿يَسَالُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الحَرَامِ قِتَالَ فَيْهِ﴾ (٢) فالشهر يشتمل على القتال، كأنه قال: له الدار منفعتُها، وفي الهبة بالنسبة إلى الملك؛ لأن قوله: «له الدار» إقرار بالملك، والملك يشتمل على ملك الهبة، فقد أبدل مِن الملك بعض ما يشتمل عليه، وهو الهبة، فكأنه قال: له ملك الدار هبة، وحينئذ تُعتبر شروط الهبة؛ قاله في «المبدع».

## فصل

(ولو قال: بعتُكَ جاريتي هذه، قال: بل زَوَّجْتَنيها، وَجَب تسليمُها للزوج؛ لاتفاقهما على حِلِّها له، و)على (استحقاقه إمساكها)

<sup>(</sup>١) في (ذ): دقوله له).

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، الآية: ٢١٧.

لأنه إما زوج، أو سيد (ولا تُركُ) الأمةُ (إلى السيد؛ لاتفاقهما على تحريمها عليه) لخروجها عن ملكه، أو خروج بُضعها.

(وله) أي: سيدها (على الزوج أقلُّ الأمرين من ثَمنها، أو مَهْرِها) لأنه اليقين (ويحلف) الذي تُسَلَّم له (لزائد) لأنه يُنكِره، والأصلُ براءتُه منه (فإنْ نَكَلَ) عن الحَلْف لزائد (لزمه) قضاءً عليه بنكوله.

(وإنْ أولدها، فهو) أي: الولد (حُرُّ، ولا ولاء عليه) لاعتراف السيد بذلك، باعترافه بالبيع (ونفقته) أي: الولد (على أبيه) كسائر الأحرار (ونفقتها على الزوج؛ لأنه إما زوج أو سيد.

فإن ماتت) الأمة (وتركت مالاً، فللبائع منه قَدْرُ ثمنِها(١)) فيأخذ منه تتمة الثمنِ على ما أخذه قَبلُ؛ لاعتراف الزوج له بما تركته ، وادعائه الثمنَ فقط، فقد اتفقا على استحقاقه (وتركتُها للمشتري، والمشتري مُقِرُّ للبائع بها، فيأخذ منها قَدْرَ ما يدَّعيه، وبقيته) أي: المال المتروك (موقوفة) حتى يتبين المستحق.

(وإن ماتت بعد الواطىء، فقد ماتت حُرَّة) لاعتراف السيد بكونها صارت أمَّ ولد، وقد مات مستولدها (وميراثها لولدها وورثتِها) إن كانوا كسائر الأحرار.

(فإن لم يكن لها وارث، فميرائها موقوف؛ لأن أحداً لا يَدَّعيه، وليس للسيد أن يأخذ منه قَدْرَ الثمن؛ لأنه يدَّعي الثمنَ على الواطىء، وميراثُها ليس له) أي: للواطىء (لأنه قد مات قبلَها.

وإن رجع البائعُ فصدَّقَ الزوجَ، فقال: ما بعتُه إياها، بل زوَّجته، لم يُقبل) رجوعه (في إسقاط حُرِّية الولد، ولا في استرجاعها، إن صارت أمَّ

<sup>(</sup>١) في متن الإقناع (٤/ ٥٥٤): (ثلثها).

ولدٍ) لأن ذلك حقُّ لله تعالى (وقُبل) رجوعه (في غيرهما) أي: غير حُرِّية الولد واسترجاعها إن صارت أمَّ ولدٍ (من إسقاط الثمن، واستحقاقِ المهرِ) قال في «الشرح»: واستحقاق ميراثها وميراث ولدها.

(وإن رجع الزوجُ) فصدَّق السيد على أنه اشتراها منه (ثبتت الحرية، ووجب عليه الثمن) لاتفاقهما على ذلك.

(وإن أقرَّ أنه وهب وأقبض، أو) أقرَّ أنه (رهن وأقبض، أو أقرَّ بقبض ثمنٍ أو غيره، ثم أنكر، وقال: ما قبضتُ ولا أقبضت، ولا بيَّنة) بالإقباض أو القبض (وهو) أي: المُقر (غير جاحد لإقراره، وسأل إحلاف خصمه) أنه أقبضه أو قبضه (لزمه اليمين) لأن العادة جاريةٌ بالإقرار بذلك قبله.

(وإن أقرَّ ببيع، أو هِبة، أو إقباض، ثم ادَّعى فسادَه، وأنه أقرَّ يظنُّ الصَّحة، لم يُقبل) منه ذلك؛ لأنه خلاف الظاهر (وله تحليف المُقَر له) لأن ما ادعاه ممكن.

(فإنْ نَكُلَ) المُقَرُّ له (حلف هو) أي: المُقِرُّ (ببطلانه) وحكم له.

(وإن باع شيئاً، أو وهبه، أو أعتقه، ثم أقرَّ أن ذلك) المبيع، أو الموهوب، أو العتيق (١) (كان لغيره، لم يُقبل قوله) على المشتري، أو المعتيق؛ لأنه يُقِر على غيره؛ ولأنه مُتَّهم (ولم ينفسخ البيع ولا غيره) من الهبة أو العتق، وكذلك نحوها، ما لم يوجد ما يوجب ذلك (ولزمته) أي: المُقِرَّ (غرامتُه للمُقَر له) لأنه فوَّته عليه بالبيع، أو الهبة، أو العتق.

(وإن قال) البائعُ ونحوه: (لم يكن ملكي، ثم ملكتُه بعدُ) أي: بعدَ

<sup>(</sup>١) في (ذ): (المعتق).

البيع، أو الهبة، أو العتق (وأقام) بذلك (بينةً، قُبلت) لإمكان ذلك، فإن لم تكن بينة؛ لم يُقبل قوله؛ لأنه خلافُ الأصلِ والظاهر (إلا أن يكون) البائع ونحوه (قد أقرَّ أنه ملكه، أو قال: قبضتُ ثمنَ ملكي ونحوه، فلا تُقبل البينة) لأنها تشهد بخلاف ما أقرَّ به، فهو مكذِّب لها.

وذكر الشيخ تقي الدين (١٠): فيما إذا ادَّعى بعد البيع أنه كان وقفاً عليه، فهو بمنزلة أن يدَّعي أنه قد ملكه الآن.

(ولا يُقبل رجوعُ المُقِرَ عن إقراره) لتعلَّق حَقِّ المُقرَّ له بالمُقِرِّ به (إلا فيما كان حدَّاً لله) تعالى، فَيُقبل رجوعه عنه، كما تقدم في مواضعه (٢)؛ لأن الحَدِّ يُدرأ بالشُّبهة.

(فأما حقوق الآدميين، وحقوق الله التي لا تُدرأ بالشُّبهات، كالزكاة والكفَّارات، فلا يُـ قبل رجوعه) أي: المُقر (عنها) أي: عن الإقرار بها.

(وإن أقرَّ لرجُلِ بعبدِ أو غيره، ثم جاءه به، فقال: هذا الذي أقررتُ لك به، فقال: بل هو غيره، لم يلزمه تسليمه إلى المُقَر له) لأنه لا يدَّعيه (ويحلف المُقِر أنه ليس له عنده عبدٌ سواه) لأنه مُنكِر، والأصلُ براءته.

(فإن رجع المُقَرُّ له، فادَّعاه، لزمه دفعه إليه) لأنه لا منازعَ له؛ ذكره في «الشرح» و«المبدع» وغيرهما. لكن تقدم آخر كتاب الإقرار (٣): أنَّ الإقرار يبطل بتكذيب المُقَرِّ له، فَيُحرَّر الفرق (٤).

<sup>(</sup>١) انظر: النكت والفوائد السنية (٢/ ٥٠٠).

<sup>(</sup>Y) (31/ VY - AY, Y · 1, 051).

<sup>. (</sup>TAO/10) (T)

 <sup>(</sup>٤) في حاشية نسخة الشيخ حمود التويجري رحمه الله (٣١٩/٤) ما نصه: «الفرق واضح
بأن ما هنا المُقَرُّ له ليس مكذِّباً للمُقرِّ، بل يدعي غير المُقَر به، فإن رجع المُقَرُّ له
فادَّعاه لزمه دفعُه؛ لأنه لا منازع له، بخلاف ما في كتاب الإقرار، فإن المُقَرَّ له غير =

وإن قال المُقَرُّ له: صدقتَ، والذي أقررتَ به آخر عندك، لزمه تسليم هذا، ويحلف على نفي الآخر.

(ولو أقرَّ بحرية عبدٍ، ثم اشتراه، أو شَهِدَ رجلان بحرية عبدِ غيرهما) فرُدَّت شهادتهما (ثم اشتراه أحدُهما من سيده؛ عَتَق في الحال) لاعتراف مالكه بحريته (ويكون البيع صحيحاً بالنسبة إلى البائع) لأنه محكومٌ له برقه (و)يكون البيع (في حَقِّ المشتري استنقاذاً) كافتداء الأسير (ويصير كما لو شهد رجلان على رَجُلٍ أنه طَلَق امرأته ثلاثاً، فَرَدَّ الحاكمُ شهادتهما) لفسق أو عصبية (فدفعا إلى الزوج عوضاً ليخلعها؛ صَحَّ) ذلك (وكان خُلعاً صحيحاً) بالنسبة للزوج؛ لأنه محكوم له بالزوجيّة (وفي حَقِّها(۱) استخلاصاً. ويكون ولاؤه) أي: العتيق (موقوفاً، لأن أحداً لا يدعيه) لأن البائع يقول: ما أعتقه، والمشتري يقول: ما أعتقه إلا البائع.

(فإن مات) العتيقُ (وخلَّف مالاً، فرجع البائع أو المشتري عن قوله، فالمال له؛ لأن أحداً لا يدَّعيه غيرُه، ولا يُقبل قوله في نفي الحرية؛ لأنها حقَّ لغيره. وإنْ رجعا) أي: البائع والمشتري (وُقِف) المال (حتى يصطلحا عليه؛ لأنه لأحدهما ولا تُعرف عينه) وإن لم يرجع واحدٌ منهما، فهو لبيت المال، ولا يثبت في هذا البيع خيار مجلس، ولا شرط

مصدِّق للمُقرِّ، فيبطل إقرارُه، فإن عاد المُقرُّ له فادعاه لم تُقبل دعواه؛ لأنه لم يصدِّقه أولاً، والله أعلم. نقلته من خط ابن العماد. قلت [أي: الشيخ محمود التويجري]: تفريقه ليس بواضح؛ لأن المُقرَّ له أنكر العبد المُقر به أولاً، فبطل ادعاؤه به ثانياً، فالإشكال باق، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) في متن الإقناع (٤/٥٥٦): (حقهما).

للمشتري، وتقدم (١)، وإن باعه نفسه بألف في ذمته، صح، ولم يثبتا (٢) فيه، بل يعتق في الحال. وإن باعه نفسه بألف في يده، صح وعتق، كما تقدم في العتق (٣).

## نصل

(وإن قال: غصبتُ هذا العبد من زيد، لا بل من عمرو) فهو لزيد؛ لإقراره له به، ويغرم قيمته لعمرو؛ لأنه حال بينه وبين ملكه، لإقراره به لغيره، ولم يُقبل رجوعه عن إقراره به الأول؛ لأنه حقَّ لآدميُّ، على ما سبق.

(أو) قال: (غصبتُه منه) أي: من زيد (وغَصَبَه هو) أي: زيد (من عمرو) فهو لزيد؛ لإقراره له به أوَّلاً، ولا يُـقبل رجوعه عنه؛ لما تقدم، ويغرمه لعمرو؛ لأنه فوَّته عليه بإقراره به لزيد.

(أو) قال: (هذا) العبد أو الثوب ونحوه (لزيد، بل<sup>(٤)</sup> لِعَمرو) فهو لزيد، ويغرم قيمته لعمرو.

(أو) قال: (مِلكُه لعمرو، وغصبتُه من زيد؛ بكلام متَّصل أو منفصل، فهو لزيد) لإقرارِه به له (ويغرم قيمته لِعَمرو) للحيلولة.

(و)إن قال: (غصبتُه مِن زيدٍ، ومِلكُه لِعَمرو، فهو لزيدٍ) لاعترافه له

<sup>(1) (</sup>V/113\_713).

<sup>(</sup>٢) (أي خيار مجلس ولا شرط). ش.

<sup>(2) (11/73).</sup> 

<sup>(</sup>٤) في متن الإقناع (٤/٢٥٥): (لا بل».

باليد (ولا يَغرَم لِعَمرو شيئاً) لأنه لا تفريطَ منه، ويجوز أن يكون ملكه لِعَمرو، وهو في يدِ زيدِ بإجارة أو غيرها.

(وإن قال: غصبتُهُ) أي: العبد ونحوه (من أَحَدِهما؛ أُخِذ بالتعيين) لأنه أقرَّ بمُجْمَل، ومن أقرَّ بمُجْمَل لزمه البيان، ضرورة أنَّ الحكم لا يقع إلا على معلوم (فيدفعُه إلى مَن عيته) لأنه المستحِقُ له (ويحلِفُ للآخَرِ) إن ادَّعاه؛ لتكون اليمين سبباً لردُ العبدِ أو بدله، ولا يغرم له شيئاً؛ لأنه لم يُقرَّ له بشيء.

(وإن قال: لا أعرف عينه، فصدّقاه؛ انتُزع من يدِه) لأنه ظهر بإقراره أنْ لا حقَّ له فيه، ولم يتعيَّن مستحِقّه (وكانا خصمين فيه) لأن كلاً منهما يدعيه.

(وإن كذَّباه؛ فقولُه مع يمينه) لأنه مُنكِر (فيحلفُ يميناً واحدةً أنه لا يعلَمُ لمن هو منهما) ويُنتزَع من يده، فإن كان لأحدهما بينة، حُكم له به، وإن لم تكن بينة (١)، أقرعنا بينهما، فمن قَرَع صاحِبَه، حلف وأخذه، وإن بيَّن بعد ذلك مالكه قُبلَ منه، كما لو بيَّنه ابتداء.

(وإنْ أقرّ بألفٍ في وقتين) وأطلق فيهما (أو قَيَد أحدَ الألفين بشيء) كما لو قال يوم الخميس: له عليَّ ألف، ويوم الجمعة: له عليَّ ألف من ثمن مبيع (حُمل المُطلَق على المقيد، ولزمه ألف واحدة) لأن الأصل براءته من الزائد، والعُرف شاهد بذلك، ونظير ذلك أنَّ الله تعالى لما أخبر عن إرسال نوح وهود وصالح وشعيب وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام، وكرَّر ذلك في مواضع، لم تكن القصة الثانية غيرَ الأولى.

<sup>(</sup>١) في (ذ): (وإن لم يكن له بينة).

(وإن ذكر سببين) أو نحوهما مما يدلُّ على التعدد (كأنْ أقرِّ بألف من ثمن عبدٍ، ثم أقرَّ بألف من ثمن فرس، أو قرضاً، أو قال: ألفُ درهم سُود، وألف درهم بيضٌ ونحوه) كما لو قال: ألف إلى رَجَبٍ، ثم قال: ألف إلى شعبان (لزماه) أي: الألفان، وكذا لو ذكر سِكَّتين؛ لاقتضاء ذلك التعدُّد، كقوله: رأيت زيداً الطويل، ثم قال: رأيت زيداً القصير، لم يكن الثاني الأول البتة.

(وإن ادَّعى رجلان داراً في يد ثالثٍ أنها شَرِكة بينهما بالسوية، فأقرَّ) الثالث (لأحدهما بنصفها، فـ) النصف (المقرُّ به بينهما نصفين) لاعترافهما أنَّ الدار لهما مُشاعة، فالنصف المقرُّ به بينهما كالباقي، سواء أضافا الشركة إلى سبب واحد كإرث وشراءٍ أوْ لا.

(وإن قال في مرض موته: هذا الألف لُقَطة، فتصدَّقوا به، ولا مال له غيره؛ لَزِم الورثة الصدقة بجميعه، ولو كذَّبوه) لأن أمره بالصدقة به يدلُّ على تعديه فيه بما يوجب الصدقة بجميعه، فيكون ذلك منه إقراراً لغير وارث، فيجب امتثاله، وكالإقرار في الصحة.

## فصل

(وإذا مات رَجُلٌ) أو امرأة (وخلَّف مائة، فادعاها بعينها رَجُل) أو امرأة (فأقرَّ ابنه له بها، ثم ادَّعاها آخر بعينها، فأقرَّ) ابنه (له بها، فهي للأول) لأنه قد أقرَّ له بها، ولا معارض له، فوجب كونها له، عملاً بالإقرار السالم عن المعارض (ويَغرَمُها) الابن (للثاني) لأنه حال بينه وبينها، فلزمه غرامتها له، كما لو شَهد بمال، ثم رجع بعد الحكم.

(وإنْ أقرّ بها) أي: الماثة (لهما معاً، فهي بينهما) لتساويهما.

(وإنْ أقرّ بها لأحدهما، فهي له) لانفراده بالإقرار، فاختص بها (ويحلف للآخر) لأنه يحتمل أنه المُستحِق، واليمين طريق ثبوت الحَقُّ أو بدله، وإن نَكل قُضِى عليه؛ لأن النكول كالإقرار.

(وإن ادّعى) شخص (على ميت مائة ديناً، وهي) أي: المائة (جميعُ التّرِكة، فأقرَّ له الوارث، ثم ادَّعى آخرُ مثل ذلك) أي: مائة ديناً (فأقرً) الوارث (له، فإن كان) الإقراران (في مجلس واحد، فهي بينهما) لأن حكم المجلس الواحد حكم الحالة الواحدة (وإن كان) ذلك، وفي نسخة : «وإنْ كانا» (في مجلسين، فهي للأول، ولا شيء للثاني) لأن الأول استحقَّ تسلُّمَه كلَّه بالإقرار، فلا يُقبل إقرارُ الوارث بما يُسْقِط حقَّه؛ لأنه إقرارُ على غيره، والفرق بين إقرار الوارث والموروث: أنَّ إقرار الموروث يتعلَّق بماله، والوارث لا يملك أن يُعلِّق بالتركة دَيْناً آخر، ولا يملك أن يتصرَّف في التركة، ما لم يلتزم قضاء الدين، بخلاف الموروث؛ قاله في «المبدع».

(وإن خلّف ابنين ومائتين، فادّعى رجُلٌ) مثلاً (مائة ديناً على الميت، فصدّقه أحدُ الابنين، لزمه) أي: المُصدِّق (نصفُها) أي: نصف المائة؛ لأنه يُقبل إقراره على نفسه؛ ولأنه لا يلزمه أكثر من نصف دين أبيه؛ لكونه لا يرث إلا نصف التركة، وكما لو ثبت ببينة أو إقرار الميت، ويحلف الابن المُنكِر، ويبرأ من الخصومة (إلا أن يكون) الابن المُقر (عدلاً، ويشهد) بالمائة (ويحلف الغريم) المطالب (مع شهادته، ويأخذها) لأن المال يثبت بشاهد ويمين، وقُبلت شهادته؛ لأنه لا يدفع بها عن نفسه ضرراً؛ لأنه لا يلزمه سوى نصف الدين، شهد أو لم يشهد (وتكون المائة الباقية بين الابنين) لأنها ميراث لا تعلق بها لأحد سواهما.

(ولو لزمه) أي: أحد الابنين (جميع الدَّيْن، كأنَّ يكون ضامناً فيه، لم تُـقبل شهادته على أخيه؛ لكونه يدفع عن نفسه ضرراً، وتقدم آخرَ كتاب الإقرار(١٠) بعض ذلك.

«تتمة»: إذا قال: لزيد عليّ عشرة إلا نصف ما لعمرو عليّ، ولعمرو ولعمرو عليّ عشرة إلا ثلث ما لزيد عليّ، فاجعل لزيد شيئاً، ولعمرو عشرة إلا ثلث شيء، فنصف دين عمرو خمسة إلا سدس شيء، فهذا يعدل ثلثي دين زيد، وهو ثلثا شيء، فاجبر الخمسة إلا سدس شيء بسدس شيء، وزد مثله على الشيء يصير خمسة أسداس شيء، فابسط الدراهم الخمسة من جنسها أسداساً تكن ثلاثين، اقسمها على الخمسة أسداس يخرج بالقسمة ستة، وهي دَيْن زيد، فعُلم أن الدين الآخر ثمانية؛ لأن الستة تنقص عن العشرة بنصف الثمانية.

(وإن خلّف) ابنين و(عبدين متساويي القيمة، لا يملك غيرَهما، فقال أحدُ الابنين: أبي أعتق هذا في مرضه، أو وصّى بعتقه، وقال الآخر: بل) أعتق (هذا) أو وصّى بعتقه (عَتَق مِن كل واحد ثلثه) لأن كلَّ واحد منهما حقَّه نصف العبدين، فقبل قوله في عتق حقه من الذي عينه، وهو ثلثا النصف الذي له، وذلك هو الثلث؛ لأنه يعترف بحرية ثلثيه، فقبل قوله في حقّه منهما، وهو الثلث، ويبقى الرق في ثلثه، وله نصفه، وهو السدس ونصف العبد الذي أنكر عتقه كما بينه بقوله: (وصار لكل ابن سدس الذي أقرَّ بعتقه، ونصف العبد الذي أنكر عتقه كما بينه بقوله: (وصار لكل ابن سدس الذي أقرَّ بعتقه، ونصف العبد الآخر.

وإن قال) أحدُ الابنين: أبي أعتق هذا، وقال (الثاني: أعتق أحدَهما لا أدري من) هو (منهما، أقرع بينهما) لأن رجلاً أعتق ستةً

<sup>(1) (01/</sup> FAT - VAT).

مملوكين له عن دُبُرِ، فأقرع بينهم النبيُّ عَلَيْ ، فأعتق اثنين وأرق أربعة (١) ولأن القُرعة شُرعت للتمييز (فإن وقعت القُرعة على الذي اعترف الابن بعتقه، عَتَق منه ثلثاه) لأنه الثلث، كما لو عيَّناه بقولهما (إن لم يُجيزا) أي: الابنان (عِتقَه كاملاً) فإن أجازاه، عَتَق كله، عملاً بالعتق السالم عن المعارض.

(وإن وقعت) القرعة (على الآخر، فكما لو عينه الثاني) لأن القُرعة جعلته مستحقّاً للعتق، فَيَعتق ثلث كُلِّ واحد، ويبقى سُدسُ الخارج بالقُرعة للذي قال: لا أدري، ونصفُه للابن الآخر، ويبقى نصفُ العبدِ الآخر للابن الذي قال: لا أدري، وسُدسه للآخر.

(لكن لو رجع) الابن (الثاني) القائل: لا أدري (وقال: قد عرفته قبلَ القُرعة، فكما لو أعتقه) يعني عينه للعتق (ابتداءً من غير جَهْلٍ، وإن كان بعد القُرعة، فوافقها تعيينه، لم يتغير الحكم) لعدم ما يُغيره (وإن خالفها عتق من الذي عينه ثلثه بتعيينه) كما لو عينه ابتداءً.

(فإنْ عين الذي عيَّنَهُ أخوه، عَتَق ثُلثاه) هذا معنى قولِه: «فوافقها تعيينه» (وإن عيَّن الآخرَ) الذي لم يُعيِّنه أخوه (عَتَق منه ثلثه) بتعيينه، كما لو عيَّنه ابتداء.

(ولا يَبْطُل العتقُ في الذي عَتَق بالقُرعة إن كانت بحكم حاكم) وكذا إن كانت القُرعة بحاكم؛ وإن لم يُصرِّح بالحكم؛ لأن قُرعته حكمٌ، كما سبق، وحكمه لا ينقض بمجرد قول الابن: إنه ظهر له خلافه.

قلت: إلا أن يثبت ببينةٍ ، كما تقدم في الطلاق(٢) ، والله أعلم .

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه (١٠/ ١٧٥) تعليق رقم (١).

<sup>(1) (11/007).</sup> 

# باب الإقرار بالمجمل

بضم الميم الأولى، وفتح الثانية (وهو) أي: المُجْمَل، ما لم تتضح دلالته، أي: (ما احتَمل أمرين فأكثرَ على السَّواء، ضد المُفَسَّر) أي: المُبيَّن.

(إذا قال: له على شيء، أو): له (شيءٌ وشيءٌ، أو): له (شيءٌ شيءٌ، أو): له (كذا، أو): له (كذا وكذا، أو): له (كذا كذا) صحَّ الإقرارُ، قال في «الشرح»: بغير خلاف، ويفارق الدعوى، حيث لا تصح بالمجهول؛ لكون الدعوى له، والإقرار عليه، فلزمه ما عليه مع الجهالة، دون ما لَه؛ ولأن الدعوى إذا لم تصِحٌّ؛ فله تحريرُها، والمُقِرُّ لا داعي له إلى التحرير، ولا يؤمن رجوعه عن إقراره، فألزمناه مع الجهالة. وتصحُّ الشهادةُ على الإقرار بالمجمل(١) و(قيل): أي: قال (له) الحاكم: (فسِّرْهُ) لأنه يلزمه تفسيره؛ لأن الحكم بالمجهول لا يصح (فإن أبي) التفسيرَ (حُبس حتى يُفسّره) لأن التفسير حقٌّ عليه، فإذا امتنع منه؛ حُبس عليه، كالمال (فإن فَسَّره بحقُّ شُفعة، أو مال - وإن قلَّ - أو حَدِّ قذفٍ) قُبل؛ لأنه يصحُّ إطلاقه على ما ذكر حقيقةً أو عُرفاً؛ ولأن حَدَّ القَذْف حتُّ عليه لآدمي (أو) فسَّره بـ (ـما يجب ردُّه، كجلْدِ ميتةٍ نَجُسَ بموتها، ولو غيرَ مدبوغ) قُبل؛ لأنه يجب ردُّه وتسليمه إليه، فالإيجاب يتناوله، وهذا ظاهرٌ على قول الحارثي، ومال إليه في «تصحيح الفروع»، كما أسلفناه، لا على ما ذكره الأكثر، ومشى عليه المصنِّفُ وغيره في الغصب: أنه لا

<sup>(</sup>١) في (ذ): (بالمجمل كالمعلوم).

يجب ردُّه (وميتة) أي: أو فسَّره بميتة (طاهرة).

قلت: لعل المراد: ينتفع بها، كالسَّمك والجراد.

(أو) فسَّره بـ ( ـ كلب يُباح نفعه ) ككلبِ صيدٍ وماشيةٍ وزَرُع (قُبِلَ) لأنه يجب ردُّه، فيتناوله الإيجاب (إلا أن يكذّبه المُقَر له، ويدَّعي جنساً آخر) غيرَ الذي فسَّره به المُقِرّ (أو) يكذّبه، و(لا يدَّعي شيئاً، فيَبطُل إقرارُه) لتكذيب المُقرّ له، ويحلف المُقِرّ إنِ ادَّعى المُقرَ له جنساً آخر.

(وإنْ فَسَره) المُقِر (بميتة) نجسة (أو خَمْرٍ) لا يجوز إمساكه، بخلاف خمر خلاًل وذمِّيُّ مستترة؛ لأنه يلزم ردُّه، كما سبق في الغصب (۱) (أو كلب لا يجوز اقتناؤه، أو ما لا يُتموَّل، كقِشْرة جَوْزة، وحبَّة بُرُّ، أو ردُّ سلام، وتشميتِ عاطسِ ونحوه) كعيادة مريض وإجابة دعوة (لم يُقبل) منه تفسيره بذلك؛ لأن إقراره اعتراف بحقُّ عليه، وهذه المذكورات لا تثبت في الذَّمة، وردُّ السلام ونحوه يسقط بفواته.

(فإنْ عيَّه) أي: المجهولَ المُقَرَّ به (المُدَّعِي، وادَّعاه (٢)، ونكَل المُقرُّ، فعلى ما ذكروه) من أنه يُقضى عليه بالنكول، هذا قولُ القاضي. والأشهر: إن (٣) أبي حُبس حتى يُفسّر، كما قدمه أوّلاً، وهو الصحيح من المذهب، وعليه أكثر الأصحاب؛ قاله في «تصحيح الفروع».

قلت: ويمكن أن يكون المُراد بقوله: «فعلى ما ذكروه» أي: تقدم ذكره من أنه يُحبس حتى يُبيّن، ولا يُقضى عليه بالنكول، وهذا أقرب وأولى.

<sup>(1) (1/ 177).</sup> 

<sup>(</sup>٢) في متن الإقناع (٤/ ٥٦١): قوالمدعى ادَّعاه، .

<sup>(</sup>٣) في دذه: دأنه إنه.

(فإن مات) المُقِرُّ (قبل أَنْ يُهَسِّر؛ أَخِذَ وارثهُ بمثل ذلك) أي: بتفسيره (إن خلَّف) المُقِرُّ (قبلِكة) زاد في «المحرر» و«الرعاية» و«الفروع»: وقلنا: لا يقبل تفسيره بحد قَذْفٍ؛ لأن الحق ثبت على موروثهم، فيتعلَّق بتركته، كما لو كان معيّناً (وإلا) أي: وإن لم يُخلِّف تَرِكة (فلا) يؤاخذ وارثه بالتفسير؛ لأن الوارث لا يلزمه وفاء دَيْن الميت يأذا لم يُخلِّف تَرِكة كما لا يلزمه في حياته، وحيث قلنا: يُقبل تفسيره بحد قذفٍ \_ كما هو المذهب \_ لم يؤخذ (۱) الوارث بشيء، كما جزم به في «المنتهى» وغيره.

(فإن فسَّره) الوارثُ (بما يُـقبَـلُ تفسيره) به (من الميت، من شُفعة وحدٌ قذفٍ ونحوه مما تقدَّم) ككلب يُباح نفعه (قُبل) كما لو فسَّره به المُقِر.

(وإن أبى وارث أن يُفَسِّره) حيث قلنا: يلزمه (وقال: لا عِلْمَ لي بذلك؛ حَلَف) أنه لا عِلْم له به (ولزمه من التَّرِكة ما يقع عليه الاسم) كالوصية له بشيء (وكذا المُقِر، لو قال ذلك) أي: لا عِلم لي به (وحَلَف) أنه لا عِلْم له بذلك؛ يلزمه ما يقع عليه الاسم.

(وإن قال: له عليَّ بعضُ العشرة؛ قُبِل تفسيره بما شاء منها) أي: من العشرة؛ لأن البعض يَصدُقُ بكلِّ جزء منها.

(وإن قال: له) عليّ (شطرها) أي: العشرة (فهو نصفُها) فيلزمه خمسة؛ لأنها نصف العشرة (وإن قال: غصبتُ منه شيئاً، ثم فسّره) أي: الشيء (بنفسه) أي: المُقَر له (أو بولده؛ لم يُقبل) لأن الغصب لا يثبت عليه، ولا على ولده، إذ الغصب الاستيلاء على حقّ الغير.

(وإن فسَّره بخَمْرٍ ونحوه) ككلب مباح النفع، أو جِلْدِ ميتةٍ نَجُسَ

<sup>(</sup>١) في (ذ): (لم يؤاخذ).

بموتها (قُبل) لأنه يجب ردُّه كما سلف، وفي «المغني» و«الشرح»: إن فسَّره بِما ينتفع به، قُبِلَ.

(ولو قال: غصبتُك، قُبل تفسيرُه بحبسه وسجنهِ) لأن ذلك من غصبه.

(وتُـقبل الشهادة على الإقرار بالمجهول؛ لأنَّ الإقرارَ به صحيحٌ كما تقدَّم) ولذلك سُمعت الدعوى به .

(وإن قال: له عليَّ مال، أو مال عظيم) ولو زاد: عند الله، أو عندي (أو خطير، أو كثير، أو جليل؛ قُبل تفسيره بمتموَّل قليلٍ أو كثير) لأنه لا حَدَّ لذلك في لغة، ولا شرع، ولا عُرف، والناس يختلفون في ذلك؛ ولأنه ما مِن مالٍ إلا وهو عظيم كثير بالنسبة إلى ما دونه.

وقال الشيخ تقي الدين (١): عُرف المُتكلِّم (٢)، فيُحمل مطلق كلامِه على أقلِّ محتملاته (٣) (حتى بأمُّ ولد) لأنها مال، ولذلك تُضمن \_ إذا قُتلت \_ بقيمتها.

(وإن قال: له عليّ دراهم، أو دراهم كثيرة، أو وافرة، أو عظيمة، قُبِل تفسيرها بثلاثة فأكثر) لأن الثلاثة أقل الجمع. قال في «الفروع»: ويتوجّه: فوق العشرة؛ لأنه اللغة (ولا يُعقبل تفسيرها) أي: الدراهم (بما يوزن بالدراهم عادة، كإبريسم وزعفران ونحوهما) لأنه لا يُطلق عليه اسمُ الدراهم.

<sup>(</sup>١) الاختيارات الفقهية ص/٥٣٦.

<sup>(</sup>٢) العبارة في الاختيارات: (ويُعتبر في الإقرار: عُزْفُ المتكلِّم. . . . . .

<sup>(</sup>٣) في حاشية نسخة الشيخ حمود التويجري رحمه الله (٤/ ٣٣١) ما نصه: «وكذا قال في إعلام الموقعين [٣/ ٦٢] وقال كلاماً معناه: الحق أنه لا يُقبل من المَلِكِ ونحوه تفسيره بأدنى متمول. اهـ. من خط ابن العماد».

(وإن قال: له عليّ كذا درهم) بالرفع أو النصب (أو) قال: له عليّ (كذا وكذا) درهم كذلك (أو) قال: له عليّ (كذا كذا درهم، بالرفع أو بالنصب؛ لزمه درهم) أما مع الرفع، فلأن تقديره مع عدم التكرير: شيء هو درهم، فَيُجعل الدرهم بدل من كذا، والتكرير للتأكيد لا يقتضي الزيادة، كأنه قال: شيء شيء هو درهم، أو شيئان هما درهم؛ لأنه ذكر شيئين، ثم أبدل منهما درهمأ، وأما مع النصب، فلأنه تمييز لما قبله، والتمييز مُفَسِّرٌ.

وقال بعض النحاة: هو منصوب على القطع؛ كأنه قطع ما ابتدأ به؛ وأقرَّ بدرهم.

وإن قال: له عليَّ كذا درهم، أو كذا وكذا درهم، أو كذا كذا درهم (بالخفض أو الوقف؛ يلزمه (١) بعضُ درهم يُرجع في تفسيره إليه الأن الدرهم مخفوض بالإضافة، فيكون المعنى: على بعض درهم، وإذا كرَّر يحتمل أنه أضاف جزءاً إلى جزء، ثم أضاف الجزء الأخير إلى الدرهم.

قال في «المستوعب»: وإنما لم تلزمه المائة؛ لأن إقراره يحتمل المائة ويحتمل بعض درهم، فحُمِل على الأقل؛ لأنه اليقين، وما زاد لا يلزمه؛ لأنه مشكوك فيه. انتهى. وفي الوقف: يحتمل أنه مخفوض، فيحمل عليه؛ لأنه المتيقن.

(و)إن قال: (له عليَّ ألف. يُرجع في تفسيره إليه) لأنه يحتمل الدنانير، أو الدراهم، أو غيرها، ففي الألف إبهام، كالشيء (فإنْ فسَّره بجنس، أو أجناس؛ قُبل منه) لأنه يحتمل ذلك، و(لا) يُـقبل تفسيره (بنحو كلاب) ظاهرُه: ولو كانت مباحة؛ لبعده عن الظاهر.

<sup>(</sup>١) في (ذ): (لزمه).

(و)إن قال: (له علي الف ودرهم، أو الف ودينار، أو الف وثوب، أو فرس، أو دِرْهم وألف، أو دينار وألف، أو الف وخمسون درهما، أو خمسون وألف درهم ونحوه، فالمُجْمَل مِن جنس المُفَسَّر معه) لأنه ذكر مبهما مع مُفَسَّر، فكان المُبهم من جنس المُفَسَّر؛ لأن العرب تكتفي بتفسير إحدى الجملتين عن الأخرى قال تعالى: ﴿وَلبثوا في كَهْفِهِمُ ثلاثَمائة سِنين وازدادُوا تِسْعاً﴾(١) (ومثله: درهم ونصف) فيكون النصف من درهم؛ لما تقدم (٢).

(و)لو قال: (له اثنا عشر درهماً ودينارٌ ـ برفع الدينار ـ فـ) عليه (دينار واثنا عشر درهماً) لأن الدينار معطوف عليها، فهو غيرها (وإن نصبه نَحُويُّ فالاثنا عشر: دراهم ودنانير) لأن درهماً وديناراً تمييز للاثني عشر، وتؤخذ نصفين؛ ذكره الموفَّق في «فتاويه».

(وإن قال: له في هذا العبد شِرْكُ، أو): هو (شريكي فيه، أو: هو شَرِكةٌ بيننا، أو): هذا العبد (لي وله، أو: له فيه سهمٌ، رُجع في تفسير حِصَّةِ الشريك إليه) أي: إلى المُقِرِّ؛ لأن الشَّرِكة تقع على النصف تارة، وعلى غيره أخرى، ومتى تردَّد اللفظ بين شيئين فصاعداً، رُجع في تفسيره إليه بأي جزء كان، وجعل القاضي السهم سُدساً، كالوصية، وجزم به في «الوجيز».

(وإن قال لعبده: إن أقررتُ بك لزيدٍ، فأنت حُرُّ قَبْلَ إقراري، فأقرَّ به لزيد، صَحَّ الإقرارُ) لخلوّه عن المعارض (دون العتق) لأن عتق ملك الغير لا يصح.

<sup>(</sup>١) سورة الكهف، الآية: ٢٥.

 <sup>(</sup>٢) في (ذ) زيادة [و: له عليّ ألفّ إلا درهما، أو تسعة وتسعون درهما، أو ألف درهم إلا خمسين، فالجميع دراهم].

(وإن قال): إن أقررتُ بكَ لزيدٍ فـ (انت حُرِّ ساعة إقراري) وأقرَّ به لزيد (لم يصحًا) أي: لا الإقرار، ولا العتق؛ للتنافي (ذكره في «الرعاية») وتقدَّم (۱) أنه جزم به في العتق (وإن قال: له) أي: لزيدٍ مثلاً (عليَّ أكثرُ من مال فلان، وفسَّره بأكثر منه قَدْراً، أو) فسَّره (بدونه، وقال: أردتُ كثرة نفعِه، لحِلّه ونحوه؛ قبل مع يمينه، سواءٌ علم مال فلان، أو جهِله) لأنه يحتمل ما قاله.

(وإن قال لمن ادَّعى عليه دَيْناً: لفلان عليَّ أكثر ممّا لك عليَّ، وقال: أردتُ التهزِّي؛ لَزِمه حقُّ لهما، يُرجع في تفسيره إليه) لأنه أقرَّ لفلان بحق موصوفِ بالزيادة على المُدَّعي، فيجب عليه ما أقرَّ به لفلان، ويجب للمُدَّعي حقُّ؛ لأن لفظه يقتضي أن يكون له عليه شيء، وإرادة التهزِّي دعوى تتضمن الرجوعَ عن الإقرار، فلا تُقبل (و)إن قال: (له عليَّ الفُّ إلا قليلاً، يُحمل على ما دون النصفِ) وكذا: له عليَّ ألفٌ إلا شيئاً (وله عليَّ معظمُ ألفِ، أو جُلُّ ألفِ، أو قريبٌ من ألفِ؛ يلزمه أكثر من نصفِ الألفِ) يُرجع في تفسيره إليه (ويحلف على الزيادة إن ادُّعيَت عليه) لأنه يُتُكِرُها.

## فصل

(وإن قال: له عليّ ما بين درهم وعشرة؛ لزمه ثمانية) لأن ذلك ما بينهما، وكذا إن عرَّفهما بالألف واللام.

(و)إن قال: (له ما بين درهم إلى عشرة، أو من درهم إلى عشرة؛ يلزمه تسعة) لأن «مِن» لابتداء الغاية، وأولُ الغاية منها، و«إلى» لانتهاء

<sup>(11/17).</sup> 

الغاية، ولا يدخل فيها، ك.: ﴿ أَتِمُّوا الصِّيامَ إلى اللَّيْل ﴾ (١) (وإن قال: أردتُ بقولي: من درهم إلى عشرة، مجموعَ الأعداد كلَها، أي: الواحد، والاثنين، والثلاثة، والأربعة، والخمسة، والستة، والسبعة، والثمانية، والتسعة، والعشرة، لزمه خمسة وخمسون) لأن مجموعها كذلك، ولك أن تزيد أول العدد، وهو واحد على العشرة، فيصيرَ أحد عشر، وتضربها في نصف العشرة، تبلغ ذلك.

(وإن قال: له عليَّ درهمٌ قَبله دينار، أو) قال: له عليَّ درهمٌ (بعدَه) دينار، لزماه (أو) قال: له (٢) درهم قَبله أو بعده (قفيز من حنطة، أو) قال: له (٢) درهم (معه، أو تحته، أو فوقه) دينار، أو قفيز من حنطة، أو أو تحوه (أو) قال: له (٢) درهم (مع ذلك) أي: مع دينار، أو قفيز حنطة ونحوه (فالقولُ في ذلك كالقولِ في الدراهم) الآتي، فيلزمانه؛ لأنه أقرَّ بدرهم مقرونِ بغيره، فلزماه كالعطف.

(و)إن قال: (له عليَّ دِرْهم، قبلَه درهم، وبعده درهم؛ لزمه ثلاثة) دراهم؛ لأن «قبل» و«بعد» تُستعمل للتقديم والتأخير في الوجوب، فَحُمل عليه، وإن قال: قبل درهم، أو بعد درهم، فاحتمالان؛ ذكره في «الرعاية».

(و)إن قال: (له عليّ من عشرة إلى عشرين، أو ما بين عشرة إلى عشرين، لزمه تسعة عشر) لما تقدّم من أن ابتداء الغاية يدخل لا نهايتها.

(و)إن قال: (له ما بين هذا الحائط إلى هذا الحائط، لا يدخل الحائطان) ذكره القاضي في «الجامع الكبير» محلَّ وفاق، وفَرقَ بأن العدد

<sup>(</sup>١) سورة القرة، الآبة: ١٧٨.

<sup>(</sup>٢) في دذا: (له عليًّا.

<sup>(</sup>٣) في (ذ): (و).

لا بُدُّ له من ابتداء يبني عليه.

(و:له عليَّ درهم فوق درهم، أو) درهم (تحت درهم، أو) درهم (مع درهم، أو) درهم (مع درهم، أو) درهم (فوقَه، أو تحته، أو معه) درهم (أو قبلَه، أو بعدَه دِرُهم) لزمه درهمان؛ لأنه أقرَّ بدرهم مقرون بآخر، فلزماه كالعطف.

(أو) قال: (له درهم بل درهم، أو درهم لكن درهم) لزمه درهمان، حملاً لكلام العاقل على الفائدة؛ ولأن العطف يقتضي المغايرة؛ ولأنه أضرب عن الأول، فلم يسقط بإضرابه، وأثبت الثاني معه.

(أو) قال: له (درهم بل درهمان؛ لزمه درهمان) لأنه إنما نفى الاقتصار على واحد، وأثبت الزيادة عليه.

(و:له درهمان بل درهم، أو): له (عشرة بل تسعة؛ لزمه الأكثر) وهو درهمان في الأولى، وعشرة في الثانية؛ لدخول الأقلّ فيه، وإضرابه عن الزيادة لا يسقطه؛ لأنه رجوع، فلا يُفيد (و:له درهم ودرهم، أو): له (درهم فدرهم، أو): له (درهم فدرهم، أو): له (درهم فدرهم، أو): له درهم ودرهم ودرهم ودرهم ودرهم ودرهم (أو) كرَّره ثلاثاً، بالواو) بأن قال: له درهم فدرهم فدرهم (أو) كرَّره ثلاثاً بـ(الفاء) بأن قال: له درهم فدرهم فدرهم (أو) كرَّره ثلاثاً بـ(الفاء) بأن قال: له درهم فدرهم فدرهم (أو قال): له كرَّره ثلاثاً بـ(شم) بأن قال: له درهم، ثم درهم أو قال): له (درهم درهم درهم، لزمه ثلاثة) دراهم؛ لأنه مقتضى إقراره.

(وإن نوى بالثالث تأكيدَ الثاني؛ لم يُـقبل في) المسألة (الأولى) وهي التي فيها العاطف، واواً كان، أو فاء، أو ثم؛ لأن حرفَ العطف يَمنع من التأكيد، وكذا لو أكَّد الأول بالثاني أو بهما.

وفي «الرعاية»: إذا أراد بالثالث تكرارَ الثاني وتأكيدَه؛ صُدِّق،

ووجب اثنان. انتهى. قلت: وهو مقتضى ما تقدَّم (١) في: أنت طالق وطالق وطالق، لكن الإقرار لا يقتضي تأكيداً (وقُبل في الثانية) أي: في التي لم يذكر فيها العاطف، تأكيد الأول بالثاني، أو بهما، أو الثالث للثاني، والثاني للأول (٢)؛ لأن لفظه يصلح له.

(و)إن قال: (له عليَّ هذا الدرهم، بل هذان الدرهمان؛ لزمته الثلاثة) قال في «المبدع»: لا نعلم فيه خلافاً؛ لأنه يكون مقرّاً بهما، ولا يُقبل رجوعه عن الأول.

(وإن قال): له (قفيزُ حِنْطة، بل قفيزُ شعير. أو درهم، بل دينار، لزماه معاً) لأن الثاني غير الأول، وكلاهما مُقَرُّ به، والإضرابُ لا يصح؛ لأنه رجوع عن إقرارِ بحقِّ آدمي.

(و)إن قال: (له عليَّ درهم أو دينار؛ يلزمه أحدُهما) لأن «أو» لأحد الأمرين، ويؤخذ (بتعيينه) كما لو قال: له عليَّ شيء.

(وإن قال: له عليَّ درهم في دينار؛ لزمه درهم) لأنه مُقِرِّ به، وقولُه: في دينار، لا يحتمل الحساب.

(وإن قال: أردتُ العطفَ، أو معنى «مع»، لزمه الدرهم والدينار) لأنه مقرِّ بهما.

(وإن قال): له عليَّ (درهم) و(إما دينار، كان مُقِرّاً بدرهم) فيلزمه دون الدينار؛ لأنه مشكوك فيه.

(وإن قال) \_ بعد قوله: درهم في دينار (٣) ، تفسيراً لذلك \_: (أسلمته) أي: الدرهم (في دينار، فصدّقه المُقرّ له؛ بطَلَ إقرارُه؛ لأنّ

<sup>(1) (11/ 007).</sup> 

<sup>(</sup>٢) في (ح) و(ذ): (أو بهما، أو الثاني بالثالث).

<sup>(</sup>٣) في (ذ): (له عليَّ درهم في دينار).

سَلَمَ أُحدِ النقدين في الآخر لا يصح) لأن من شرط بيع النقد بالنقد: التقابض قبلَ التفرق والحلول؛ وشرطُ السَّلَم التأجيلُ، فتنافيا.

(وإنْ كذّبه) المُقَرّ له في تفسيره بذلك (لزمه الدرهم) لأنه مُقِرٌّ به، وقوله ذلك لا يُـقبل؛ لأنه رجوع عن إقراره.

(وكذلك إن قال: له عليّ درهم في ثوب) لزمه الدرهم. وإن أراد العطف أو معنى «مع»؛ لزمه الدرهم والثوب؛ لما تقدَّم، وإن أراد: له درهم في ثوب (اشتريته منه إلى سَنَة، فصدَّقه) المقرُّ له (بطَلَ إقرارُه؛ لأنه إن كان) قوله ذلك (بعد التفرُّق) من المجلس (بطل السَّلَم) لعدم قبض رأسِ ماله (۱) في المجلس (وسقط الثمن) لبطلان العقد (وإن كان) قوله ذلك (قبله) أي: قبلَ التفرُّق (فالمُقرُّ بالخيار بين الفسخ والإمضاء) لحديث: «البيعان بالخيار»(۲).

(وإنْ كذَّبه المُقَرُّ له؛ فقولُه مع يمينه) لأن ذلك رجوعٌ عن الإقرار، فلا يُـقبل (وله الدرهم) لأنه أقرَّ به له (ذكره الشارح) وجَزَم بمعناه في «المنتهى» وغيره.

(وإن قال: له) عليَّ (درهم في عشرة؛ لزمه درهم) كما لو قال: في عشرة لي؛ لأنه مُحتَمِل لذلك (إلا أن يريد الحِساب، فيلزمه عشرة) لأن ذلك هو المصطلح عليه عند الحُسَّاب (أو) يريد (الجمع، فيلزمه أحدَ عشر) لأنه مُقِرِّ بها، وإن كان ثَمَّ عُرْفٌ؛ ففي لزوم مقتضاه وجهان، ومقتضى كلام الشيخ تقي الدين (٢) وابن القيم (٤) في مواضع: لزوم

<sup>(</sup>١) في (ذ): (المال).

<sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه (۷/ ٤١٠) تعلیق رقم (۱).

<sup>(</sup>٣) انظر: مجموع الفتاوي (۲۰/ ۲۳۰، ۳٤٥، ۲٤/ ٤٠، ٢٠/ ٢٧).

<sup>(</sup>٤) إعلام الموقعين (٢/ ٣٠، ٣/ ٥٠، ٨٢، ٣٢٣، ٤/ ٣٥٩).

مقتضاه في ذلك ونظائره.

(وإن قال: له عندي تَمْر في جِراب) بكسر الجيم (أو): له (سكين في قِراب) بكسر القاف (أو): له (ثوب في مِنديل) بكسر أوله (أو): له (عبد عليه عِمامة، أو): له (دابة عليها سَرْج، أو): له (فَصَّ في خاتَم، أو): له (جِراب فيه تَمْر، أو): له (قِراب فيه سيفٌ، أو): له (منديل فيه ثوب، أو): له (جنين في جارية، أو): له جنين (في دابة، أو): له (دابة في بيت، أو): له (سَرْج على دابة، أو): له (عِمامة على عبد، أو): له (دار مفروشة، أو): له (زيت في زِقٌ) بكسر الزاي (أو جرَّة ونحوه) من الظروف وغيرها (فإقرار بالأول لا الثاني) لأن الأول لم يتناول الثاني، وذِكرُه في سياق الإقرار لا يلزم منه أن يكون للمُقر له؛ لأنه كما يحتمله يحتمل أن يكون للمُقرّ له؛ لأنه كما يحتمله يحتمل أن يكون للمُقرّ، فلا نوجبه عليه بالشك.

(وإن قال: له عَبُدٌ بعِمامة، أو) له عبد (بعِمامته) لزماه؛ لأن الباء تُعلِّق الثاني بالأول (أو) قال: له (فرس مُشرج، أو): له فرس (بسَرْجِه، أو): له (سيف بقِراب، أو بقِرابه، أو): له (دار بفَرْشها، أو): له (شفرة بطعامها، أو): له (سَرْج مفضَّض، أو ثوب مطرَّز، أو مُعْلَم؛ لزمه ما ذكره) لأن الباء تُعلِّق الثاني بالأول، والوصف يُبين الموصوف، ويوضحه، فلا يغايره.

(وإن قال): له (خاتَم فيه فَصّ، كان مُقِرّاً بهما) لأن الفصّ جزء من الخاتم.

(وإنْ أقرّ له بخاتَم، وأطلق، ثم جاءه بخاتَم فيه فَصّ، وقال: ما أردت الفَصَّ؛ لم يُـقبل قوله) لأن الخاتم اسمٌ للجميع، وظاهره: لو جاءه بخاتم بلا فَصّ، وقال: هذا الذي أردت؛ قُبل؛ لأنه يحتمله.

(وإقراره بشجرة أو بشجر (۱) ليس إقراراً بأرضها) كالبيع (فلا يملك) المقر له (خَرسَ مكانها لو ذهبت) لأنه تصرّف في ملك الغير بغير إذنه (ولا يملك ربّ الأرض قلعَها) لأن الظاهر أنها وُضعت بحق (وثمرتها للمُقر له) لأنها نماؤها، فتتبعها، ككسب العبد، وعُلم منه أن الإقرار ببناء أرض ليس إقراراً بها، ويبقى إلى أن ينهدم، بلا أجرة، ولا يُعاد بغير إذن ربِّ الأرض، وكذا الإقرارُ بالزرع لا يكون إقراراً بالأرض بطريق الأولى، ويبقى إلى حصاده مجاناً، والإقرارُ بالأرض إقرارٌ بما فيها من بناء وشجر، لا زرع بُرٌ ونحوه، على ما تقدَّم تفصيله في باب بيع الأصول والثمار (۱).

(وإقراره بأمّة ليس إقراراً بحَمْلِها) لأنه قد لا يتبعها.

(ولو أقرّ ببستان؛ شَمِّلَ الأشجارَ) والبناءَ والأرضَ؛ لأنه اسمٌ للجميع، إلا أن يمنع مانع، ككون الأرضِ أرضَ عَنوة.

(ولو أقرّ بشجرة؛ شَمِل الأغصانُ) والعروقَ والورقَ؛ لأنها اسمٌ للجميع، وفي الثمرة ما سبق من التفصيل في باب بيع الأصول والثمار(٣).

وإن قال: له الألف التي في الكيس، فهو مُقِرُّ بها دون الكيس، فإن لم يكن فيه شيء ؛ لزمته في الأقيس، وإن نقص ؛ يتممه ؛ ذكره في «المبدع» وغيره .

وإن قال: له عندي دابة في إصطبل، فقد أقرَّ بالدابة وحدَها، وإن قال: له عليَّ إما درهم وإما درهمان، كان مُقِرَّاً بدرهم، والثاني مشكوكٌ فيه، ولا يلزم بالشك.

 <sup>(</sup>١) في اذا: اأو شجرا.

<sup>(</sup>Y) (A/17).

<sup>(</sup>T) (A/TF\_3F).

وهذا آخر الشرح المسمى بـ «كشاف القناع عن الإقناع»، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه على مدى الأوقات، وكان الفراغ من تأليفه على يد جامعه أفقر الورى إلى عفو ربه العلي، منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن ابن أحمد بن على بن إدريس البُهُوتيّ الحنبليّ، عفا الله عنه وعن والديه ومشايخه وعن سائر المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنه قريب مجيب الدعوات، وكان ذلك يوم الخميس، مستهل شعبان، من شهور سنة خمس وأربعين بعد الألف، والحمد لله تعالى على كل حال.

انتهى الجزء الخامس عشر وبهذا تم الانتهاء من تحقيق وتخريج كتاب كشاف القناع عن الإقناع نسأل الله أن ينفع به، وأن يغفر لمؤلفه وسائر علماء المسلمين، وأن يجزي خيراً من عمل في خدمته، وسعى في إخراجه، إنه على كل شيء قدير، وكان ذلك يوم الإثنين ٢٢/ ٢١/ ١٤٨٨هـ، وسيتلو هذا المجلد الفهارس التفصيلية للكتاب إن شاء الله تعالى، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم .

المشرف على تحفيق وتخريج الكتاب

عبدالعزيز بن إبراهيا بن قاسم



الفهرس



| ٣  | كلمة معالي وزير العدل بمناسبة الانتهاء من تحقيق الكتاب     |
|----|------------------------------------------------------------|
|    | كتاب القضاء والفتيا                                        |
| ٧  | تعريف القضاء، ودليله                                       |
| ٧  | أركان القضاء خمسة                                          |
| ٨  | القضاء فرض كفاية                                           |
| ٩  | فضل القضاء، وخطورته                                        |
| 11 | يجب على الإمام أن ينصب في كل إقليم قاضياً                  |
| 17 | يختار أفضل من يجده علماً وورعاً                            |
| 18 | يأمر الإمام القاضي بتقوى الله، وأن يستخلف في كل صقع الأصلح |
| 15 | حكم الدخول في القضاء                                       |
| 10 | حكم طلب القضاء، والإمارة                                   |
| 17 | تصح تولية مفضول مع وجود أفضل                               |
| 17 | لا تثبت ولاية القضاء إلا بتولية الإمام، أو نائبه           |
| 14 | شروط صحة ولاية القضاء                                      |
| 14 | ألفاظ التولية الصريحة والكناية                             |
|    | فصل                                                        |
| 19 | ما تفيده ولاية الحكم العامة، وما يَلزم القاضي بها          |
| 11 | لا يحكم القاضي، ولا يولِّي، ولا يسمع بنية في غير عمله      |
| 11 | للقاضي طلب الرزق من بيت المال لنفسه، وأمنائه وخلفائه       |
|    | يجوز أخذ الجعل من الخصمين على القضاء                       |
| 74 | لا يجوز الاستئجار على القضاء                               |
| 22 | هل للمفتي أخذ الرزق من بيت المال، وهل له أخذه من المستفتي؟ |
|    |                                                            |

| 22  | يجب على الإمام فرض الرزق لمن نصب نفسه للتدريس والفتوي          |
|-----|----------------------------------------------------------------|
|     | فصل                                                            |
| 22  | للإمام أن يولي القاضي عموم النظر في عموم العمل أو يخصه بأحدهما |
| 4 8 | له أن يجعل إلى القاضي الحكم في أمر خاص كالمداينات، وغيرها      |
| 40  | هل يولي قاضياً من غير مذهبه أو ينهاه عن الحكم في مسألة؟        |
| 40  | جواز تولية قاضيين، فأكثر في بلد، وأن يجعل إليهما عملاً واحداً  |
| 77  | إن تنازع خصهان في تعيين القاضي فمن يقدم ؟                      |
| 77  | لا يجوز أن يقلد القضاء لواحد على أن يحكم بمذهب بعينه           |
| **  | هل يجوز أن يفوض الإمام إلى إنسان تولية القضاء أو يولي نفسه؟    |
| *   | إن مات المولِّي، أو عُزِلَ المولَّى مع صلاحيته لم تبطل ولايته  |
| 44  | لا يبطل ما فرضه فارض في المستقبل                               |
| 44  | لا ينعزل القاضي حيث صح عزله قبل علمه بالعزل                    |
| 44  | متى ينعزل نُوَّاب القاضي؟ ومن عزل نفسه هل ينعزل؟               |
| 44  | حكم استخلاف القاضي                                             |
| 44  | يصح تعليق تولية قضاءً، وإمرة                                   |
| ۳.  | إن جعل ولاية بلد لاثنين فهل تنعقد؟                             |
|     | فصل                                                            |
| ٣.  | يشترط في القاضي عشر صفات                                       |
| ۳.  | تصح ولاية عبد إمارة سرية وقسم صدقة وفيءٍ وإمامة صلاة           |
| 31  | هل يشترط أن يكون القاضي مجتهداً؟                               |
| 44  | هل يشترط أن يكون المفتي مجتهداً؟ وكيف يعمل المقلد منهما؟       |
| ٣٢  | منصب الاجتهاد يقبل الأنقسام، بأن يكون مجتهداً في شيء دون شيء   |
|     |                                                                |

| ٣٣ | يحرم الحكم والفتيا بالهوى أو بقول أو وجه من غير نظر في الترجيح |
|----|----------------------------------------------------------------|
| سم |                                                                |
| 72 | الولاية لها ركنان وشروط القضاء تعتبر حسب الإمكان               |
|    | ما يمنع التولية ابتداء يمنعها دواماً، إذا طرأ ذلك عليه إلا فقد |
| 20 | السمع، والبصر                                                  |
| 40 | لو مرض مرضاً يمنع القضاء، تعين عزله                            |
| 20 | تعريف المجتهد والعلوم التي ينبغي عليه تحصيلها                  |
|    | فصل                                                            |
|    | في أحكام تتعلق بالفتيا                                         |
| 44 | كان السلف يهابون الفتيا ويتدافعونها                            |
|    | لا ينبغي للرجل أن ينصب نفسه للفتيا حتى يكون فيه خمس خصال       |
| ٤٠ | تعريف المفتي، والفرق بينه وبين الحاكم                          |
| ٤٠ | ينبغي للإمام أن يتصفح أحوال المفتين                            |
| ٤١ | الحالات التي يحرم أن يفتي فيها                                 |
| ٤١ | من تصح فتواه، ومن لا تصح فتواه                                 |
| 23 | ما ينبغي للمفتى مراعاته إذا استفتي                             |
| 23 | يجوز إرزاق أهلُّ البلد المفتيُّ ليتفرغُ لهم ِ                  |
| ٤٧ | حكم قبوله الهدية وحكم من عدم مفتياً في بلده، وغيره             |
| ٤٧ | متى يكون للمفتي رد الفتيا                                      |
| ٤٧ | الحكم يتعين بولايته، حتى لا يمكنه رد محتكمين إليه              |
| ٤٨ | من قوي عنده مذهب غير إمامه، أفتى به، وأعلم السائل              |
| ٤٩ | يجوز للمفتي العدول عن جواب المسئول عنه إلى ما هو أنفع للسائل   |

T- VIII

Ì

| 29 | له أن يجيبه بأكثر مما سأله وأن يدله على عوض ما منعه منه                          |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٩ | آداب المفتي                                                                      |
| ٥. | آداب كتابة الفتوى                                                                |
| ٥٢ | ماذا يفعل المفتي إذا سئل عن شرط واقف                                             |
| ٥٢ | لا يجوز أن يفتي فيها يتعلق باللفظ                                                |
| ٥٣ | طريقة الكتابة على رقعة فتيا                                                      |
| ٥٣ | لا يجوز إطلاقه في الفتيا في اسم مشترك                                            |
| ٥٤ | لا يجوز للمفتي أن يلقي السائل في الحيرة                                          |
| 00 | يقلد العامي من عرفه عالماً عدلاً، ولو ميتاً                                      |
| ٥٦ | يحفظ المستفتي الأدب مع المفتي، ويجلّه                                            |
| ٥٧ | يجوز تقليد المفضول من المجتهدين                                                  |
| ٥٧ | لا يجوز التقليد في معرفة الله تعالى، والتوحيد والرسالة                           |
| ٥٨ | حكم لزوم التمذهب بمذهب                                                           |
|    | لا يجوز للمفتي، ولا لغيره تتبع الحيل المحرمة والمكروهة، والرخص                   |
| ٦. | 이 일반이 되는 것이 되었다. 그 이 이에게 되는 것이 되었다. 그렇게 되었다. 그렇게 되었다면 그렇게 되었다면 그렇게 되었다. 그렇게 되었다. |
| 7. | إذا استفتى واحداً، أخذ بقوله ويلزمه بالتزامه                                     |
| 11 | لو سأل العامي مفتيين، فأكثر، فاختلفا عليه، تخير                                  |
| 11 | العمل بخط المفتي                                                                 |
|    | فصل                                                                              |
| 77 | إن تحاكم شخصان إلى من يصلح للقضاء نفذ حكمه، كحاكم الإمام                         |
| 75 | لكل واحد منهما الرجوع عن تحكيمه قبل شروعه في الحكم                               |
| 75 |                                                                                  |
| 78 | الصفات العشر لا تشترط في من يحكمه الخصمان                                        |

| 78 | تولي مُقَدَّمي الأسواق والمساجد الوساطات، وغيرها                |
|----|-----------------------------------------------------------------|
|    | باب أدب القاضي                                                  |
| 70 | تعريف الأدب والخلق                                              |
| 70 | الآداب والخصال التي يجب أو ينبغي للقاضي التخلق بها              |
| 77 | إذا ولي القاضي في غير بلده، فما الذي يستحب له أن يعمل به        |
| ٧١ | لا يكره القضاء في الجوامع والمساجد                              |
| ٧٢ | حكم اتخاذ القاضي في مجلس الحكم حاجباً، وبوابا                   |
| ٧٤ | كيفية ترتيب الناس إذا كثروا                                     |
| ٧o | ماذا يعمل إذا حضر اثنان أو جماعة من المدعين دفعة واحدة          |
|    | فصل                                                             |
| ٧٥ | يلزم القاضي العدل بين الخصمين وذكر الأمور التي يلزمه العدل فيها |
| ٧٨ | للقاضي أن يشفع إلى الخصم                                        |
| ٧٨ | ينبغي للقاضي أن يحضر مجلسه الفقهاء من كل مذهب، ويشاورهم         |
| 44 | يحرم على القاضي إن كان مجتهداً تقليد غيره                       |
| ۸. | الحالات التي يحرم القضاء فيها                                   |
| ۸. | يحرم على القاضي قبول رشوة                                       |
| ٨١ | حكم بذل الرشوة بباطل أو بحق                                     |
|    | حكم قبول القاضي هدية وصدقة، واستعارته من غيره                   |
|    | إن قبل الرشوة، أو الهدية حيث حرم القبول، وجب ردها               |
| ٨٤ | لا يجوز للشافع عند السلطان ونحوه أخذ الهدية على ذلك             |
| ٨٤ | يجوز للمهدي البذل للتوصل إلى أخذ حقه                            |
| ٨٥ | حكم الهدية على أداء الوديعة، والأمانات                          |
|    |                                                                 |

| ٨٥ | حكم تولي القاضي البيع والشراء، وعيادة المريض، ونحوه         |
|----|-------------------------------------------------------------|
| 71 | حكم حضوره الولائم واتخاذه حبساً، وأصحاب مسائِلَ عدولاً      |
| ٨٨ | الصفات التي يستحب توفرها في كاتب القاضي                     |
| ۸۸ | يجعل القاضي القمطر مختوماً بين يديه                         |
| ٨٨ | هل يحكم بدون حضور الشهود أو يتخذ شهوداً لا يقبل غيرهم؟      |
| ٨٨ | لا يجوز للقاضي منع الفقهاء من عقد العقود وكتابة الحجج       |
| 49 | لا يجوز ولا يصح أن يحكم لنفسه، ولا لمن لا تقبل شهادته له    |
| 9. | يجوز أن يستخلف والده، وولده ولا يحكم على عدوه ويفتي عليه    |
|    | فصل                                                         |
| 4. | يستحب للقاضي أن يبدأ بالمحبوسين وذكر كيفية القضاء بينهم     |
| 94 | ما يعتبر من قول الحاكم وفعله حكماً، وما لا يعتبر منه حكماً  |
| 90 | القضاء نوعان : إخبار، وأمر                                  |
| 90 | بها يحصل الحكم؟                                             |
| 90 | حكم القاضي بشيء حكم بلازمه وثبوت شيء عنده، ليس حكما به      |
| 90 | تنفيذ الحكم يتضمن الحكم بصحة الحكم المنفَّذ                 |
| 97 | ما يترتب على الحكم بالصحة والحكم بالموجب والحكم بالإقرار    |
|    | فصل                                                         |
| 99 | ثم ينظر القاضي وجوباً في أمر يتامى، ومجانين، ووقوف، ووصايا  |
|    | ينظر القاضي الثاني في أمناء الحاكم قبله                     |
| 1  | ثم ينظر في أمر الضوال واللقط التي يتولى الحاكم حفظها        |
|    | لا ينقض من أحكام القاضي قبله إلا ما يخالف نص كتاب، وسنة، أو |
|    | إجماعاً قطعماً                                              |

| ما يجوز من نقض أحكام القاضي قبله، وما لا يجوز ١٠٣                  |
|--------------------------------------------------------------------|
| فصل                                                                |
| إذا تخاصم اثنان، فدعا أحدهما صاحبه إلى مجلس الحكم لزمته إجابته ١٠٦ |
| إن استعدى الحاكم أحدُّ على خصمه، فهل يحضره؟ وما الحكم              |
| إن امتنع؟                                                          |
| الحكم إن استعداه على القاضي قبله أو على من في معناه                |
| حكم قبول قول حاكم معزول عدل ونحوه : كنت حكمت لفلان أو              |
| على فلان بحق                                                       |
| هل تحضر المرأة مجلس الحكم إن ادعي عليها                            |
| إن استعدى عند القاضي على غائب، فهاذا يعمل                          |
| باب طريق الحكم وصفته                                               |
| تعريف الطريق، والحكم                                               |
| لا تصح دعوى وإنكار إلا من جائز التصرف في قليل وكثير ١١٢            |
| لا تصح دعوى ولا تسمع ولا يستحلف في حق الله تعالى١١٢                |
| تسمع الدعوى بوكالة ووصية من غير حضور خصم١١٣                        |
| لا تصح الدعوى المقلوبة ١١٣                                         |
| قبول بينة عتق، وصحة الشهادة به، وبحق الله، وآدمي غير معين ١١٣      |
| تسمع دعوى حسبة في حق الله تعالى وتقبل شهادة المدعي فيه ١١٤         |
| حكم قبول يمين، وسماع الشهادة في حق الأدمي المعين قبل الدعوى ١١٤    |
| حكم سماع الدعوى والشهادة بلا خصم                                   |
| فصل                                                                |
| إذا جاء إلى حاكم خصمان، سنَّ أن يجلسهما بين يديه ١١٥               |

.

| ثم إن شاء قال : من المدعي منكها؟ وإن شاء سكت حتى يبتدئا ١١٦     |  |
|-----------------------------------------------------------------|--|
| هل يحكم بمجرد إقرار الخصم؟                                      |  |
| صيغة الحكم وذكر ما يعتبر إنكاراً، وما لا يعتبر إنكاراً          |  |
| بعد إنكار المدعى عليه، للمدعي أن يقول : لي بينة                 |  |
| كيف يتعامل الحاكم مع الشاهدين                                   |  |
| إذا شهدت البينة شهادة صحيحة واتضح الحكم لزمه الحكم حالاً ١٢٠    |  |
| لا يجوز ولا يصح الحكم بغير ما يعلمه بل يتوقف                    |  |
| يجوز له الحكم بالإقرار والبينة في مجلسه إذا سمعه معه شاهدان ١٢١ |  |
| لا يجوز أن يحكم بعلمه، إلا في الجرح والتعديل                    |  |
| الحكم بالاستفاضة                                                |  |
| حكم تسمية الشهود                                                |  |
| ماذا يكتب الحاكم في الوثيقة عن الشاهد                           |  |
| تكون للقاضي علامة يعرف بها من بين الحكام                        |  |
| يكون خط المزكي تحت خط الشاهد                                    |  |
| إن كان الشاهد جليل القدر، كتب: أعلمني بذلك                      |  |
| إن كان المكتوب فيه أوصالاً شغل كل موضع وصل بشيء                 |  |
| فصل                                                             |  |
| إن قال المدعي : ما لي بينة، فقول المنكر مع يمينه                |  |
| متى يستحلف المدعى عليه؟                                         |  |
| حكم التحليف                                                     |  |
| صفة اليمين                                                      |  |
| لا محلف في مختلف فيه لا يعتقده                                  |  |

t

| الحكم إن أمسك المدعي عن إحلاف المدعى عليه، أو أبراه من يمينه ١٢٧       |  |
|------------------------------------------------------------------------|--|
| حكم حلف المعسر، ومن عليه دين مؤجل                                      |  |
| إن لم يحلف المدعى عليه، قضى عليه الحاكم بالنكول                        |  |
| النكول كإقامة بينة لا كإقرار ولا كبذله                                 |  |
| حكم قول المدعي : لي بينة بعد قوله : مالي بينة أو : لا أعلم لي بينة ١٢٩ |  |
| إن ادعى شيئاً، فأقر المدعى عليه له بغيره                               |  |
| لو سأل ملازمة المدعى عليه حتى يقيم البينة، أجيب في المجلس ١٣٠          |  |
| الحكم إن رفض أن تشهد له البينة أو قال : لي بينة، وأريد يمينه ١٣٠       |  |
| الحكم إن كان للمدعي شاهد واحد في المال أو ما يقصد منه المال ١٣١        |  |
| إن قال المدعى عليه لي حساب أريد أن أنظر فيه، أنظِر ثلاثاً ١٣٢          |  |
| حكم ما إن قال المدعى عليه بعد ثبوت الدعوى ببينة:قضيته أو أبرأني ١٣٣    |  |
| إن شهدت البينة للمدعي، فقال المدعى عليه : أحلفوه، لم يُحَلَّف ١٣٤      |  |
| فصل                                                                    |  |
| الحكم إن ادعى عليه عينا في يده، فأقر المدعى عليه بها لحاضر مكلف ١٣٥    |  |
| حكم ما إن أقرَّ مَن العين بيده بها لغائب أو غير مكلف ١٣٦               |  |
| الحكم إن ادعى مَن العين في يده أنها معه إجارة أو عارية ١٣٧             |  |
| فصل                                                                    |  |
| لا تصح الدعوى إلا محررة تحريراً يعلم بها المدَّعي                      |  |
| يعتبر التصريح بالدعوى، وأن تكون متعلقة بالحالّ                         |  |
| ويعتبر في الدَّعوى أن تنفك عما يُكَذِّبها ١٣٩٠                         |  |
| حكم من أقر لزيد بشيء، ثم ادعاه لنفسه                                   |  |
| إن ادعى داراً بين موضعها وحدودها                                       |  |

| حكم العمل باستصحاب الحال وسماع دعوى استيلاء وكتابة وتدبير ١٤٠          |
|------------------------------------------------------------------------|
| تعيين المدعى به بالإشارة أو إحضاره إن كان عيناً                        |
| شروط سماع دعوى الدين على أبيه                                          |
| إن كان المدعى به عيناً غائبة ونحوها ذكر صفتها، أو قيمتها ١٤١           |
| إن ادعى نكاحاً، فهل يعين المرأة ويذكر شروطه؟                           |
| إن ادعى عقداً سوى النكاح اعتبر ذكر شروطه                               |
| إن كان المدعى به عيناً أو ديناً، لم يحتج إلى ذكر السبب وبقاء الملك ١٤٣ |
| سماع دعوى امرأة إن ادعت على رجل نكاحاً لطلب نفقة أو مهر ١٤٤            |
| إن ادعى قتل موروثه، ذكر القاتل وصفة القتل                              |
| إن ادعى الإرث ذكر سببه                                                 |
| إن ادعى شيئاً محلَّىً بذهب أو فضة، قوَّمه بغير جنس حليته ١٤٥           |
| 1.3                                                                    |
| فصل                                                                    |
| قصل<br>تعتبر عدالة البينة ظاهراً وباطناً، ولو لم يطعن فيه خصمه ١٤٥     |
| قصل<br>تعتبر عدالة البينة ظاهراً وباطناً، ولو لم يطعن فيه خصمه         |
|                                                                        |
| لا تشترط العدالة باطناً في عقد نكاح                                    |
| لا تشترط العدالة باطناً في عقد نكاح                                    |
| لا تشترط العدالة باطناً في عقد نكاح                                    |
| لا تشترط العدالة باطناً في عقد نكاح                                    |
| لا تشترط العدالة باطناً في عقد نكاح                                    |
| لا تشترط العدالة باطناً في عقد نكاح                                    |

ŀ

| إن اختُلِف في الجرح والتعديل فهاذا يقدم؟                          |  |
|-------------------------------------------------------------------|--|
| إن جهل الحاكم حال الشاهد طلب من المدعي تزكيته                     |  |
| لمن حق التزكية؟ وما يكفي فيها؟                                    |  |
| ممن تقبل التزكية، وتصح منه؟                                       |  |
| إن سأل المدعي حبس المشهود عليه حتى تزكى شهوده فها العمل؟ ١٥٦      |  |
| الحكم إن ادعى رقيق أن سيده أعتقه، وأقام شاهدين لم يعدلا ١٥٦       |  |
| الحكم إن أقامت المرأة شاهدين بطلاقها البائن ولم يعرف عدالتهما ١٥٦ |  |
| إن حاكم إليه من لا يعرف لسانه، ترجم إليه من يعرف لسانه ١٥٧        |  |
| كم يقبل في الترجمة                                                |  |
| تعتبر شروط الشهادة في من رتبه الحاكم يسأله سراً عن الشهود ١٥٨     |  |
| قبول قول من نصب للحكم بجرح وتعديل                                 |  |
| تجديد البحث عن العدالة                                            |  |
| فصل                                                               |  |
| حكم من ادعى على غائب، أو مستتر، أو ميت، أو صغير أو مجنون ١٥٩      |  |
| ليس تقدم الإنكار في الدعوى على غائب ونحوه شرطاً ١٦٠               |  |
| لا يلزم المدعي الحلف ببقاء حقه ولا يلزم نصب من ينكر أو يجيب       |  |
| عن الغائب                                                         |  |
| حكم اليمين مع بينة كاملة                                          |  |
| حكم ما إن كان المدعى عليه غائباً أو أبي الحضور                    |  |
| الحكم على الغائب أو له هل يصح؟                                    |  |
| تعاد البينة في غير الإرث، ونحوه، وما اشتمل على عدد فالحكم فيه     |  |
| لو احد                                                            |  |

| هل حكم الحاكم لطبقة من أهل الوقف، حكم للطبقة الثانية؟ ١٦٤             |
|-----------------------------------------------------------------------|
| من ادعى أن الحاكم حكم له بحق فهل يؤخذ بقوله؟                          |
| حكم الاعتباد على الخط في الحكم والشهادة                               |
| فصل                                                                   |
| من له على إنسان حق لم يمكنه أخذه بحاكم، فهل له في الباطن أخذ          |
| قدر حقه؟                                                              |
| حكم ما إن كان لكل واحد منها على الآخر دين، فجحد أحدهما ١٦٨            |
| حكم الحاكم لا يزيل الشيء عن صفته باطنا                                |
| حكم الحاكم في عقد، وفسخ، وطلاق ببينة زور لا يحله باطناً ١٦٩           |
| الحكمُ لمجتهدٍ أو عليه بها يخالف اجتهاده عمل به                       |
| إن رد حاكم شهادة واحد برؤية هلال رمضان فهل يصوم؟١٧٠                   |
| حكم ما لو رفع إلى الحاكم حكم في مختلف فيه فهل ينفذه؟١٧١               |
| حكم ما لو رفع إليه خصمان عقداً فاسداً عنده فهل يقره؟١٧١               |
| من قَلَّد مجتهداً في صحة نكاح، لم يفارق المنكوحة بتغير اجتهاده ١٧١    |
| إن بان خطأ الحاكم، والمفتي في إتلافٍ لمخالفة دليل قاطع، ضمنا ١٧٢      |
| حكم ما لو بان_بعد الحكم_كفر الشهود أو فسقهم                           |
| حكم ما إن بان الشهود عبيداً، أو والداً، أو ولداً أو عدواً             |
| إن حكم بشهادة ثم ارتاب فيه فهل ينقضه؟                                 |
| باب كتاب القاضي إلى القاضي                                            |
| دليله من الكتاب والسنة                                                |
| الأمور التي لا يقبل فيها كتاب القاضي إلى القاضي ، والتي يقبل فيها ١٧٥ |
| للقاضي أن يكتب إلى قاضِ معين، وغيره                                   |

| ما يشترط لقبول كتاب القاضي                                     |  |
|----------------------------------------------------------------|--|
| حكم ما لو ترافع إلى القاضي خصهان في غير محل ولايته ١٨١         |  |
| كتاب القاضي في المشهود به والمشهود عليه والمشهود له بالصفة ١٨١ |  |
| إن كان المدعى به جارية فكيف توصل للحاكم؟                       |  |
| إن لم يثبت للمدعي ماادعاه فهاذا يلزمه؟                         |  |
| إن وصل الكتاب إلى القاضي المكتوب إليه فهاذا يلزمه؟ ١٨٢         |  |
| إن مات القاضي الكاتب أو عزل، لم يقدح في كتابه                  |  |
| حكم ما إن فسق الكاتب أو تغيرت حال القاضي المكتوب إليه ١٨٤      |  |
| متى قدم الخصم المثبت عليه بلد الكاتب، فله الحكم عليه ١٨٤       |  |
| فصل                                                            |  |
| إذا حكم عليه المكتوب إليه، فسأله المحكوم عليه أن يكتب لـ إلى   |  |
| الحاكم الكاتب بها حكم به، أو يشهد عليه بها جرى، فهل يجيبه؟ ١٨٥ |  |
| ما تضمن الحكم ببينة يسمى سجلاً، وغيره محضراً، وذكر معناهما ١٨٦ |  |
| صفة المحضر، وماذا يكتب فيه                                     |  |
| فصل                                                            |  |
| صفة السجل، وكيفية الكتابة فيه                                  |  |
| ضم محاضر، وسجلات بعضها إلى بعض                                 |  |
| صفة كتاب القاضي إلى القاضي                                     |  |
| باب القسمة                                                     |  |
| تعريف القسمة، وسنده من الكتاب والسنة                           |  |
| القسمة نوعان : أحدهما : قسمة تراض                              |  |
| حكم قسمة التراضي كبيع                                          |  |

| من دعا شريكه في الدور الصغار، أو في شركة عبد، ونحوه إلى البيع،                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| أو الإجارة، أجبر                                                               |
| إن تضرر بالقسمة أحد الشريكين وحده، لم يجبر الممتنع ١٩٧                         |
| إجبار الممتنع في قسمة العبيد، أو البهائم، أو الثياب ونحوها ١٩٨                 |
| عدم إجبار الممتنع في قسمة حائط، وعرصة                                          |
| حكم قسمة دار بين اثنين لها علو وسفل                                            |
| حكم تراضي الشريكين في قسم المنافع أو على المهايأة                              |
| قسمة منفعة العبد والحيوان اللبون ونحوه مُهايأة                                 |
| قسمة المنافع بالزمان والمكان جائزة، لا لازمة                                   |
| حكم قسمة أرض بين اثنين فيها زرع                                                |
| حكم قسمة نهر، أو قناة، أو عين ينبع ماؤها بين اثنين                             |
| A 2                                                                            |
| فصل                                                                            |
|                                                                                |
| النوع الثاني : من نوعي القسمة : قسمة إجبار: تعريفه وأمثلته ٢٠٢                 |
| النوع الثاني : من نوعي القسمة : قسمة إجبار: تعريفه وأمثلته ٢٠٢<br>شروط الإجبار |
| النوع الثاني: من نوعي القسمة: قسمة إجبار: تعريفه وأمثلته ٢٠٢<br>شروط الإجبار   |
| النوع الثاني: من نوعي القسمة: قسمة إجبار: تعريفه وأمثلته ٢٠٣<br>شروط الإجبار   |
| النوع الثاني: من نوعي القسمة: قسمة إجبار: تعريفه وأمثلته ٢٠٣<br>شروط الإجبار   |
| النوع الثاني: من نوعي القسمة: قسمة إجبار: تعريفه وأمثلته ٢٠٣<br>شروط الإجبار   |
| النوع الثاني: من نوعي القسمة: قسمة إجبار: تعريفه وأمثلته ٢٠٣<br>شروط الإجبار   |
| النوع الثاني: من نوعي القسمة: قسمة إجبار: تعريفه وأمثلته ٢٠٣<br>شروط الإجبار   |

| - 1 |        |
|-----|--------|
| 31  | -      |
|     |        |
|     | Carrie |

| يجوز للشركاء أن يتقاسموا بأنفسهم، وبقاسم، وأجرته بحسب الحال ٢٠٧   |
|-------------------------------------------------------------------|
| على مَن أجرة شاهد ونحوه؟ وما يشترط في القاسم من الصفات؟ ٢٠٨       |
| كيف يُعَدِّل القاسم السهام ؟                                      |
| إذا تمت القسمة، وأخرجت القرعة، لزمت القسمة                        |
| تعديل السهام لا يخلو من أربعة أقسام                               |
| إن كان في القسمة تقويم، لم يجز أقل من قاسمين                      |
| ما الحكم إن سأل الشركاء الحاكم قسمة عقار لم يثبت عنده أنه لهم ٢١١ |
| كيفية الاقتراع                                                    |
| إن كان بينهما داران أو خانان فطلب أحدهما أن يجمع نصيبه ٢١٣        |
| فصل                                                               |
| من ادعى غلطاً أو حيفاً في القسمة هل يجاب أو تسمع دعواه؟ ٢١٣       |
| حكم ما إذا تقاسموا، ثم استحق من الحصتين أو من أحدهما شيء ٢١٤      |
| حكم ما إذا اقتسما دارين ونحوهما، فبني أحدهما أو غرس في نـصيبه،    |
| ثم خرج مستَحَقًا                                                  |
| إن خرج في نصيب أحدهما عيب فهل يفسخ؟                               |
| حكم بيع التركة وانتقالها إلى الورثة والعتق قبل قضاء الدين ٢١٦     |
| ظهور الدين بعد القسمة هل يبطلها وكيف توقى؟                        |
| لمن مجرى الماء، والطريق، والظلة إذا وقعت في حصة أحدهما ٢١٧        |
| باب الدعاوى والبينات                                              |
| تعريف الدعاوي والبينات لغة، واصطلاحاً، ودليلهما ٢١٩               |
| لا تصح دعوى وإنكار إلا من جائز التصرف إلا على سفيه ٢٢٠            |
|                                                                   |

ì

| إذا تداعيا عيناً، لم تخل من ثلاثة أقسام : أحدها أن تكون العين في يــد       |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| أحدهما فهي له مع يمينه إلا ببينة للمدعي                                     |
| أمثلة لما تثبت به اليد وما لا تثبت به                                       |
| إن كانت العين بيد أحدهما، وكان لكل بينة، فمن تسمع بينته ؟ ٢٣٠               |
| فصل                                                                         |
| القسم الثاني: أن تكون العين في أيديهما، أو في غير يد أحد، ولا بينة لهما ٢٣٢ |
| إن كان لكل واحد منهما بينة لم يقدم أحدهما على الآخر                         |
| فصل                                                                         |
| القسم الثالث: تداعيا عيناً في يد غيرهما، وأحوال ذلك ٢٣٧                     |
| إن لم تكن العين بيد أحد، وتنازعها اثنان، فلمن تكون؟                         |
| إن ادعى العين المتنازع فيها صاحب اليد لنفسه، فما الحكم؟                     |
| إن كان في يد شخص عبد، وادعى أن زيداً باعه أو وهبه، وادعى                    |
| الآخر مثله، أو ادعى العبد أنه أعتقه، وأقام كل واحد منهما بينة ٢٤١           |
| إن ادعيا زوجية امرأة، وأقاما بينتين                                         |
| إن كان في يده عبد، فادعى عليه اثنان أنه اشتراه منهم                         |
| إن ادعى كل واحد أنه باعني إياه بألف، وأقام بينة                             |
| إن ادعى رب دار أنه أجره البيت بعشرة، فقال المستأجر، بل كل الدار ٢٤٣         |
| باب تعارض البينتين                                                          |
| معنى التعارض                                                                |
| إذا قال لعبده:متى قُتِلْتُ،فأنت حر،فادعى العبد أنه قتل،وأنكر ورثته ٢٤٥      |
| إن قال : إن مت في المحرم، فسالم حر، وفي صفر، فغانم حر وأنكروا ٢٤٥           |
| إن قال: إن مت في مرضي هذا فسالم حر، وإن برئت، فغانم حر، وجهل ٢٤٦            |
|                                                                             |

t

| إن أتلف ثوباً، فشهدت بينة أن قيمته عشرون، وبينة أن قيمته ثلاثون ٢٤٦     |  |
|-------------------------------------------------------------------------|--|
| لو اختلفت بينتان في قيمة عين قائمة ليتيم يريد الوصي بيعها ٢٤٧           |  |
| فصل                                                                     |  |
| إذا شهدت بينة على ميت أنه أوصى بعتق سالم، وهو ثلث ماله، وبينة           |  |
| أنه أوصى بعتق غانم، وهو ثلث ماله، ولم تُجزِ الورثة ٢٤٧                  |  |
| إن شهدت بينة أنه أعتق سالماً في مرضه، وبينة أنه أعتق غانياً في مرضه ٢٤٩ |  |
| تدبير مع تنجيز كآخر تنجيزين مع أسبقهما فيها تقدم ٢٥١                    |  |
| فصل                                                                     |  |
| إن مات عن ابنين : مسلم وكافر، فادعى كل منهما أنه مات على دينه ٢٥١       |  |
| إِنْ خَلَّفَ أَبُوينَ كَافَرِينَ، وابنين مسلمين، واختلفوا في دينه ٢٥٢   |  |
| لو مات مسلم، وخلف زوجة، وورثة سواها                                     |  |
| لو مات مسلم، وخلُّف ابنين : مسلماً وكـافراً فأسـلم الكـافر وادعـي       |  |
| الإسلام قبل موت أبيه وأنكره الآخر                                       |  |
| لو خلف حرٌّ ابناً حرّاً، وابناً كان عبداً فادعى أنه عتق وأبوه حي ٢٥٤    |  |
| لو شهد اثنان على اثنين بقتل، فشهدا على الشاهدين به                      |  |
| كتاب الشهادات                                                           |  |
| تعريف الشهادة، ودليلها                                                  |  |
| حكم تحمل الشهادة، وأدائها                                               |  |
| شروط وجوب التحمل والأداء                                                |  |
| لزوم أداء الشهادة فيها دون مسافة القصر للنسيب وغيره ٢٥٩                 |  |
| حكم تحمل الفاسق الشهادة، وأدائها                                        |  |
| حكم أخذ أجرة وجُعل على الشهادة، والتزكية، والتعريف، ونحوها ٢٦٠          |  |

| حكم إقامة الشهادة على مسلم بقتل كافر                         |
|--------------------------------------------------------------|
| حكم إقامة شهادة بحد لله                                      |
| يجوز للحاكم أن يعرض للشهود بالوقف عنها في حق الله كالمقر ٢٦١ |
| متى تقام الشهادة بحق لآدمي، وحكم كتمها                       |
| يُسَنّ الإشهاد في كل عقد سوى نكاح، فيجب                      |
| لا يجوز للشاهد أن يشهد إلا بها يعلمه                         |
| الشهادة على غائب، وامرأة                                     |
| ما يعتبر في الشهادة وما لا يعتبر                             |
| السماع ضربان: سماع من المشهود عليه، فيلزمه وإن لم يشهده ٢٦٦  |
| الضرب الثاني: سماع من جهة الاستفاضة فيما يتعذر غالباً ٢٦٧    |
| شرط جواز الشهادة بالاستفاضة، وما لا يشترط فيه، وأمثلته ٢٦٨   |
| إن سمع إنساناً يقر بنسب، جاز أن يشهد به إن صدقه أو سكت ٢٦٩   |
| من رأى شيئاً في يد إنسان مدة، فهل يشهد له باليد والتصرف؟ ٢٦٩ |
| فصل                                                          |
| من شهد بنكاح، أو غيره من العقود، فلا بد من ذكر شروطه ٢٦٩     |
| ما يذكر في الشهادة برضاع، وقتل، وزني وسرقة وغير ذلك ٢٧٠      |
| إن شهدت بينة أن هذا ابنه لا وارث له غيره، وشهدت بينة أخرى    |
| لآخر أن هذا ابنه لا وراث له غيره، ثبت نسبهها                 |
| من ادعى إرثاً، لا يحوج في دعواه إلى بيان سبب الإرث           |
| لا ترد الشهادة على النفي                                     |
| قبول شهادة اثنين في محفّل على واحد منهم بفعل                 |
| إن شهدا أنه طلق من نسائه واحدة، ونسيا عينها، لم يقبل ٢٧٤     |

| تصح شهادة مستخفٍ، وشهادة من سمع مكلفاً يقر بحق بها سمع ٢٧٤           |
|----------------------------------------------------------------------|
| فصل                                                                  |
| إن شهد أحد الشاهدين أنه قتله عمداً، وشهد الآخر أنه قتله،             |
| وسكت، ثبت القتل                                                      |
| إن شهدا بفعل متحد في نفسه، واختلفًا في الزمان والمكان وصفة           |
| متعلقة به، لم تكمل البينة                                            |
| حكم ما إن أمكن التعدد، ولم يشهدا باتحاده، وهل البينة كالشهادة ٢٧٦    |
| حكم جمع البينات بعضها إلى بعض والعمل بها                             |
| حكم الشهادة بأقل من المستحق إذا كان الحاكم لم يُوَلُّ الحكم فوقه ٢٧٩ |
| باب شروط من تقبل شهادته                                              |
| وهي ستة : أحدها : البلوغ، والثاني : العقل                            |
| الثالث: الكلام، والرابع: الإسلام                                     |
| قبول شهادة رجال أهل الكتاب بالوصية في السفر عند عدم مسلم ٢٨٣         |
| الخامس: الحفظ، والسادس: العدالة ظاهراً وباطناً                       |
| يعتبر للعدالة شيئان : الصلاح في الدين، واجتناب المحرم ٢٨٦            |
| الكبيرة ما فيه حد في الدنيا، أو وعيد في الآخرة ونحوه ٢٨٨             |
| حكم الكذب، وما يباح فيه الكذب                                        |
| لا تقبل شهادة فاسق من جهة الأفعال، أو الاعتقاد، وأمثلته ٢٩٠          |
| أمثلة أخرى للكبائر                                                   |
| من أتى شيئاً من الفروع المختلف فيها، فهل ترد شهادته٢٩٦               |
| الشيء الثاني: مما يعتبر للعدالة: استعمال المروءة، وتعريفه ٢٩٦        |
| ذكر أصناف ممن سقطت مروءتهم ولا تقبل شهادتهم٢٩٧                       |

| الصناعات التي لا دناءة فيها، ولا ترد الشهادة بها، إلا بأمر خارج ٣٠٢    |
|------------------------------------------------------------------------|
| ترد شهادة من داوم على استماع المحرمات، أو لعب لعباً فيه قمار أو        |
| سأل من غير أن تحل له المسألة فأكثر، أو بني حماماً للنساء               |
| فصل                                                                    |
| متى زالت الموانع منهم قبلت شهادتهم بمجرد ذلك ٣٠٥                       |
| ما يشترط في توبة غير قاذف                                              |
| ما يشترط في توبة قاذف بزنتي ولواط                                      |
| القاذف بالشتم ترد شهادته، وروايته، وفتياه، لا رواية الشاهد بالزني ٣٠٦  |
| حكم قبول شهادة العبد، والأمة                                           |
| حكم شهادة الأصم والأعمى، ومن تعذرت عليه رؤية المشهود لها ٣٠٨           |
| إن شهد عند الحاكم، ثم عمي ونحوه، لم يمنع الحكم بشهادته ٣٠٩             |
| تقبل شهادة ولد الزني وشهادة الإنسان على فعل نفسه كالمرضعة ٣٠٩          |
| تقبل شهادة القروي على البدوي، وعكسه                                    |
| باب موانع الشهادة                                                      |
| تعريفها وأنها ستة أشياء، أحدها : قرابة الولادة، وبيان من يقبل منهم ٣١١ |
| شهادة عبدين عتيقين لردهما إلى الرق، لا تقبل                            |
| المانع الثاني : الزوجية، فلا تقبل شهادة أحد الزوجين لصاحبه ٣١٢         |
| لا تقبل شهادة السيد لعبده، ولا العبد لسيده                             |
| حكم ما لو شهد عند الحاكم من لا تقبل شهادة الحاكم له                    |
| لو شهد اثنان على أبيهما بقذف ضرة أمهما، أو بطلاقها، قبلت               |
| من موانع الشهادة : العصبية لمن عرف بها                                 |
| الثالث من موانع الشهادة : أن يجر الشاهد إلى نفسه نفعاً، وأمثلته ٣١٤    |

.

| الرابع : أن يدفع عن نفسه بشهادته ضرراً، وأمثلته٣١٦                 |
|--------------------------------------------------------------------|
| تقبل فتيا من يدفع عن نفسه ضرراً بها                                |
| الخامس: العداوة الدنيوية، وأمثلته                                  |
| يعتبر في عدم قبول الشهادة للعداوة كون العداوة لغير الله ٣١٨        |
| قبول شهادة العدو على عدوه في عقد نكاح                              |
| من شهد بحق مشترك بين من ترد شهادته له، وبين من لا ترد، لم تقبل ٣١٩ |
| السادس: من شهد عند حاكم فردت شهادته بتهمة، ثم زال المانع ٣١٩       |
| حكم ما إن شهد عند الحاكم، ثم حدث مانع                              |
| العداوة التي لا تردبها الشهادة                                     |
| حكم ما إن حدث ما نع بعد الحكم                                      |
| باب ذكر أقسام المشهود به، وذكر عدد شهوده                           |
| أقسام مشهود به سبعة : أحدها الزني واللواط فلابد من أربعة رجال ٣٢٢  |
| يثبت التعزير بوطء فرج من بهيمة أو أمة مشتركة برجلين ٣٢٢            |
| القسم الثاني : دعوى الفقر، ولا يقبل فيه إلا ثلاثة                  |
| القسم الثالث : بقية الحدود والقود، ولا تثبت بأقل من رجلين ٣٢٣      |
| القسم الرابع : ما ليس بعقوبة ولا مال ويطلع عليه الرجال، فلا يقبل   |
| فيه أقل من رجلين                                                   |
| القسم الخامس :موضحة ونحوها، وداء دابة، يقبل فيه طبيب واحد ٣٢٤      |
| القسم السادس: المال وما يقصد به المال يقبل فيه رجلان، أو رجل       |
| وامرأتان، أو رجل ويمين المدعي                                      |
| وجوب تقديم الشهادة على اليمين                                      |

| لا تقبل شهادة امرأتين، ويمين المدعي، ولا شهادة أربع نسوة فـأكثر      |
|----------------------------------------------------------------------|
| مقام رجلین                                                           |
| يجوز أن يحلف على ما لا تجوز الشهادة عليه، وأمثلته                    |
| الفرق بين اليمين والشهادة من وجهين                                   |
| حكم ما لو نكل عن اليمين من أقام شاهداً                               |
| ما يقبل فيه شاهد ويمين                                               |
| القسم السابع:ما لا يطلع عليه الرجال، فيقبل فيه شهادة امرأة واحدة ٣٣٠ |
| إن أتى بشهادة رجل وامرأتين أو رجل ويمين فيها يوجب القود أو في        |
| سرقة أو دعوى خلع فهاذا يثبت؟                                         |
| الحكم بها هو مكتوب على الأشياء، أو بالقرائن                          |
| باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة وباب أدائها               |
| حكم الشهادة على الشهادة، وفيها تقبل، وفيها ترد؟                      |
| لا يحكم بها إلا بشروط: أحدها: تعذر شهادة شهود الأصل ٣٣٥              |
| الشرط الثاني: استرعاء الأصل الفرع على ما يذكره                       |
| الشرط الثالث: أن يؤديها الفرع بصفة تحمله لها                         |
| لا تثبت شهادة شاهدي الأصل إلا بشهادة شاهدين                          |
| للنساء مدخل في شهادة الأصل والفرع                                    |
| جواز شهادة شاهد أصل، وفرع، وشهادة فرع على فرع، بشرطه ٣٣٨             |
| الشرط الرابع: دوام تعذر شهود الأصل إلى صدور الحكم                    |
| إن حدث في الأصول ما يمنع قبول الشهادة، لم يجز الحكم                  |
| الشرط الخامس: عدالة الأصول والفروع، وتعيين أصل لفرع ٣٣٩              |
| حكم رجوع شهود الفرع، أو الأصل                                        |

| حكم من زاد في شهادته أو نقص أو أدى بعد إنكارها ٣٤٠                |
|-------------------------------------------------------------------|
| حكم الرجوع عن الشهادة قبل الحكم                                   |
| فصل                                                               |
| حكم رجوع شهود المال أو العتق بعد الحكم                            |
| حكم رجوع شهود طلاق بعد الحكم                                      |
| حكم رجوع شهود قصاص أو حد بعد الحكم                                |
| كل مُوضع وجب فيه الضمان على الشهود بالرجوع، فإنه يوزع بينهم ٣٤٤   |
| إن كان الحكم بشاهد، ويمين، ثم رجع الشاهد فهل يغرم ٣٤٥             |
| حكم ما إن رجع أحد الشاهدين وحده                                   |
| حكم ما إن شهد عليه ستة بزني، فرجم، ثم رجع منهم اثنان أو ثلاثة ٣٤٥ |
| حكم ما إن شهد أربعة بزني، وشهد اثنان بإحصان، ثم رجعوا ٣٤٥         |
| حكم رجوع شهود زنيّ دون إحصان أو عكسه أو الزائد عن البينة ٣٤٦      |
| حكم رجوع شهود تعليق أو طلاق                                       |
| حكم رجوع شهود قرابة أو كتابة أو استيلاد أمة أو تأجيـل ثمـن أو     |
| شهادة كفالة بنفس أو براءة منها أو أنها زوجته أو بعفوه عن دم ٣٤٧   |
| من شهد بعد الحكم بمنافٍ للشهادة الأولة فكرجوع وأولى ٣٤٨           |
| حكم ما إن بان بعد الحكم أن الشاهدين كافران أو فاسقان ٣٤٨          |
| الحكم إن شهدوا عند الحاكم بحق، ثم ماتوا أو جُنُّوا ٣٤٩            |
| الحكم إن بان الشهود عبيداً، أو والداً، أو ولداً، أو عدواً ٣٤٩     |
| يعزر شاهد زور بها يراه الحاكم، وينقض ما ترتب بشهادته ٣٥٠          |
| لا يعزر بتعارض البينة، ولا بغلطه في شهادته                        |
| هل لا تقبل الشهادة من ناطق إلا بلفظ الشهادة                       |

## باب اليمين في دعاوى

| 404 | اليمين تقطع الخصومة في الحال، ولا تسقط الحق              |
|-----|----------------------------------------------------------|
|     | ما لا يستحلَف فيه المنكر، وما يستحلَف فيه                |
|     | من حلف على شيء حلف على البت                              |
|     | من حلف على نفي شيء، فعلى نفي العلم                       |
|     | الحلف على جناية البهيمة هل هو على البت؟                  |
|     | من توجه عليه الحلف بحق جماعة، فكم يحلف ؟                 |
|     | لو ادعى واحد حقوقاً على واحد، فكم يحلف ؟                 |
|     | فصل                                                      |
| ۳٥٧ | اليمين المشروعة هي اليمين بالله جل اسمه                  |
|     | إن رأى الحاكم تغليظها بلفظ أو زمان، أو مكان جاز          |
|     | اللفظ الذي يغلظ به على أهل الذمة                         |
|     | الوثني والصابئ ومن يعبد غير الله يحلف بالله وحده         |
| ٣٦. | لو أبي من وجبت عليه اليمين التغليظ، لم يصر ناكلاً        |
| 471 | هل يُحـَلَّف بطلاق أو عتاق ونحوه؟                        |
| 771 | من توجهت عليه أو له يمين هل يحلف أو يفتدي؟               |
| 771 |                                                          |
| 417 |                                                          |
| 777 |                                                          |
|     | إن ادّعي على العبد دعوى فمتى يكون الخصم العبد أو السيد؟  |
|     | من حلف، فقال: إن شاء الله، أو وصل كلامه بشرط أو كلام غير |
|     | مفهوم أو قبل أن يستحلفه الحاكم، أو يسأله المدعى أعيدت    |

ŀ

|       | لو ادعى على أحد حقاً فادعى الاستيفاء أو البراءة فهل يقبل؟<br>كتاب الإقرار |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|
| 414   | تعريف الإقرار لغةً وشرعاً، ودليله                                         |
|       | ما يصح من الإقرار، وما لا يصح منه                                         |
|       | من يصح منه الإقرار ؟                                                      |
|       | متى يصح إقرار الصبي بالبلوغ؟                                              |
| 419   | حكم إقرار السكران، ومن زال عقله بمعصية أو غيره                            |
|       | حكم إقرار المجنون، والمبرسم، والنائم والمغمى عليه، والمكرِّهِ             |
| 441   | حكم ادعاء الإكراه بعد الإقرار بحق                                         |
| ۲۷۱   | الإقرار في مرض الموت هل يقبل؟                                             |
| ۳۷۲ . | إذا خاف أن يؤخذ ماله أو ما بيده ظلماً، جاز له الإقرار بما يدفعه           |
|       | لو أعتق عبداً أو وهبه لا يملك غيره، ثم أقر بدين، نفذ عتقه وهبته .         |
|       | حكم إقرار المريض بمهر، ودين وغيره                                         |
|       | فصل                                                                       |
| ۳۷٦ . | إقرار العبد بحد، أو طلاق أو قصاص هل يؤخذ به؟                              |
| ۳۷٦ . | حكم إقرار السيد على القن                                                  |
|       | حكم إقرار العبد، بجناية خطأ، أو شبه عمد، أو غصب أو مال                    |
|       | حكم نكول العبد عن يمين على مال                                            |
| ۴۷۷ . | ما صح إقرار العبد به، فهو الخصم فيه وإلا فسيده                            |
|       | ما يصح إقرار العبد به، أو إقرار السيد عليه وما لا يصح                     |
|       | حكم إقرار السيد المال لعبد غيره                                           |

| 444   | حكم الإقرار لبهيمة بشيء، أو الإقرار لمسجد، ونحوه، ودارٍ        |
|-------|----------------------------------------------------------------|
| ۳۸.   | إن تزوج مجهولة النسب، فأقرت بالرق، لم يقبل                     |
|       | حكم ما إن أقر بولد أمته أنه ابنه، ثم مات                       |
|       | فصل                                                            |
| ۳۸.   | إن أقر مكلف بنسب صغير أو مجنون مجهول النسب فهل يثبت؟           |
|       | حكم إقرارِ، وادعاءِ نسب كبير عاقل أو مكلف حي أو ميت            |
|       | ومن ثبت نسبه للمُقِرِّ، لا تثبت الزوجية لأمه بعد موت المقر     |
|       | إقرار الرجل بولد مع الإمكان وعدم المنازع يلحقه النسب           |
|       | من له أمتان، لكل واحدة منهما ولد، ولا زوج لواحدة منهما ولم يقر |
| 441   | بوطئها، فقال : أحد هذين ابني، فهل يثبت؟                        |
|       | حكم الإقرار بنسب أخ أو عم متى يصح؟                             |
|       | حكم إقرار بأب، أو ولد، أو زوج، أو مولى أعتقه                   |
| ۳۸۳   | هل يصح إقرار من له نسب معروف بغير هؤلاء الأربعة                |
| 3 8 7 | إن خلَّف ابنين مكلفين، فأقر أحدهما بأخ صغير فهل يثبت ويرث؟     |
|       | إقرار من عليه ولاء بنسب وارث، هل يقبل؟                         |
| 387   | حكم إقرار امرأة بنكاح على نفسها                                |
| 440   | إقرار رجل أو امرأة بزوجية الآخر هل يصح ويرثه؟                  |
| 440   | هل يقبل إقرار ولي مجبرة أو غير مجبرة عليها بنكاح؟              |
|       | إن أقرّ مكلف بنكاح صغيرة بيده وصدقته، فهل يقبل؟                |
|       | لو أقرت مزوجة بولد، لحقها، دون زوجها وأهلها                    |
|       | حكم ما إن أقر الورثة، أو بعضهم بدين على مورثهم                 |

| حكم ما إن أقر الوارث لرجل بدين يستغرق التركة، ثـم أقـر بمثلـه         |
|-----------------------------------------------------------------------|
| لآخر ٣٨٧                                                              |
| حكم إقرار مكلف لحمل امرأة بهال                                        |
| حكم ما إن قال : للحمل عليّ ألف جعلتها له أو أقرضنيه ونحوه ٣٨٨         |
| حكم ما إن أقر لكبير عاقل بمال في يده، فلم يصدقه المُقَرِّله أو        |
| عاد فادعاه لنفسه أو لثالث                                             |
| باب ما يحصل به الإقرار من الألفاظ                                     |
| إن ادعى عليه ألفاً، فقال : نعم، أو أجل، ونحوه، فهل يكون مقراً ؟ ٣٨٩   |
| إن قال : له عليّ ألف إن شاء الله، ونحوه، فهو إقرار                    |
| قول المدعي : أقضني ديني عليك ألفاً، ونحوه، فقال : نعم فهو إقرار ٣٩١   |
| حكم ما إنَّ قال : إنَّ قدم فلان، فله عليٌّ ألف، أو نحوه               |
| حكم ما إن أقر العربي بالعجمية، أو بالعكس                              |
| باب الحكم فيها إذا وصل بإقراره ما يغيره                               |
| إن وصل بإقراره ما يسقطه، مثل:علي ألف لا يلزمني ونحوه، لم يلزمه ٣٩٣    |
| حكم ما إن قال المدعى: لي عليك مائة، فقال: قضيتك منها عشرة ٣٩٤         |
| إن قال : كان له علي كذا، وسكت، فهو إقرار                              |
| لا يصح استثناء ما زاد على النصف، ويصح في النصف ٣٩٦                    |
| هل يصح الاستثناء بعد الاستثناء؟                                       |
| لا يصح الاستثناء من غير الجنس، ولا من غير النوع الذي أقر به ٣٩٨       |
| فصل                                                                   |
| الحكم إذا أقر له بمائة ديناً، أو وديعة، أو غصباً، ثم سكت سكوتاً يمكنه |
| الكلام فيه، أو أخذ في كلام آخر، ثم قال : زيوفاً أو صغاراً ونحوه ٣٩٩   |
|                                                                       |

ž

| حكم ما إن أقر بدراهم، وأطلق، ثم فسرها                              |  |
|--------------------------------------------------------------------|--|
| الحكم إن أقر بدين مؤجل، فأنكر المُقَرّ له الأجل                    |  |
| إن قال : له علي ألف زيوف متصلاً فهل يقبل؟                          |  |
| صور مما يقبل فيه تفسير المُقر وما لا يقبل فيه                      |  |
| إن قال : له في هذا العبد أو من هذا العبد ألف طولب بالبيان          |  |
| إن قال : له عليّ في هذا المال ألف ونحوه فإقرار                     |  |
| إن قال : له من مالي، أو في مالي، أو في ميراثي، صح                  |  |
| إن قال : له في ميراث أبي ألف، فهو دين على التركة                   |  |
| إن قال: له هذه الدار عارية، أو سكني                                |  |
| فصل                                                                |  |
| حكم ما لو قال : بعتك جاريتي هذه، قال : بل زوجتنيها ٥٠٤             |  |
| إن أقر أنه وهب، وأقبض، ونحوه، ثم أنكر، لزمه اليمين ٤٠٧             |  |
| إن باع شيئاً ونحوه، ثم أقر أن ذلك كأن لغيره، فهاذا يلزمه؟ ٢٠٠      |  |
| لا يقبل رجوع المقر عن إقراره إلا فيها كان حداً لله                 |  |
| إن أقر لرجل بعبد أو غيره، ثم جاء به، فقال المقر له، بل هو غيره ٢٠٨ |  |
| حكم ما لو أقر بحرية عبد، ثم اشتراه، أو شهد رجلان بحرية عبد         |  |
| غيرهما، ثم اشتراه أحدهما من سيده                                   |  |
| فصل                                                                |  |
| حكم ما إن قال : غصبت هذا العبد من زيد، لا بل من عمرو               |  |
| حكم ما إن قال : غصبته من زيد، وملكه لعمرو ونحوه                    |  |
| حكم ما إن قال: غصبته من أحدهما                                     |  |
| الحكم إن أقر بألف في وقتين، أو قيد أحد الألفين بشيء                |  |

| إن ادعى رجلان داراً في يد ثالث شركة بينهما بالسوية، فأقر لأحــدهما |
|--------------------------------------------------------------------|
| بنصفها، فالمقر به بينهما نصفين                                     |
| إن قال في مرض موته: هذا الألف لقطة، فتصدقوا به ولا مال له غيره ٤١٢ |
| فصل                                                                |
| الحكم إذا مات رجل، وخلف مائة فادعاها بعينها رجل، فأقر ابنه لــه    |
| بها، ثم ادعاها آخر بعينها، فأقر له بها                             |
| الحكم إن ادعى شخص على ميت مائة ديناً، وهي جميع التركة، فأقر        |
| له الوارث، ثم ادعى آخر مثل ذلك، فأقر له                            |
| الحكم إن خلف ابنين ومائتين، فادعى رجل مائة ديناً على الميت،        |
| فصدقه أحد الابنين                                                  |
| إذا قال : لزيد عليّ عشرة إلا نصف ما لعمرو عليّ، ولعمرو علي عشرة    |
| إلا ثلث ما لزيد عليّ، فكيف تحسب؟                                   |
| الحكم إن خلف ابنين وعبدين متساويي القيمة لا يملك غيرهما فقال       |
| أحد الابنين أبي أعتق هذا في مرضه، وقال الآخر: بـل هـذا، أو قـال:   |
| أحدهما لا أدري من هو ١٤                                            |
| باب الإقرار بالمجمل                                                |
| تعريف المجملب                                                      |
| إن قال : له علي شيء ونحوه، كلفه الحاكم بالتفسير ٢١٦                |
| ما يقبل تفسيره به، وما لا يقبل به                                  |
| حكم ما إن عين المجهول المقر به المدعي ونكل المقِر                  |
| إن مات المقر قبل أن يفسر، فهاذا يطلب من الوارث؟ ٤١٨                |

| إن قال : له علي بعض العشرة، أو شطرها، أو قال : غصبت منه شيئاً،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| فبم يقبل تفسيره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| تقبل الشهادة على الإقرار بالمجهول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| إن قال : له علي مال أو مال عظيم ونحوه فبهاذا يقبل تفسيره؟ ١٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| إن قال : له علي كذا درهم، أو كذا وكذا درهم فهاذا يلزمه؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| إن قال : له علي ألف، يرجع في تفسيره إليه ويقبل منه ما يحتمله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| إن قال : له علي ألف ودرهم ونحوه، فالمجمل من جنس المفسر منه ٤٢١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| لو قال : له اثنا عشر درهماً ودينارٌ، فهاذا عليه؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| إن قال له في هذا العبد شرك ونحوه رجع في تفسير حصة شريكه إليه ٤٢١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| إن قال لعبده : إن أقررت بك لزيد، فأنت حر قبل إقراري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| الحكم إن قال لمن ادعى عليه ديناً: لفلان على أكثر مما لك على ٢٢١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| فصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| فصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| قصل<br>إن قال : له عليّ ما بين درهم وعشرة، لزمه ثهانية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| قصل<br>إن قال: له عليّ ما بين درهم وعشرة، لزمه ثهانية<br>إن قال: له ما بين درهم إلى عشرة أو من درهم إلى عشرة، لزمه تسعة ٢٢٤                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| إن قال : له ما بين درهم إلى عشرة أو من درهم إلى عشرة، لزمه تسعة ٢٢٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| إن قال : له ما بين درهم إلى عشرة أو من درهم إلى عشرة، لزمه تسعة ٤٢٢ إن قال : له على درهم قبله دينار أو بعده، أو من عشرة إلى عشرين، أو                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| إن قال: له ما بين درهم إلى عشرة أو من درهم إلى عشرة، لزمه تسعة ٢٢٤ إن قال: له على درهم قبله دينار أو بعده، أو من عشرة إلى عشرين، أو ما بين هذا الحائط إلى هذا الحائط ونحوه، فهاذا يلزمه                                                                                                                                                                                                |  |
| إن قال: له ما بين درهم إلى عشرة أو من درهم إلى عشرة، لزمه تسعة ٢٢٤ إن قال: له على درهم قبله دينار أو بعده، أو من عشرة إلى عشرين، أو ما بين هذا الحائط إلى هذا الحائط ونحوه، فهاذا يلزمه ٢٢٤ لو قال: له درهم، بل درهم، أو درهم لكن درهم ونحوه لزمه درهمان ٢٤٤                                                                                                                           |  |
| إن قال: له ما بين درهم إلى عشرة أو من درهم إلى عشرة، لزمه تسعة ٢٢٤ إن قال: له علي درهم قبله دينار أو بعده، أو من عشرة إلى عشرين، أو ما بين هذا الحائط إلى هذا الحائط ونحوه، فهاذا يلزمه ٢٢٤ لو قال: له درهم، بل درهم، أو درهم لكن درهم ونحوه لزمه درهمان ٢٤٤ لو قال: له درهمان، بل درهم، أو عشرة بل تسعة، لزمه الأكثر ٢٢٤ لو قال: له درهمان، بل درهم، أو عشرة بل تسعة، لزمه الأكثر ٢٢٤ |  |
| إن قال: له ما بين درهم إلى عشرة أو من درهم إلى عشرة، لزمه تسعة ٢٢٤ إن قال: له على درهم قبله دينار أو بعده، أو من عشرة إلى عشرين، أو ما بين هذا الحائط إلى هذا الحائط ونحوه، فهاذا يلزمه                                                                                                                                                                                                |  |

| 277 | إن قال : له عندي تمر في جراب، فإقرار بالأول لا الثاني |
|-----|-------------------------------------------------------|
| ٤٢٧ | إن قال : له عبد بعمامة أو بعمامته، لزماه              |
| 277 | إقرار بخاتم إقرار بفص                                 |
| ٤٢٨ | إقرار بشجرة، ليس إقرار بأرضها                         |
| 244 | لو أقر ببستان شمل الأشجار، ولو أقر بشجرة شمل الأغصان  |
| 247 | إن قال : له الألف التي في الكيس، فهو مقربها دون الكيس |
| 279 | الخاتمة                                               |
| 173 | الفهرس                                                |

